

للنيوعة الفقهية

إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت الطبعة الثانية ١٤١٠ هـ ١٩٩٠م

طباعة أت السلاسل الكوبيت

حقوق الطبع محفوظة للوزارة

ص. ب ١٣ ـ وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميَّة ـ الكوبيت



وزارة الأوقاف والشِّئون الابسِّلائية

الجزء العشسرون

خمار ـ دعوة

# بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيمِ

, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينفِرُواْ كَافَةٌ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةً مِّنْهُمْ طَآ بِفَةٌ لِيَنفَقَهُواْ فِي الدِّينِ وَلِينْ لِدُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوآ إِلَيْمْ لَعَلَّهُمْ يَخَذَرُونَ ، .

( سورة التوبة آية ١٢٢ )

« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) (اعرمه البخاري رسلم)

1 1

## خمار

#### التعريف :

١ ـ الخارمن الخمر، وأصله الستر، يقال: خر الشيء يخمــره خمرا، وأخــره أي ستره، وكـــل مغطى مخمّر يقــال: خمرت الإنــاء أي غطيتــه، وروي عن النبيﷺ أنه قال: «خمروا آنيتكم». (١)

وفي رواية: «خروا الآنية وأوكوا الاسقية (<sup>(1)</sup> وكمل ما يسترشيثا فهو خماره. لكن الخيار غلب في التعارف اسها لما تغطي به المرأة رأسها، يقال: اختصرت المرأة وتخصرت: أي لبست الخيار، وجع الخيار خُرَّه (<sup>(1)</sup> قال الله تعالى: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبين﴾. (<sup>(1)</sup>)

 (١) حديث: وخسروا آنيتكم، أخسرجسه البخداري (الفتح ٨٠/١٠ حد السلفية) ومسلم (٣/ ١٩٥٥ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالة.

(٢) حديث: و خروا الآنية وأوكوا الأسفية ع. أخرجه البخاري
 (الفتح ٢/ ٣٥٥ - ط السلفية) من حديث جاير.

(٣) المصباح الذير، والقاموس المحيط، ولسان العرب،
 والفردات في غريب القرآن (مادة غر)، والكليات

(٤) سورة النور/ ٣١

## الألفاظ ذات الصلة:

أ- الحجاب:

أو العنق. (١)

٧ ـ الحجاب: الستى يقال: حجب الشيء عجبه حجبا وحجابا، وحجبه: ستره، وامرأة عجوبة: قد سترت بستى وحجاب الجوف: ما مججب بين الفؤاد وسائره، قال الأزهري:. هى جلدة بين الفؤاد وسائر البطن.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخار في الجملة عن المعنى اللخوي السابق، لأن بعض
 الفقهاء يعرفونه بأنه: ما يستر الرأس, والصدغين

والأصل في الحجاب أنه جسم حائل بين جسدين، واستعمل في الماني فقيل: العجز حجاب والمعصية حجاب (")

فالحجاب أعم من الخمار.

ب ـ القناع:

القناع ما تتفنع به المرأة من ثوب تغطي
 رأسها ومحاسنها. ونحوه المقنعة وهي ما تقنع به
 المرأة رأسها. قال صاحب القاموس: الفناع أوسع منها.

 (١) حاشية الصعيدي على كضاية الطالب الرباني ١٣٧/١، المجموع ١/ ١٧١

(٢) المصباح المنير، الكليات، لسان العرب مادة: «حجب» والتعريفات ١١١

ويطلق بعض الفقهاء الفناع على الشوب يلقيه الرجل على كتفه، ويغطي به رأسه ويرد

طرفه على كتفه الآخر. (١)

والقناع أعم وأشمل في السترمن الخيار، أو هو يُخالفه بإطلاق بعض الفقهاء.

## ج - النقاب :

 النقاب ما تنتقب به المرأة، يقال: انتقبت المرأة وتنقبت: غطت وجهها بالنقاب.

ويعرف ابن منظور النقاب بأنه: القناع على مارن الأنف، ثم يقول: والنقاب على وجوه. قال الفراء: إذا أدنت المرأة النقاب إلى عينها فتلك الموصوصة، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب، فإن كان على طرف الأنف فهو اللفام. قال ابن منظور: الوصواص: المرقع الصغير. (1)

وکــل من الخــار والنقـاب يُغطى به جزء من الجسم، الخاريغطى به الرأس، والنقاب يغطى به الوجه.

#### د - البرقع :

البرقع لغة: ما تستربه المرأة وجهها. (٣)

(١) لسان العرب مادة (قنع)، وجواهر الإكليل ٧/١٥
 (٢) القاموس المحيط، المصباح المدير، لسان العرب مادة:

«نقب»، ومادة: «وصوص». (٣) المصياح المنير مادة: «برقع».

الأحكام المتعلقة بالخيار:

أولا: ارتداء المرأة الخيار عموما:

٣- إرتداء المرأة الحرة الخيار بوجه عام واجب شرعا، لأن شعر رأسها عورة باتفاق، وقد أمرت المرأة بضرب الخيار على جيبها في قوله تعالى: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ (١) قال القسرطبي: سبب هذه الآية أن النساء كن في القسات عسلنها من وراء الظهر فيبقى النحر والمنق والانسان لا ستر على ذلك، فأمر الله تعالى بل الخيار على الجيوب، وهيتة ذلك أن صدرها. قالت عائشة رضي الله عنها: إنها صدرها. قالت عائشة رضي الله عنها: إنها يضرب بالخيار الكثيف الذي يستر. (1)

## ثانيا ـ المسح على الخيار في الوضوء:

٧- مسح الرأس في الوضوء فرض تواترت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجاع. والفرض الذي تواترت عليه الأدلة هو أصل المسح، أما صفته ومقدارما يمسح من الرأس ففيه خلاف وتفصيل ينظران في مصطلحي: (وضوء).

وبما اختلف فيه كذلك المسح على الخهار: فقـال الحنفية والمالكية والشافعية: لا يجزىء

 <sup>(</sup>١) سورة النور/ ٢١
 (٢) القرطبي ١٢/ ٢٣٠

في الوضوء مستح المرأة خمارها وحده دون مستح رأسها، إلا إذا كان الخمار رقيقا ينفذ منه الماء إلى شعرهما، فيجوز لوجود الإصابة، لما روي عن عائشة رضى الله تعالى عنها وأنها أدخلت يدها تحت الخيار ومسحت برأسها، وقالت: بهذا أمرني رسول الشﷺ . (1) ولأنه لاحرج في نزعه ، والرخصة لدفع الحرج، ولأن قوله تعالى: ﴿ وامسحـوا برءوسكم ﴾(٢) يقتضى عدم جواز مسح غير الرأس،

قال نافع: رأيت صفية بنت أبي عبيد تتوضأ وتنزع خارها ثم تمسح برأسها، قال نافع : وأنا يومشل صغير، قال محمد بن الحسن: بهذا نأخذ، لا نمسح على خار ولا على عامة، بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك.

قال النووي: قال الشافعي في السويطي: وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر، فلو وضعت يدها المبتلة على خارها قال أصحابنا: إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها، وإن وصل فهي كالرجل إذا وضع يده المبتلة على رأسه إن أمرها عليه أجزأه وإلا فوجهان، الصحيح الإجزاء.

وقال الشافعية : يستحب لمن مسح ناصيته ولم يستسوعب السرأس بالمسح أن يتم المسح على

(١) حديث عائشة: وأنها أدخلت بدها تحت الخيل ... اورده صاحب بدائع الصنائع (١/٥) ولم نعثر عليه فيها لدينا من مراجع السنن والآثار. (٢) سورة المائدة/ ٦

العيامة، وقالوا: وهذا حكم ما على رأس الرأة. (1)

وعند الحنابلة قال ابن قدامة : في مسح الرأس على مقنعتها روايتانُ: إحداهما: وهي المعتمدة واقتصر عليها الحجاوي يجوز، لأن أم سلمة كانت تمسح على خارها، ذكره ابن المندنر، وقد روي عن النبي ي انه أمر بالمسح على الخفين والخيارة(٢) ولأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه العيامة.

والثانية: لا يجوز المسح عليه، فإن أحمد سئل: كيف تمسح المرأة على رأسها؟ قال: من تحت الخيار ولا تمسح على الخيار، قال: وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها. (٢٦)

ثالثا: لبس الخيار في الصلاة:

 ٨ ـ اتفق الفقهاء على أن من شروط الصلاة ستر العورة، ومن العورة التي يشترط سترها في الصلاة شعر المرأة، فيجب على المرأة الحرة البالغة أن تخمّر رأسها في الصلاة، أي تغطيه بخار كثيف لا يشف، فإن لم تفعل كانت

(١) بدائم المشائم ١/ ٥، فتح القدير ١/ ١٠٩، الزرقاني ١/ ١٣٠، المجموع ١/٧٠ - ٤٠٩

(٢) حديث: وأصر النبي ﷺ بالمسح على الحفين والحياو. . . ٤ أخرجه أهمد (١ / ١٢ مط الميمنية) من حديث بلال، وإستساده صحيح وورد من فعله 美، أخسرجمه مبسلم (١/ ٢٣١ - ط الحلبي).

(٣) المنى ١/١ ٢٠٠، ٥٠٠، كشاف التناع ١١٢/١

صلاتها باطلة، لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله قال: ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخهان (1) والمراد بالحائض البالغة، لأن الحائض فعملا أثناء حيضها لا صلاة لها، لا بخهار ولا بغيره، فكان التعبير بلفظ الحائض مجازا عن البالغة لأن الحيض يستلزم البلوغ.

ثم اختلف الفقهاء فيها وراء ذلك من الأحكام:

فقــال الحنفيـة: إن تركت الحــوة البالغة ستر ربع رأسها فأكثر قدر أداء ركن بلا صنعها أعادت.

وفي أحكام الصغار للأسترُوبَّشَنِي: وجواز صلاة الصغيرة بغير قناع استحسان، لأنه لا خطاب مع الصبا، والأحسن أن تصلي بقناع لا نها إنها تؤمر بالصلاة للتعود فتؤمر على وجه يجوز أداؤها معه بعد البلوغ.

ثم قال: المسراهقة (٢) إذا صلت بغير قناع لا تؤمر بالإعادة استحسانا، وإن صلت بغير وضوء تؤمر بذلك. ٣

المآمورة بالصلاة مسر للصلاة ـ وهو واجب على الحرة البالغة \_ وتعيد الصلاة ندبا إن راهقت ـ أي قاربت البلوغ \_ وتركت القناع \_ أي تغطية البرأس \_ في الصلاة . . . وقالوا: يكره القناع في الصلاة للرجل إذا كان بصفة معينة هي أن يلقي ثوبا على كتفه ويغطي به رأسه ويرد طرفه على كتفه الأخر، وهو مكروه للرجال لأنه من زي النساء إلا من ضرورة حر، أوبرد، أويكون شعارة مع فل شعارة مع فلارورة و في فلارجال الأنه من زي النساء إلا من ضرورة حر، أوبرد، أويكون

وقال المالكية: يندب للمرأة الحرة الصغرة

وقال الشافعية: لا تقبل صلاة الصبية المميزة إلا بخيار. (٢)

وقال الحنابلة: غيرالبالغة لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة لمفهوم حديث عائشة السابق. (77)

رابعا \_ لبس الحيار في الإحرام:

 ٩ ـ اتفق الفقهاء على أن من معظورات الإحرام بالنسبة للرجل تغطية الرأس، وعلى أن المرأة الحرة لا تكشف رأسها في الإحرام ـ كيا يفعل الرجل ـ لأن رأسها عورة يجب سترها، وعليها أن تخمر رأسها بها يستره سترا كاملا، ونقل ابن قدامة عن ابن المنفر قوله: أجم أهل العلم على

<sup>(</sup>۱) كفاية الطالب // ۱۳۷، جواهر الإكليل ۱/۲)، ۲۰ (۲) المجموع ۲/ ۱۹۲ (۳) المغنى ۱/۲۰۰ ـ ۲۰۲، ۲/۲۷

 <sup>(</sup>۱) حدیث: ولا یقبل الله صلات حاتص إلا بعنیار... و أخرجه
 أبو داود (۱/ ۲۱ ع ـ تحقیق عزت عبید دهساس) والحساكم
 (۱/ ۲۵ ـ ط دائرة الممارف العشائیة) وصمحمه ووافقه

<sup>(</sup>٢) المراهقة التي قد قاريت اليلوغ ولم تبلغ بعد . (٣) ما المعالم أن مداد المعادد المعادد المعادد المعادد (١٠)

<sup>(</sup>۲) رد المحتار ۱/ ۷۷۰ ـ ۲۷۳، ۲۷۳، قصع القدير ۱/ ۱۸۰

أن للمحسرمة لبس القسمص والمدروع والمدروع والمدروع

واتفق الفقهاء على أنه يجرم على المرأة حال إحرامها ستروجهها ، أو بعضه با يعسد ساتسرا ، لكنهم قالسوا : إن عسلى المسرأة المحررة المحررة المحررة المحررة المحررة المحررة المحررة المحررة المحرورة المحرورة المحرورة المحرورة المحافظة على مترالرأس بكياله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك المحدورة أولى من المحافظة على كشف ذلك المحدورة أولى من المحافظة على كشف ذلك المحدورة أولى من المحافظة على مترالرأس بكياله المحدورة أولى من المحافظة على كشف ذلك المحدورة أولى من المحافظة على كشف المحدورة أولى من المحافظة على كشف المحدورة أولى من المحافظة على كشف ذلك المحدورة أولى من المحافظة على كشف متر الرأس

## خامسا : الخيار في كفن المرأة :

١٠ - اتفق الفقهاء على أن أقسل الكفن الفسروري المقدور عليه ما يغطي بدن الميت رجل كان أو امسرأة إلا رأس المحرم ووجله المحرمة. وعلى أن الأفضل في الكفن للمرأة خسة أثواب: إزار تستربه العورة، وخمار يفطى به الرأس، وقميص، ولفائنان.

قال ابن المندلر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خسة أثواب، وإنها استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها

على الرجل في السترلزيادة عورتها على عورته فكذلك بعد الموت، وقد روى أبو داود بإسناده عن ليلى بنت قائف الثقفية رضي الله تعالى عنها قالت: كنت فيسمن غسل أم كلشوم رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله من وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله الحقو، (1) ثم الحيار، ثم الملحفة، ثم الحيار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. (2)

وعند الحنابلة أن الجارية إذا لم تبلغ لا تخمر عند تكفينها، جاء في المغني: قال المروزي: سألت أب عبدالله في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟ قال: في لغافتين، وقميص لا خارفيه، وكفن ابن سيرين بنتا له قد أعصرت (<sup>6)</sup> في قميص ولفاقين، ولأن غير البالغ لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة.

واختلفت الرواية عن أحمد في الحمد الذي تصيربه في حكم المرأة في التكفين ويكون في كفنها الخيار، فروي عنه، إذا بلغت، وهوظاهر () في رواية المخلم، أي الإذار.

 (۲) المدرع هو القميص، وقرق بعض الفقهاء بينها بأن شق الدرع إلى الصدر والقميص إلى المتكب (رد المعتار ۱/ ۲۷۸).

(٣) حديث ليل بنت قافت: «كنت فيمن خسل أم كشوم». أشرجه أبو داود (٩/ ١٥ ٥ - تحقيق عزت عيد دعاس)» وفي إسناده نوح بن حكيم الثقفي وفيه جهالة كما في ترجته في الشفايت» لاين حجر (١٩//٨٥ - ط دائرة المعارف المثانية).

(٤) أعصرت أي قاربت المحيض.

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ۲/ ۱۸۹ ، جواهـر الإكليــل ۱/ ۱۸۹ ، الجمــل ۲/ ۵۰۵ ، الفق ۳۷۸/۳

ځس

التعريف :

1 - الخمس بضم الخاء وسكون الميم أوضمها - الخزم من خسة أجزاء والخمس بفتح الخاء وسكون الميم - أخد واحد من خسة ، يقال: خستهم أخسهم - يضم المليم في المضارع - أي الخصارع - أي بكسر الميم في المضارع - أي كنت خامسهم أو كمنتهم أخسهم أو كمنت خامسهم أو بالتقيل - أي جعلته خسة أجزاء ، ويقال: أخس القرم أي صاروا خسة (أ) والخمس : أخس الغنيمة أو الفيء ، والتخميس: إخراج خمس الغنيمة . (أ) والخمس: إخراج الخمس من الغنيمة . (أ)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى . اللغوي.

الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ المرباع :

٧ - المرباع هو الربع: قال قطرب: المرباع

(١) المصباح المنير، القاموس المحيط، ولسان العرب في المادة.
 (٢) قواعد الفقه للبركتي المجددي ٢٥٤

كلامه في روايسة المسروزي لقسول النبي ؟ : ولا يقسب الله صلاة حائض إلا بخساره . (١) مفهسومه أن غيرها لا تحتاج إلى خمار في صلاتها فكذلك في كفنها .

وروى عن أحمد أكثر أصحابه: إذا كانت بنت تسمع سنين يصنع بها ما يصنع بالمرأة، واحتمج بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي على دخل بها وهي بنت تسمع سنين، (٢) وعنها رضى الله تعالى عنها قالت: إذا بلغت

وفي ترتيب أثواب الكفن وموضع الخيار بينها تفصيل ينظر في مصطلح: (تكفين).

الجارية تسعا فهي امرأة. (٣)

ځم

انظر: أشربة

 (١) حديث: ولا يقبسل الله صلاة حائض إلا ينخسياره. . سبق غريجه ف./ ٨

 (٢) حديث عائشة رضي ألله تمالي هنها: وأن النبي ملله دخل بها وهي ينت تسع صدين . . . ) أخرجه البخاري (فتح الباري ٩/ ١٩٥ نشر السلفية ) ومسلم (٩/ ١٠٣٨ تا الحلمي) بها.

(٣) رد المحتار ٧/ ٧٥٠، جواهـر الإكليـل ١/ ١١٠، قليوبي ٣/ ٣٢٨/١ المُغني ٢/ ٤٧٠ ـ ٤٧١

الربع، والمعشار العشرولي يسمع في غيرهما، ومنه قول النبي الله لعدي بن حاتم قبل إسلامه: «إنك لتأكل المرباع وهو لا يحل لك في دينك، (ا) كانوا في الجاهلية إذا غزا بعضهم بعضا وغنموا أخذ الرئيس ربع الغنيمة خالصا دون أصحابه وقال الشاعر:

لك المرباع منها والصفايا

وحكمك والنشيطة والفضول<sup>(1)</sup> والفرق بين اللفظين اختلاف القدر بينها.

## ب ـ الصفي :

لصفي: ما كان يصطفيه الرئيس في الحرب
 قبل الإسلام لنفسه من الغنيمة دون أصحابه،
 وما لا يستقيم أن يقسم على الجيش.

والمصنفي في الإسلام شيء كان النبي ب المسطفية لنفسه قبل القسمة كسيف أو فرس أو أسة ، وقد اصطفى ب الميف منبه بن أبي الحجاج وهو ذو الفقار \_ يوم بدر، (٢) واصطفى

- (١) حديث: وإنــك لتأكــل المرباع وهو لا يجل لك في دينك.
   أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٧ ـ ط الميمنية) من حديث عدي بن حاتم.
  - (٢) المصباح المثير ولسان العرب مادة: وربع.
- (٣) حليسا: واصطلعي فل سيف منسه بن أبي الحجاج-وهر. . . . أضرجه الزملي (٤) ١٣٠ - ط الحلي وابن ماجه (٧/ ١٩٩ - ط الحليي) من حديث عبدالله بن عباس وقال الزملي: وحديث حسن.

صفية بنت حيي رضي الله عنها. (1) وقد انقطع ذلك بموته ﷺ. (<sup>7)</sup> والف قريد: الخوس والصفي أ

والفرق بين الخمس والصفي أن الخمس الذي شرعه الله تعالى في الغنائم وضيرها له مصارف معينة، أما الصفي فكان للنبي الله وللرئيس في الحرب قبل الإسلام.

## ج\_ النشيطة:

٤ ـ النشيطة من الغنيمة: ما يصيبه القوم قبل أن يصلوا إلى الحي اللذي يريدون الإغمارة عليه فينشطه الرئيس من بين أيديهم ويأخذه قبل القسمة (٢)

والفرق بين النشيطة والخمس من الغنيمة أن النشيطة كان يستأثر بها الرئيس في الجاهلية ، أما الخمس فقد بين الله تعالى مصارفه .

#### د ـ الفضول:

الفضول من الغنيمة: بقايا تبقى منها
 لا تستقيم قسمتها على الجيش لقلتها وكشرة
 الجيش فيختص بها رئيس الجيش قبل

<sup>(</sup>۱) حليث: واصطفى صفية بنت حي . . . ، أخسرجه البخساري (الفتسع ۱/ ۸۰ عط السلفية)، ومسلم (۲/ ۲۵ عط السلفية)، ومسلم (۲/ ۲۵ عط السلفية)، ومسلم

 <sup>(</sup>٢) المصيماح المنسير، التصريفات ١٧٥، والمغني ٦/ ٤٠٩،
 وكشاف القناع ٣/ ٨٥

 <sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن/ ٤٩٣ ، ومعجم مقاييس اللغة
 ٥/ ٢٣ ٤

(1) . الإسلام

والفرق بين الفضول من الغنيمة والخمس أن الفضول كان يخص بها رئيس الجيش في الجاهلية نفسه ويستأثر بها دون أصحابه، أما الخمس فقد بين الله تعالى مصارفه.

الحكم التكليفي:

٦- اتفق الفقهاء على وجوب تخميس الغنيمة
 لقوله تعالى: ﴿واعلموا أنها غنمتم من شيء
 فأن لله خسه وللرسول وليذي القربى واليتامى
 والمساكين وابن السبيل﴾(٢)

واختلفوا في تخميس الفيء على ما سيأتي.

الأموال التي تخمس : أولا : الغنيمة :

 ٧ - وهي المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بالقوة والقهر بإيجاف الخيل والركاب. (٣)

ولم تكن الغنائم تحل لمن مضى من الأمم، وفي الحديث النبوي المتفق عليه: «أعطيت خسا لم يعطهن نبي قبلي . . . وأحلت في الغنائم، (<sup>3)</sup> وكانت الغنائم في أول الإسلام لرسول الشﷺ،

(١) المصباح المثير ولسان العرب مادة: وفضل،

(٢) سورة الأنفال / ١٤

(۳) رد المحتار ۲/ ۲۲۸ ، كفاية الطالب ۲/۷ ، قليويي وحميرة ۳/ ۱۹۱ ، المغنى ۲/ ۴۰۶

(٤) حديث: وأحملت خسام بعطهن تي تيلي... وأحدث لي المشاقده . أخرجه البخاري (الفتح ١٩٦١ - ط السلفية) ومسلم (١٩٧١ - ط الحلبي) من حديث جابر بن صدالة.

لقبوله تعالى: ﴿ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ﴾ (1) ثم صار أربعة أخماسها للغائمين، والخمس لغيرهم لقوله تعالى: ﴿ واعلموا أنها غنمتم من شيء فأن لله خسه وللرسول . . . ﴾ (1) فأضاف الغنيمة إليهم وجعل الخمس لغيرهم فدل ذلك على أن سائرها (البقية) لهم، وقوله تعالى: ﴿ فكلوا عما غنمتم حلالا طيبا ﴾ (1) أحلها الله لهم . (1)

والغنيمة إذا كانت أرضا فتحت عنوة ففي تخميسها خلاف بين الفقهاء ينظر في: (تخميس وغنيمة وأرض وخراج).

وإن كانت الغنيمة من الأموال المنقولة وجب تخميسها وقسم أخماسها الأربعة على الغانمين، وصرف الخمس في مصارفه.

ويسدأ الإمسام أو الأمسير في قسم الغنيمة بالسّلَب فيعطيه للقاتل، ثم يخرج المؤن اللازمة كأجرة حمال وصافيظ وغيرهما، ثم يجعل الباقي خسسة أقسام متساوية، خمس لأهل الحمس، والأربعة الأخاس للغانمين. (°)

واختلف الفقهاء في كيفية قسم خس الغنيمة على أقوال:

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال/ ١ (٢) سورة الأنفال/ ١

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال/ ٦٩

<sup>(</sup>٤) المغني ٦/٣-٤

القول الأول :

٨- قال الشافعية والحنابلة: يقسم خس الغنيمة على خسة أسهم، لقوله تعالى: ﴿واعلموا أنيا غنمتم من شيء فأن لله خسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السييل﴾(١) ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنها: «كان رسول الله ﷺ يقسم الخمس على خسسة)(المسول الله ﷺ يقسم الخمس على خسسة)(النخعي والنخعي والنخعي والنخعي والنخعي

وبيانُ هذه الأسهم كالآتي:

ا سهم لله تعالى ولرسول ﷺ: وكان هذا السهم له في وحياته يضعه في مصارفه التي يراها، ثم صارمن بعده في يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين، كسد الثغور، وشحنها بالعُدد، والمقاتلة، وكمارة المساجد، والمقاتلة، وكمارة المساجد، والأشمة، والعلماء بعلوم تتعلق بمصالح المسلمين، لأن بالثغور حفظ المسلمين، ولثلا يتعطل من ذكر بالاكتساب عن الاشتغال بهذه العملم وعن التعليم والعلم، فيزقون ما يكفيهم ليتفرغوا لللك.

وقالوا: إن سهم الله تعالى والرسول واحد، لأن ذكر الله تعالى في الآية الكريمة بقوله فوفان لله خمسه له لافتتاح الكلام باسمه تعمالي تبرك به لا لإفراده سبحانه بسهم، فإن لله تعالى الدنيا والآخرة. (1)

٧ سهم ليني هاشم وبني الطلب ابني عبد مناف: وهم المراد بقول الله تعمالي: ﴿ولذي القربي به دون غيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل وإن كان الأربعة أبناء عبد مناف، لاقتصار النبي 養 في القسم على بني الأولين مع سؤال بني الأخريان له، روي عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما قسم رسول الله الله الله القربي من خيبربين بني هاشم وبني المطلب أتيت أنما وعشمان بن عفان رسول الله ﷺ فقلنا: يارسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لكانك اللي وضعمك الله به منهم، فيا بال إخموانما من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنها نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال 幾: ﴿إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنها بنوهاشم وينو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه . (٢)

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٩٣/٣، المغني ٦/٦.

<sup>(</sup>٧) حنيث جبيرين مطمح: «إنهم لم يضارقموني في جاملية ولا إسلام، أضربته البخاري (اللقح // ٤٤٤ مط السلفية) دون قوله: «إنهم لم يفارقولي في جاملية ولا إسلام» وأضربه. أحمد (٤/ ٨٨ - ط للممنية) والنسائي (٧/ ٣٧ - ط المكتة التجارية).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال/ ٤١

<sup>(</sup>٧) دكمان رسول ش 着 يقسم الحمس على خمسة ۽ اثر اين عباس . أخرجه اين جرير (١٣> ٥٥ هـ ط المعارف). (٣) المغنى ١/ ٤٠ ٤ ـ ٧٠ ٤

والحبرة في الاستحقاق من هذا السهم بالانتساب إلى الأباء، أي بكون الأب من بني هاشم أو بني المطلب، أصا من كانت أمه منهم وأبدو من غيرهم فإنه لا يستحق شيشا، لأن النبي في لم يلدفع إلى أقارب أمه وهم بنوزهرة شيشا، وإنهادهم إلى أقارب أبيه، ولم يدفع إلى بني عهاته وهم السزبير بن العوام، وعبدالله بني عهاته وهم السزبير بن العوام، وعبدالله والمهاجر إبنا أبي أمية، وبنوجخش،

ويشترك في الاستحقاق من هذا السهم المذكسور والإنساث، لأن القرابة تشملهم، ولحديث جبير السابق، ولما روي أن الربير رضي الله عنه كان يأخذ سهم أمه صفية عمة النبي ﴿ وفي النسائي أنه السهم يوم خيبر لصفية، وكان الصديق رضي الله تعالى عنها من يدفع للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها من هذا السهم.

والمداهب عند الشافعية ورواية عن أحمد. وهي اختيار الخرقي - أنه يقسم بين ذوي القربي للذكر مشل حظ الأنثيين، لأنه سهم استحق بقرابة الأب شرحا ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث، ويضارق الوصية وميراث ولد الأم، فإن الموصية استحقت بقول الموصي، وميراث ولد الأم استحق بقرابة الأم.

والسرواية الثانية عن أحمد وما نقل عن المزني وأبي ثوروابن جريسر أنسه يسسوى بين المذكر والأنش، لأنهم أعطسوا باسم القرابة والمذكر

والأنثى فيها سواء، فأشبه ما لو وصى لقرابة فلان أووقف عليهم، فإن الجد يأخد مع الأب، وابن الابن يأخد مع الابن، وهدذا يدل على خالفة المواريث، ولأنه سهم من خس الحمس لجياعة فيستوي فيه الذكر والأنثى كسائر مهامه.

ويستوي في الاستحقاق على الروايتين ـ الصغير والكبير لاستوائهم في القرابة فأشبه الميراث.

وغني بني هاشم وبني المطلب وفق برهم في الاستحقاق من هذا السهم سواء ، لعصوم قوله تعالى: ﴿ولِلْنِي القربي﴾ ولا يجوز التخصيص بغير دليل، ولأن النبي كل كان يعطي أقاربه كلهم وفيهم الأغنياء كالعباس رضي الله تعالى عنه وكان من أغنياء قريش، ولم ينقل تخصيص النقراء منهم، وروى أحمد في مسنده وأن النبي مل الزبيرسها، وأمه سها، وفرسه سهمين، (1)

وإنها أعطى أمه من سهم ذي القربى وقد كانت موسرة ولها موال، وأمسوال، ولأنه مال مستحق بالقسرابة فاستوى فيه الغني والفقير

وروسهم المصدة تعربير وتراسه التي الن العليمة بصعبة ا المجاهدين.

<sup>(</sup>۱) حديث: «أن النبي ﷺ أعطى الزيرسهما وأمه سهما...» أضرجه أحمد (١/ ١٦٦ - ط المبحق)، وقع ابن حجر إلى الانفطاع في سنده، كما في وتمجيل المنفسة ص ٣٣٥ نشر دار الكتاب العربي). والأسهم المطاق للزير وقرسه هي من الفتيمة بصفته من والأسهم المطاق للزير وقرسه هي من الفتيمة بصفته من

كالمراث والوصية للأقارب، ولأن عثمان وجبيرا رضي الله تعالى عنها طلبا حقها منه وسألا عن علة منعها وبنع قرابتها وهما موسدان فعلله النبي ﷺ بنصدرة بني المطلب دونهم وكوبهم مع بني هاشم كالشيء السواحد، ولوكان البسار مانعا والفقر شرطا لم يطلبا مع عدمه، ولعلل النبي ﷺ منعها بيسارهما وانتفاء فقرهما.

وقيل : لا حق في هذا السهم لغني قياسا على بقية السهام . (١)

٣- سهم لليتامي: وهم الذين مات آباؤهم ولم
 يبلغوا الحلم، فإن بلغوا الحلم لم يكونوا يتامى
 لحديث: ولا يتم بعد احتلام». (1)

والمشهورعند الشافعية وهوقول لبعض الحنابلة. إنه يشترط لاستحقاق البتيم من هذا السهم أن يكون فقيرا، لأن لفظ البتيم يشعر بالحاجة، ولأن اغتناء بهال أبيه إذا منع استحقاقه فاغتناؤه بهاله أولى بمنعه.

ومقابل الشهور عند الشافعية وهوما رجحه ابن قدامة من مذهب الحنابلة: أنمه لا يشترط لاستحقاق اليتيم من هذا السهم أن يكون فقيرا

لشمول لفظ البتيم للغني والفقير، ولأن عموم الآية يشمل الغني والفقير.

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يشترط لاستحقاق اليتيم الإسلام، فلا يعطى أيتام الكفار من هذا السهم شيئا، لأنه مال أخذ من الكفار فلا يرجع إليهم، وصرح الشافعية بأنه يندرج في تفسير اليتيم: ولمد الرزني واللقيط والمنفي باللعان . (1)

٤ - سهم للمساكين: وهم أهل الحاجة، ويدخل فيهم الفقراء في ويدخل فيهم الفقراء، فللساكين والفقراء في الاستحقاق من هذا السهم صنف واحد، وفي المزكاة صنفان لأنه جمع بين لفظيهما بواو المعطف في آية مصارف الزكاة، وفرق فقهاء الشافعية والحنابلة في باب الزكاة - بين الفقير والمسكين فقالوا: الفقير: من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته، والمسكين: من له مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه. (1)

مسهم لابن السبيل: وقد اختلف الشافعية
 والحنابلة في تعريف ابن السبيل الذي يستحق
 من هذا السهم ومن الـزكـة. وإنظر تفصيل
 القول في ابن السبيل مصطلح: (زكاة).

واختلف الرأي عند الشافعية والحنابلة في

<sup>(</sup>۱) مفني المحتساج ٣/ ٩٤، أسنى المطسالب ٨٨/٣، الغيي المراجع ٤١٨، الغي

<sup>(</sup>٣) -طنيت: ولا يتم بصد احتسلام . . . ] أضرجه أبو داود (٣/ ٣٧٣ - ٢٩٣ / عقيق عزت عبيد دهاس) من حديث علي بن أبي طالب وفي إسناده مقال، ولكنه محجع لطرقه التلخيص لاين حجر (٣/ ٢٠١ ـ طشركة الطباعة الفنية)

 <sup>(</sup>١) ألمحلي على المنهاج ٣/ ١٨٩، مغني المحتاج ٣/ ٩٥، المغني
 ٣/ ٤١٣، وكشاف القناع ٣/ ٨٦

<sup>(</sup>٢) مغني للحتاج ٣/ ٩٥ - ٢٠١ - ١٠٨، المغني ٦/١٣ -

تعميم المستحقين أصحاب السهام الأربعة المتأخرة بالعطاء.

فذهب جمهور فقهاء الشافعية وهوالمذهب عند الحنابلة إلى أنه يجب على الإمام أونائبه أن يعم المستحقين من سهام ذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل بالعطاء إن وفي المال، نعم يجعل ما في كل إقليم لساكنيه، فإن عدمه بعض الأقاليم بأن لم يكن في بعضها شيء، أولم يستموعبهم بأن لم يف بمن فيه إن وذع عليهم نقل إليهم بقدرما يحتاج إليه في التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم، ولا يجوز الاقتصارعلي ثلاثة من كل صنف من أصناف هذه السهام الأربعة كما يقول بعضهم، ويجوز أن يفاضل بين اليتامي، وبين المساكين، وبين أبناء السبيل، لأنهم يستحقون بالحاجة فتراعى حاجتهم، بخلاف ذوي القربي فإنهم يستحقون بالقرابة، فإن كان الحاصل بسيرا لا يسد مسدا بالتوزيع قدم الأحرج فالأحرج ولا يسترعب، للضرورة، وتصير الحاجة مرجحة وإن لم تكن معتبرة في الاستحقاق.

وقال بعض الشافعية والخنابلة: يخص أهل كل ناحية بخمس مغزاها ، لما يلحق في نقله من المشقة ، ولأنه يتعلر تعميم أصحاب السهام به فلم يجب، قال ابن قدامة: والصحيح - إن شاء الله - أنه لا يجب التعميم لأنه يتعلر.

ومن فقد من هذه الأصناف أعطي الباقون نصيبه. (1)

واختلف الشافعية والحنابلة فيمن اجتمع فيه أكـــــر من وصــف، أوسبــب من أسـبــاب الاستحقاق من الخمس:

فقال الشافعية: من اجتمع فيه وصفان أخد بأحدهما باختياره، فإن كان أحدهما غزوا جاز الآخذ بهها. (٢)

وقال الحنابلة: إن اجتمع في واحد أسباب كالمسكين إذا كان يتيا وابن سبيل، استحق بكل واحد منها لأنها أسباب لأحكام، فوجب أن نثبت أحكامها كإلو انفردت، فلو أعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره شيئا. (")

## القول الثاني:

 ٩ قال الحنفية: يقسم خس الغنيصة ثلاثة أسهم: لليتامى، والمساكين (ويشملون الفقراء) وأبناء السبيل.

واستدلوا بقول الله تصالى: ﴿وَاعِلُمُوا أَنَهَا غنمتم من شيء فأن لله خسمه وللرسول ولذي القريعي واليتامي والمساكين وابن السبيل﴾(٤)

(١) مغني المحتاج ٣/ ٩٥، القلبوبي ٣/ ١٨٩، المغني ٦/ ٤١٣ (٧) القلبوبي ٣/ ١٨٩ (٣) المغني ٦/ ٤١٤

(٤) سورة الأنفال/ 1 \$

وقالوا: إن ذكر امسم الله تعالى للتبرك في افتتاح الكلام إذ السدنيا والآخرة لله تعالى ، ولأن الخلام اذ السهم ولم ينقل الخلفاء الراشدين لم يفردوا هذا السهم ولم ينقل بعنهم ، وأمسا سهم النبي فلا فكسان يستحف بالرمسالة كها كان يستحق الصغي من المغنم ، فسقطا بموته جميعا، وقد قال الله : «إنه لا يمل والحمس مردود عليكم» . (أ) وكذلك الأثمنة المهديون لم يفردوه بعده عليه الصلاة والسلام ، ولو يقي بعده أو استحقه غيره لصرفوه إليه .

وأما سهم ذوي القربى فإنهم كانوا يستحقونه في زمن النبي إلله بالنصرة وبعده بالفقر، لحديث جبيربن مطعم وعشيان بن عفيان رضي الله تعسالى عنهما «الذي سبق» وهرويدل على أن الاستحقاق كان بالنصرة، فتين أن المراد قرب النصيرة لاقرب النسب، ولأن أبا بكروعمر وعثمان وعليا رضي الله تعالى عنهم قسموه على ثلاثة كما تقدم وكفى بهم قدوة.

وقىالوا: إنها يعطى من الخمس من كان من ذوي القربى على صفة الأصناف الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام: ديابني هاشم، إن الله تصالى كره لكم أوساخ الناس، وعوضكم عنها

بخمس الخمس الخمس (1) والصداقة إنها حرمت على فقيراثهم، لأنها كانت عرمة على أغنياتهم وأغنيساتهم فيكون خمس الخمس لمن حرمت عليه المصداقة، وصاروي أن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينكح منه أيمهم، ويقدم منه عائلهم، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير.

وقــالــوا: إذا ثبت أنه لا سهم لله تعالى، وسهم النبي الله سقــط، وسهم ذوي القــريى يستحقــونـه بالفقـر، لم يبق إلا الأصناف الثلاثة البتامى والمساكين وابن السبيل فوجب أن يقسم عليهم، ويدخل ذوو القربى فيهم إذا كانوا بصفتهم.

وقالوا: يشترط لاستحقاق البئيم أن يكون فقيرا، لأن سبب استحقاق الأصناف الثلاثة في

 <sup>(</sup>۱) حنيست: وإنسه لا يحل في عما أقساء الله عليكم قدر هذه إلا . . . . أخرجه النسائي (٧/ ٣١١ - ط المكتبة التجارية) من حديث عبادة بن العمامت . وإستاده حسن.

<sup>(</sup>١) حديث: وبابني هاشم، إن الله كره لكم أوساخ الناس، قال السزيلمي في نصب المراية (٣/٣٠٤ عال المجلس العلمي بالمئد): وهريب عمني أنه لا أصل له بهذا اللفظ، ثارة كا أنظ من من مان الله حد كالراس أقال من المؤلفات.

العلمي بالفند): وفريب و يعني أنه لا أصل له بهذا اللفظ، ثم ذكر لفظ مسلم وهو: وإن الصدقة لا تتبغي لأل عمد، إليا هي أوساخ الشرو، وموقيه (٢/ ١٩٥٧ هـ الملي) من حديث صبغالطالب بن ريصة وأضرج الطبراني في الكرب (١١/ ١/ ١٧٢ عل وزارة الأوقاف المسراقية) من حديث مبدأته بن عباس مرفوها: ولا يحل لكمها أهل البيت من المدققة شيء ولا هسالة الأيذي إن لكم في خمس الحمس الا يفتيكم أو يكفيكم.

وأورده الهبيشمي في والمجمسع، (٣/ ٩١ ـ ط القسممي) وقسال: (فيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وفيمه كلام كثير، وقد وثقه أبو محصن).

الخمس احتياج بيتم، أومسكنة، أوكونه ابن سبيل، فلا يجوز الصسوف لغنيهم، ثم إنهم مصارف لا مستحقون حتى إنه لوصرف إلى صنف واحد منهم جاز. (1)

#### القول الثالث :

١٠ - وقال المالكية: يضم الإمام الخمس إن شاء في بيت المال، أو يصرفه في مصالح المسلمين من شراء سلاح وغيره، وإن شاء قسمه فيدفعه لآل النبي رضي أو لغيرهم، أو يجعل بعضه فيهم وبقيته في غيرهم.

فالخمس موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، فيأخسا. منه من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاده ويصوف الباقي في مصالح المسلمين، وبد قال الخلفاء الأربعة ويه عملوا، وعليه يدل قوله على المائلة والمحتفية : همالي مما أفاء الله عليكم إلا الحمس وراخمس مردود فيكمه (٢) فإنه لم يقسمه أخماسا ولا أشلاله، وإنها ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم لأنهم أهم من يدفع إليه، قال السرحاح محتجما لمالك: قال الله عز وجمل: السرحاح محتجما لمالك: قال الله عز وجمل: فللواله ين والأقربين والبتامي والمساكين وابن فلواله ين والإقربين والبتامي والمساكين وابن

(١) ابن عابسلين ٣/ ٢٣٦ - ٢٣٧، فتسح القدير ٤/ ٣٢٨،

الاختيار ٤/ ١٣١ - ١٣٢

(٢) الحديث سبق تخريجه ف/ ٩

السبيل﴾(¹) وجائز للرجل بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك.

#### القول الرابع:

11 - قالت طائفة: يقسم الحمس على ستة أسهم، هنه تعالى، وسهم أسهم لله تعالى، وسهم لارسول الله الله المساكين، وسهم لابن المسيل، وذلك لظاهر قول الله تعالى: ﴿وَاعِلْمُ النَّهِ اللهِ عَلَى الْمُسَامِ، فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ

## القول الخامس :

١٧ - قال أبو العالية: سهم الله عز وجل هو أن
 الإمسام إذا عزل الخمس ضرب بيده عليه فها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢١٥

 <sup>(</sup>٢) الأثر عن عطاء: وخمس الله وخمس رسوله واحده. أخرجه النسائي (٧/ ١٩٣٧ - ١٩٣٧ - ط المكتبة التجارية.

<sup>(2)</sup> كفاية الطالب 2/2، تفسير القرطبي 8/11

<sup>(</sup>٤) المغني ٦/ ٤٦ ، تفسير القرطبي ٨/ ١٠

قبض عليه من شيء جعله للكعبة، ثم يقسم بقية السهم على خسة، وروي عن أبي العالية قوله: وكان رسول الله الله يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خسة، تكون أربعة أخاس لمن شهدها، ثم يأخذ الحسس فيضرب بيده فيه، فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة، وهو سهم الله، ثم يقسم ما بقي على خسة أسهم فيكون سهم للرسول، وسهم لذي القربي، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل، قال: والذي جعله للكعبة هو السهم الذي لله، (1)

#### ثانيا: الفيء:

١٣ - السفيء مصدرفاء إذا رجع، قال الله تمال : ﴿ . . . حتى تفىء إلى أمر الله ﴾ (٢) أي ترجع.

والغيء في الاصطلاح: المال و وحوه بما ينتفع به - الحاصل للمسلمين من الكفار نما هو لهم بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب . <sup>(7)</sup> ويشمل الفيء: ماجلا عنه الكفار،

(١) المفني ٢/ ٤٠٦، الأموال لأبي عبيد ١٤، تفسير القرطبي ١٠/٨

وقول أبي المائية: كان رسول اله الله يقيمة في بالشيمة في المسيره في تقسيره (١/٣/ ٥٠ - ٥١ ما المارف). (١/٣/ ٥٠ - ٥١ ما المارف). (٢/ سورة الحجرات/ ٩

(٣) بدائع الصنائع ٧/ ١١٦، جواهر الإكليل ١/ ٢٦٠، مغني
 المحتاج ٣/ ٩٧، المفني ٣/ ٤٠٣٤

وما أخداه العائسر منهم، والجزية، والخزاج، وتبركة ذمي أو نحوه مات بلا وارث، وتركة مرتد مات أو قتل على السردة على تضصيل في المسذاهب وما أخدا من مال تغلبي وتغليسة، وهسدية الكضار للإمام عن بعضهم. (1) وقد اختلف الفقهاء في الفيء:

فذهب الحنفية والمالكية وهموما رجحه القماضي من روايتين عن أحمد وإلى أن الغيء لا يخمس، وعمله بيت مال المسلمين ويصرفه الإمام باجتهاده في مصالح المسلمين كسد الثغور ويناء القناطر والجسور، وكفاية العلماء والمتعلمين والفضاة والعال، ورزق المقاتلة وذراريم . . وقال المالكية : يبدأ بآل النبي # ندبا.

وقال الشافعية وهوما رجحه الخرقي من روايتي أحمد: يخمس الفيء، وخمسه لأصحاب خمس الغنيمة - والأخماص الذريعة للمرتزقة، وهم الأجناد المرصدون للجهاد. . في الأظهر عند الشافعية وما ذهب إليه الخزقي من الخنابلة.

ومقابل الأظهر عند الشافعية : أنها تصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بها المرتىزقة .(<sup>(1)</sup> ولمزيد من التفصيل ينظر : (فيه).

 <sup>(</sup>١) السار المتحدار ٣/ ٧٨٠، الزرقاني ٣/ ٧٧٠، مغني المحتاج ٣/ ٩٣، المغني ٣/ ٤٠٠،
 (٣) المد المختل ٣/ ١٨٠، الدنقان ٣/ ١٨٧، المند ٣/ ٤٠٠

 <sup>(</sup>٣) الدر المختار ٣/ ٧٨٠، الزرقاني ٣/ ٢٧، المدني ٦/ ٤٠٤
 - ٤١٤، مفني المحتاج ٣/ ٩٥

ثالثا: السلب:

١٤ - السلب: ثياب القتيل - من الكفار-وسلاحه، ومركوبه وما عليه ومعه من قماش، ومال (على تفصيل واختلاف).

وقد ذهب جمهور الفقهاء وهو الشهور عند الشافعية - إلى أن السلب - إن استحقه القاتل - لا يخمس، لما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنها أن رسول الشهرة قضى بالسسلب للقاتسل ولم يخمس السلب» (١٠) فهو بعمومه يقتضي أن السلب كله للقاتل ولوخس لم يكن كله له .

ومقابل المشهور عند الشافعية ـ وهو ما حكاه ابن قدامة عن ابن عباس والأوزاعي ومكحول ـ أن السلب يخمس فيدفع خسه لأهل الفيء عواباقي للقسائس، لعموم قول الله تعالى:

﴿ وَاعْلَمُوا أَنْهَا غَنْمَتُم مِن شَيءَ قَالَ لللهِ خسه . . . ﴾

وقال الحنفية: إذا لم ينقّل بالسلب فهومن جلة الغنيمة يخمس، ولا يستحقه القاتل لقول النبي ﷺ: وليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه (') فإذا جعل الإمام السلب للقاتل انقطع حق الباقين عنه، ولا يخمس السلب إلا أن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه بعد الخمس، فإنه يخمس.

وقال إسحاق: إن استكثر الإمام السلب خسه وذلك إليه، لما روى ابن سيرين أن البراء ابن مالك بارز مرزبان الزارة بالبحرين فطعنه فنتى صلبه وأخلد سواريه وسلبه، فلما صلى عمر الظهر أتى أبنا طلحة في داره فقال: إنا كنا لا تخمس السلب، وإن سلب السيراء قد بلغ مالا وإننا خامسه، فكان أول سلب خس في الإسلام سلب البراء، رواه سعيد في السنن، فالن نا سلب البراء بلغ ثلاثين ألفا. (٢)

رابعا: الركاز:

 ١٥ ـ الركاز: المدفون في الأرض، واشتقاقه من ركز إذا أُخفي، يقال: ركز الرمح إذا غرز أسفله في الأرض، ومنه الركز وهمو الصوت الخفي

(١) حديث: وليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه. أورده الرياس المرء إلا ما طابت به نفس إمامه. أورده الرياس الملمي) وقال: وروله الطبراني، وفيه ضعف، من حديث مماذه. (٢) الاختيار ١٩٧٤، عملي المحتاج ١٩٧٨، عملي المحتاج ٢٩١٧، المغني ١٩٧٨، ٢٩٧ م ٢٩٧ ـ ٢٩٩ ـ ٢٩٩ ـ ٢٩٩٠.

البخساري (المُشيح ١/ ٢٤٧ ـ ط السلفيــة) ، ومسلم

(٢/ ١٣٧١ - ط الحلبي) من حديث أبي قتادة.

قال الله تعالى: ﴿... أو تسمع لهم ركزا﴾ ('') والواجب في الركاز الخمس لما روى أبوهريرة رضي الله تعسالى عنه أن رسول اللهﷺ قال: ... وفي الركاز الخمس... ('')

ولبيان الواجب في الركاز وما في معناه من المعادن والكنسوز، والشسروط التي يتعلق بها الوجوب من حيث طبيعة المدفن، وصفته، وصوضعه ومصرف الخمس، ومن يجب عليه. ينظر: (زكاة، ركاز، معدن، كنن).



# خنثي

التعريف:

1 - الخنثى في اللغة: السلبي لا يخلص لذكر ولا أنثى، أو الذي له ما للرجال والنساء جميعا من الخنث، وهو اللين والتكسر، يقال: خنثت الشيء فتخنث، أي: عطفته فتعطف، والاسم المثن. (1)

وفي الاصطلاح: من له آلتا السرجال والنساء، أومن ليس له شيء منها أصلا، وله ثقب يخرج منه البول. (")

> الألفاظ ذات الصلة : المخنث :

للخنث بفتح النون: هو الذي يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والحركة ونحو ذلك، وهو ضربان.

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة: ومحنث،

<sup>(</sup>٧) ابن عابدين ٥/ ٤٤٤، وبهاية المحتاج ٢/ ٣٦ ط مصطفى البابي الحلمي والمفتي ٢/ ٢٥٣ ع ١٧٧ ط الرياض، العلب الفائض ٢/ ٥٣/، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٨٨٤

<sup>(</sup>۱) سورة مريم/ ۹۸

 <sup>(</sup>٧) حديث: وأن رسول الله ﷺ قال: ٤٠.. وفي السركساز
 الحمس، أخرجه المخاري (القمع ٣/ ٣٦٤ ط السلفية)
 من حديث أبي هريرة.

أحدهما: من خلق كذلك، فهذا لا إثم عليه.

والثاني: من لم يكن كذلك خلقة، بل يتشبه بالنساء في حركاتهن وكالامهن، (١) فهمذا هو الذي جاءت الأحاديث الصحيحة بلعنه.

فالمخنث لاخفاء في ذكوريته بخلاف الخنثي.

## أقسام الحنشي :

ينقسم الخنثى إلى مشكل وغير مشكل:

## أ- الختثى غير المشكل:

٣- من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة، فيعلم أنه رجل، أو امرأة، فهذا ليس بمشكل، وإنها هو رجل فيه خلقة زائدة، أو امرأة فيها خلقة زائدة، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه.

## ب - الختثى المشكل:

 ع-هومن لا يتبسين فيه علامات المذكورة أو الأنزئة ، ولا يعلم أنه رجل أو امرأة ، أو تعارضت فيه العلامات ، فتحصل من هذا أن المشكل نوعان :

نوع له آلتان، واستوت فيه العلامات، ونوع ليس له واحدة من الألتين وإنها له ثقب. <sup>(٢)</sup>

## ما يتحدد به نوع الحنثى :

يتبين أمر الخنثى قبل البلوغ بالمبال، وذلك
 على التفصيل الآتى:

ذهب جهسور الفقهاء إلى أن الحنثى قبل البلوغ إن بال من السنكر فغلام ، وإن بال من السفرة فأنثى ، لما روي عن ابن عباس رضي الله الفرج فأنثى ، لما روي عن ابن عباس رضي الله قبل وذكر، من أين يورث؟ قال يورث من حيث يبول. (۱) وروي أنه عليه الصلاة والسلام أتي بحثثى من الأنصار، فقال: «ورثوه من أول ما يبسول منه» (۱) ولأن منفعة الألمة عند الانفصال من الأم خروج البول، وما سواه من المنافع يحدث بعدها، وإن بال منها جميعا المنافع يحدث بعدها، وإن بال منها جميعا فالحكم للأسبق، وروي ذلك عن علي ومعاوية، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد وسائر أهل العلم.

- الصفير٤/ ٧٢٥، ٧٢٧، ٧٧٠، والأشباه والنظائر
   للسيسوطي/ ٧٤٠، ٤٤٢، والمفني ٢٥٣/، ٤٥٤،
   وروضة الطالين ١/٨٧
- (۱) حديث: ومشل في المولود له قبل وذكر، من أين يورث؟ أخرجه البيهافي (۱/ ۳۱ حا دائرة المارف الغثارة) من طريق الكتابي عن أيي صالح عن ابن حياس وضعف إستاد، وقال ابن حجر في التلخيص (۱/ ۱۲۸ حا شركة الطباحة الفتية): الكالمي هو عصد بن السائب: متروك اطلباحة الكتابي، الكالمي هو عصد بن السائب: متروك اطلبت بل كذاب، الكالمي المنابعة على كذاب.
- (٢) حليث: وورثسوه من أول ما يبسول منسه ، أورده المغني
   (٢/ ٢٥٣/ ط الرياض) ولم تمثر عليه فيها لدينا من كتب السنة .

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۳/ ۱۸۳، ۱۸٤

<sup>(</sup>۲) این عابسدین ۵/ ۶۹۵، ۴۹۵، وفتح القدیس ۸/ ۵۰۵، ۵۰۵ طدار صادر، ومواهب الجلیل ۲/ ۶۲۶، والشرح =

وإن است وبا فلهب المالكية والحنابلة وأب است وبا فلهب المنية إلى اعتبسار وأب ويحكي هذا عن الأوزاعي، لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين، فيعتربها كالسبق، فإن استوبا فهو وينشذ مشكل، إلا أن بعض المالكية قال: ليس المراد بالكثرة أن يكون أكثر كيلا أووزنا، فإذا بال مرتين من الفرج ومرة من الذكر دل على أنه أنثى، ولو كان الذي نزل من اللذي لأر كيلا أووزنا.

ويرى بقية الفقهاء أنه لا عبرة بالكثرة، لأن ذلك الكشرة ليست بدليسل على القوة، لأن ذلك لا تساع المخرج وضيقه، لا لأنه هو العضو الأصلي، ولأن نفس الخسروج دليل بنفسه، فالكشير من جنسه لا يقع به الترجيح عند المعارضة كالشاهدين والاربعة، وقد استقبح أبو حنيفة ذلك فقال: وهل رأيت قاضيا يكيل البول بالأواقي؟

٢ ـ وأما بعد البلوغ فيتبين أمره بأحد الأسباب
 الأتنة:

إن خوجت لحيته، أو أمنى بالذكر، أو أحبل امرأة، أو وصل إليها، فرجل، وكذلك ظهور الشجاعة والفروسية، ومصابرة العدو دليل على رجوليته كها ذكره السيوطي نقلا عن الأسنوي.

وإن ظهر له ثدي ونزل منه لبن أوحاض، أو أمكن وطؤه، فامرأة، وأما المولادة فهي تفيـد

القطع بأنـوثنـه، وتقـدم على جميـع العلامات المعارضة لها.

وأما الميل ، فإنه يستدل به عند العجز عن الإمارات السابقة ، فإن مال إلى الرجال فامرأة ، وإن مال إلى الرجال فامرأة ، وإن مال إلى النساء فرجل ، وإن قال أميل إليها ميلا واحدا ، أو لا أميل إلى واحد منها فمشكل . (١)

قال السيوطي : وحيث أطلق الختثى في الفقه، فالمرادبه المشكل . (٢)

## أحكام الختثى المشكل:

 لضابط العام في بيان أحكام الخنثى المشكل أنه يؤخل فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين ولا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته.

وفيها يلي تفصيل بعض الأحكام المتعلقة بالخنثي.

## عورته:

٨-يرى الحنفية والشافعية أن عورة الخنثى
 كعورة المرأة حتى شعرها النازل عن الرأس خلا
 الوجه والكفين، ولا يكشف الخنثى للاستنجاء

<sup>(</sup>۱) ابن عابستين م ٤٦٤، ه ۶٥، وقتح القديم ٨/ ٤٠٠، ه در العامل الم وصح القديم ٨/ ٤٠٠، ه در العامل الم العامل الم العامل الم ١٩٠٤، وورضعة الطساليين ١/٨٧، وروضعة الطساليين ١/٨٧، وروضعة الطساليين ١/٨٧، ١٥٤، وروضعة الطساليين ١/٨٧، ١٥٤، ١٥٠ والمالية .

ولا للغسيل عند أحيد أصلا، لأنها إن كشفت عند رجيل احتميل أنها أنثى ، وإن كشفت عند أنثى، احتمل أنه ذكر. وأما ظهر الكف فقد صرح الحنفية أنها عورة على المذهب، والقدمين على المعتمد، وصوبها على الراجع، وذراعيها على المرجوح. (١)

وصرح المالكية بأنه يستترسترالنساء في الصلاة والحج بالأحوط، فيلبس ما تلبس (Y) . al 11

وأما الحنابلة فالخنثي عندهم كالرجل في ذلك، لأن سترما زاد على عورة الرجل محتمل، فلا يوجب عليه أمر محتمل ومتردد. (٢٦)

## نقض وضوئه بلمس فرجه:

٩ ـ ذهب الحنفية والمالكية في رواية إلى عدم نقض الوضوء بلمس الفرج مطلقا(1) ويسرى المالكية في المذهب أن الوضوء ينقض

يلمس الخنثي فرجه. (٥)

وعند الشافعية ينتقض الوضوء بمس فرجيه جيعا, (١)

(١) ابن عابسدين ١/ ١٠٥، ٢٠٧، والأشبء والنظائر لاين نجيم/ ٣٨٤ ط دار الفكسر بلعشق، وروضية الطساليين ١/ ٢٨٣، والأشباه والنظائر فلسيوطي/ ٢٤٠ (٢) الحطاب ١/ ٢٣٤٤

(٣) المنهي ١/ ٥٠٥

(٤) الاختيار ١/ ١٠، ومواهب الجليل ١/ ٢٩٩، ٦/ ٣٣٠ (٥) مواهب الجليل ١/ ٢٩٩ ق٦/ ٢٣٤

(٦) الأشباه والنظائر للسيوطي / ٢٤٣

وأما الحنابلة فقد فصلوا الكلام فيه وقالوا: إن الحنشي لولمس أحمد فرجيمه لم ينتقض وضوؤه، لأنه يحتمل أن يكون الملموس خلقة زائدة، وإن لمها جميعا فعلى قول عدم نقض وضوء المرأة بمس فرجها لا ينتقض وضوؤه لجواز أن يكون امرأة مست فرجها، أوخلقة زائدة، ويستقض على قول نقض وضدوء المسرأة بمس فرجها، لأنه لابد أن يكون أحدهما فرجا. وفي الموضوع تفصيل يرجع فيه إلى مصطلح: (حدث) و(وضوء). (1)

## وجوب الغسل على الخنثي:

١٠ ـ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة \_ خلافا للمالكية - إلى أنه لا يجب الغسل على الخنثي بإيلاج بلا إنزال لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين . (٢)

#### أذانه:

١١ - لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يصح أذان الخنثي وأنمه لا يعتمد به، لأنمه لا يعلم كونه رجلا. ولأنه إن كان أنثى خرج الأذان عن كونه قربة، ولم يصح . (١٦)

<sup>(</sup>١) المقني ١/ ١٨٢، ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ١٠٩، وحاشية الزرقان ١/ ٩٩، ٩٧، وروضسة الطسائيسين ١/ ٨٢ ، ٨٣ ، والأشبساء والنظسائس للسيوطي/ ٢٤٣، والمغنى ١/٥٠٣

<sup>(</sup>٣) ابن طبسدين ١/٢٦٣، ٢٦٤، وحساشيسة المدسوقي =

وتوفه في الصف في صلاة الجياعة:

17 - لأخلاف بين الفقهاء في أنه إذا اجتمع رجال، وصبيان، وخنائي، ونساء، في صلاة الحساءة، تقدم الرجال، ثم العسيان، ثم الحنائي، ثم النساء، ولوكان مع الإمام خشى وحده، فصرح الحنائلة بأن الإمام يقفه عن يمينه، لأنه إن كان رجلا، فقد وقف في موقفه، وإن كان امراة لم تبطل صلاتها بوقوفها مع الإمام، كيا لا تبطل بوقوفها مع الرجال.

والمشهور عند الحنفية أن محاذاته للرجل مفسدة للصلاة. (١)

## إمامته :

" - لا خلاف بين الفقهاء في أن الخنش لا تصبح إمامته لرجل ولا لمثله، لاحتيال أنوثته، وفكورة المقتدي، وأما النساء فتصح إمامة الخشى لهن مع الكراهة أو بدونها عند الخنفية والشافعية، والحنابلة، لأن غايته أن يكون امرأة، وإمامتها بالنساء صحيحة.

واختلف وافى كيفيتها: فذهب الحنفية

١٩٥/١ والزرقاني ١/ ١٦٠، والمقليويي ١/ ١٧٩،
 وروضة الطالبين ١٧٣/١، وكشاف القتاع ١/٥٤،
 والمفنى ١/٤٤٠، وقيل المآرب ١١٤/١

والشافعية والحنابلة ما عدا ابن عقيل إلى أن الخشي إذا أم النساء قام أسامهن لا وسطهن، لاحتيال كونه رجلا، فيؤدي وقوفه وسطهن إلى عاذاة الرجل للمرأة.

ثم يرى الحنفية أن الخنثى لوصلى وسطهن فسلت صلاته بمحاذاتهن على تقدير ذكورته، وتفسد صلاتهن على هذا الأساس، والشافعية على أن التقسدم عليهن مستحب، وغسالفته لا تبطل الصلاة.

وقال ابن عقيل: يقوم وسطهن ولا يتقدمهن. وصــرح الحنـابلة بأنـه لا فرق في ذلـك بين الفرض والتراويح وغيرها.

وفي رواية عن أحمد تصح في التراويح إذا كان الخنثي قارئا والرجال أميون ويقفون خلفه.

وأصا المالكية فلا يتأتى ذلك عندهم، لأن المذكورة شرط عندهم في صحة الإمامة، فلا تجوز إمامة الخنثى ولمو لمثله في نفل، ولم يوجد رجل يؤتم به.

ولأبي حفص السبرمكي من الحنسابلة أن الخش لا تصبح صلات في جماعة، لأنه إن قام مع الرجال احتمل أن يكون امرأة، وإن قام مع النساء أو وحله، أو اثتم بامرأة احتمل أن يكون رجلا، وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة، وإن أمّ النساء فقام وسطهن احتمل أنه رجل، وإن قام بين أيديين احتمل أنه امرأة، ويحتمل

<sup>(</sup>۱) اين هابنين ۱/ ۳۸۵، ۳۸۵، ومواهب الجليل ٦/ ٣٣٣، والأشباء والنظائر للسيوطي ص ٢٥٥، وكتساف النتاع ١/ ٨٨٨، و ٢٨٨، والمفنى ١/ ٢١٨، ٢١٩، و٢١، و١٩٩/

أن تصحح صلاتمه في هذه الصورة، وفي صورة أخرى، وهو أن يقوم في صف الرجال مأموما، فإن المرأة إذا قامت في صف الرجال لم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها عند الحنابلة. <sup>(1)</sup>

#### حجه وإحرامه:

١٤ - ذهب جهسور الفقهاء إلى أن الختثى كالأنشى في شروط وجوب الحسج، وفي لبس المخيط، والقرب من البيت، والرمل في الطواف، والاضطباع، والرمل بين الملين في السعي، والوقوف، والتقديم من مزدلفة، ولا يجع إلا مع ذي عرم لا مع جماعة رجال فقط، ولا مع نساء فقط، إلا أن يكونوا من محارمه.

ويرى الحنابلة أن الخنثى إذا أحرم لم يلزمه اجتناب المخيط، فلا فدية عليه إن غطى رأسه، لاحتيال كونه امرأة، وكذلك لوغطى وجهه من غبرلبس للمخيط، لاحتيال كونه رجلا، فإن غطى وجهه ورأسه معا فدى، لأنه إن كان أنش فقد غطى وجهه ، وإن كان رجلا فقد غطى راسه، وكذلك لوغطى وجهه ولبس المخيط،

لأنه إن كان أنثى فلتغطية وجهه، وإن كان ذكرا فللبسه المخيط.

وقال أبويوسف من الحنفية: لا علم لي في لباسه، لأنه إن كان ذكرا يكره له لبس المخيط، وإن كان أنثى يكره له تركه. (١)

وينظر: (حج).

#### النظر والخلوة :

١٥ - صرح جهور الفقهاء بأن الخنثى لا يخلوبه غير عمرم من رجل ولا اسرأة، ولا يسافر بغير عرم من الرجال احتياطا، وتوقيا عن احتيال الحيام، وكذلك لا يتكشف الخنثى المراهق للنساء، لاحتيال كونه رجلا، ولا للرجال لاحتيال كونه المراد بالانكشاف هوأن يكون في إزار واحد، لا إبداء موضع العورة، لا زذل لا يحل لغير الاثنى أيضا.

وقسال القفسال من الشسافميسة: بالجسواز استصحابا لحكم الصغر، ويه قطع بعض الشافعية. (1)

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ۲، ۲۰۰ طدار صادر، والأشباء وانطائر لاين نجيم/ ۳۸۶ طدار الفكر بدهشق، والحطاب ۲/ ۳۲۳، والأشياء والنظائر المسيوطي/ ۳۲۳، وأسني المطالب ۱/ ۷۰۰، وحاشية الجمل ۲/ ۲۰۰، وكشاف القناع لا/ ۲۷، ۲۷، ۹۲، والمني ۴/ ۳۳۲، ۲۰۱، (۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۱۳۲۲)

<sup>(</sup>٧) الاختيار ٣٩/٣، وقتح القديم ٨/ ٥٠٠، ٥٠٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم / ٣٨٠، وابن عابسدين ٥/ ٥٦٥، وأستسى المطالب ٣/ ١١٤، ٤/٣، ع

<sup>(</sup>۱) ابن حابدين ۱/ ۳۸۰، والشواندين الفقهية / ۲۸، والتاج والإكليل ۲/ ۲۸، واللموقي والإكليل ۱/ ۲۸، واللموقي (۳۲٪) واللموقي (۳۲٪) والمواهر الإكليل ۱/ ۲۸٪ و مكنة، والقلومي ۱/ ۳۸٪، وروضة الطالمين ۱/ ۳۵، والأشباء والنظائر السيـــوطي/ ۲۷٪ ، ۱/ ۲۸٪ و ۲۷٪ ۱/ ۹۷٪ ۲۰٪ کشاف الفاع ۱/ ۲۷٪

نكاحه:

١٦ \_ ذهب الحنفية إلى أن الحنثي إن زوجه أبوه رجلا فوصل إليه جاز، وكذلك إن زوجه امرأة فوصل إليها، وإلا أجل كالعنين. (١)

ويسرى المالكية، وهو المذهب لدى الشافعية أنه يمتنع النكاح في حقه من الجهتين، أي الشافعي ينكسح بأيها شاء، ثم لا ينقبل عما اختاره، قال العقباني: ولعله يريد: إذا اختار واحدا، وفعله، أما مجرد الاختيار دون فعل فلا ينبغي أن يمنعه من اختيار الطرف الآخر. (١)

واختلف الحنابلة في نكاحه: فذكر الخرقي: أنه يرجع إلى قولم، فإن ذكر أنه رجل، وأنه يميل طبعه إلى نكاح النساء، فله نكاحهن، وإن ذكر أنه امرأة يميل طبعها إلى الرجال زوج رجلا، لأنه معنى لا يتوصل إليه إلا من جهته، وليس فيه إيجاب حق على غيره ، فيقبل قوله فيه، كما يقبل قول المرأة في حيضتها وعدتها، وقد يعرف نفسه بميل طبعه إلى أحد الصنفين وشهوته له.

وقال أبوبكر: لا يجوز أن ينزوج حتى يبين أمسره. وأورده نصماعن أحمد، وذلك لأنه لم يتحقق وجود ما يبيح له النكاح، فلم يبح له كما لو اشتبهت عليه أخته بنسوة، ولأنه قد اشتبه المباح بالمحظور في حقه فحرم . (١) وتفصيل ذلك في «نكاح».

#### رضاعه:

١٧ \_ يرى الحنفية وجمهور الحنابلة أنه إن ثاب (اجتمع) لختش لبن لم يثبت به التحريم، لأنه لم يثبت كونه امرأة، فلا يثبت التحريم مع الشك. (٢)

وأما عند المالكية فلم يرد نص في لبن الخنثي، ولكن الظاهر كيا قال بعض فقهائهم: إنه ينشر الحرمة قياسا على من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فتيقن حصول لبنه بجوف رضيع كتيقن الطهارة، والشك في كونه ذكرا أو أنثى كالشك في الحدث. (١)

وذهب الشافعية وابن حامد من الحنابلة إلى أنه يوقف الأمرحتي ينكشف أمر الخنثي، فإن بان أنشى حرم، وإلا فلا، ولكن بحرم عليه نكاح من ارتضع بلبنه. (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) للغني ٦/ ٢٧٧ و٢٧٨ ، وكشاف القناع ٥/ ٩٠ (٢) ابن عابدين ٢/ ٤١٠، وكشاف القناع ٥/ ٤٤٥، والمغني

<sup>(</sup>٣) حاشية الزرقاني ٤/ ٢٣٩ (٤) حاشية الجمل ٤/ ٤٧٥، وروضة الطالبين ٣/٩، والمغنى

<sup>.080/</sup>V

وروضة الطباليين ٧/ ٢٩، والأشياه والتظالر للسيوطي/ ٢٤٤ ط دار الهلال، وكشاف القتاع ٥/ ١٥ (١) الأشياء والنظائر لابن نجيم/ ٣٨٧، ٣٨٣ ط دار الفكر. (٢) مواهب الجليسل ٦/ ٤٣٧ ط دار المفكسر، والقليسويي ٣/ ٢٤٤، ونهاية المحتاج ٣/ ٣١١، والأشباء والنظائر للسيوطى/ ٢٤٥

#### إقرار الخنثى :

1۸ ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إن أقر على نفسه بها يقلل ميراثه أوديته قبل منه، وإن ادعى ما يزيد ذلك لم يقبل لأنه متهم فيه فلا يقبل قوله على غيره، وباكان من عباداته وغير ذلك فينبئي أن يقبل قولمه فينه، لأنه حكم بينه ويين الله تعالى، ولا يقبل قوله في سقوط المهر عنه. (١)

### شهادة الخنثى وقضاؤه :

١٩ - ذهب جهدور الفقهاء إلى أن الخنثى كالأنش في الشهادة، فتقبل شهادته مع رجل وامرأة في غير حد وقود، ويعد في شهادته امرأة. قال ابن حبيب من المالكية: ويحكم فيه بالأحوط، وسلوك الأحوط في شهادته أن لا تقبل إلا في الأموال ويعد في شهادته امرأة. (7)

وأسا قضاؤه، فيرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يصح تولية الختثى، ولا ينفذ، لأنه لا يعلم كونه ذكرا. (٣)

 (١) فتح القدير ٨/ ٨٠٥ ط دار صادر، والأدباد والنظائر لاين تجيم/ ٣٣٧ ط مكتبة الهالال، والملغي ٢/ ٧٧، ١٧٨ و٤/ ٤٦١ ، ٤١٦.

 (٣) ايسن عابسدين ٤/ ٢٧٧، ٣٥٥، والمطلب ٦/ ٤٣٧، وروضة الطالين ١١/ ٣٥٥، والأشباء والتظائر للسيوطئ/ ٢٤٣

(٣) النسرح المستبرع/ ١٨٧ ، وروضة الطاليين ١١/ ٩٥ ، والأشباء والنظائر للسيوطي/ ٤٤٣ ، والكاني ٣/ ٣٣ ط المكتب الإسلامي ينمشق .

ويسرى الحنفيسة أن الحنثى كالأنثى يصسح قضاؤه في غيرحد وقسود بالأولى، وينبغي أن لا يصح في الحدود والقصاص لشبهة الأنوثة . (١)

## الاقتصاص للخنثي، والاقتصاص منه:

٢٠ ـ لاخلاف بين الفقهاء في أنه يقتل كل واحد من الرجل والمرأة بالخنثى، ويقتل بهيا، لأنه لا يخلومن أن يكون ذكرا أو أنثى. واختلفوا في القصاص فيها دون النفس.

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب القصاص في الأطراف سواء قطعها رجل أو امرأة.

وذهب الحنفية إلى أنه لا قصاص على قاطع يد الخنثي ولوعمدا، ولوكان القاطع امرأة، ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا لاحتيال عدم التكافؤ. (1)

وتفصيل ذلك في القصاص.

### دية الحتثى:

٢١ ـ إن كان المقتسول خنثى فذهب الحنفيسة

<sup>(</sup>۱) این عابدین ۴۵۲/۶

 <sup>(</sup>٣) الأشباء والنظائر لاين نجيم / ٣٨٣ ط دار الفكر، وابن حابستين ه/ ٣٦٨، ١٣٦٥، وبسواهب الجليل ٢٣/١٤، وروضة الطالبين ١٩٦٩، ١٩٦٩، والمفتي ٧/ ٢٧٩، ٨٦٠ ٥١٧

والمالكية والحنابلة إلى أن فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، لأنه يحتمل الذكورة والأنوثة احتيالا واحدا، وقد يتس من احتيال انكشاف حاله، فيجب التوسط بينها، والعمل بكلا الاحتيالين. (1)

ويسرى الشافعية أن الواجب دية أنثى ، لأنه اليقين، فلا يجب الزائد بالشك. (٢)

وأما ديـة جراحـه وأطـرافه، فلـهب الحنفية والشافعية إلى أنها نصف ذلك من الرجل.

والمتبادر من كلام المالكية وهو المذهب لدى الحنابلة، وقول للشافعية: إنه يساوي الرجل في الأطراف إلى خلاص الله الأطراف إلى ثلث المدية، فإذا زاد على الثلث صارت على النصف عند المالكية والشافعية، وعلى ثلاثة أرباع دية المذكر عند الحنابلة، وتفصيل ذلك في الديات. (7)

وجوب العقل (الدية) على الخنثي:

٢٧ ـ صرح الشافعية والحنابلة وهمومقتضى
 قواعد الحنفية والمالكية، بأنه لا تدخل الحتى في
 العاقلة، لاحتيال أن يكون امرأة، ثم إن بان

- (۱) مواهب الجليل ۲/ ۶۳۳، والمغني ۸/ ۲۲، ۹۳
   (۲) روضمة الطالبين ۹/ ۱۹۹، ۲۵۷، والأشباه والنظائر
  - (۱) روست السبيوطي / ۲۶۳، والمغني ۸/ ۲۲
- (٣) ابن عابدين ٥/ ٣٦٨، ٣٩٩، والقوانين الفقهية/ ٣٤٥، وروضة الطالين ٩/ ٣٥٧، والمنني ٨/ ٥٩، ٣٣

ذكرا، فالأصبح عنـد الشـافعية أن يغرم حصته التي أداها غيره . (١)

## دخوله في القسامة:

٣٧ - يرى الحنفية وهو قول للحنابلة: أن الخنثى لا يدخسل في القسسامسة، لأنسه لا يدخسل في العاقلة، ولا يثبت القتل بشهادته أشبه المرأة. والمتبادر من كلام المالكية في القتل الخطأ وهو قول آخر للحنابلة: أن الخنثى يقسم، لأن سبب القسامة وجد في حقه، وهو كونه مستحقا للدم، ولم يتحقق المانم من يمينه.

ويرى الشافعية أنه بحلف الخنثى الأكثر، ويأخسذ الأقبل للشبك، ويموقف الباقي على المدعى عليه إلى البيان أو الصلح، ولا تعاد القسمة بعد البيان فيعطى الباقي لمن تبين أنه له ملا بمن (7)

#### حد قاذفه:

٢٤ ـ يرى المالكية والشافعية وهـ والمتبادر من
 كلام الحسابلة أن من قلف الحنثى بفصل يحد به

(۱) الاختياره/۲۱، وابن حابدين ه/۲۱، ۲۱۵، والتاج والإكليل طلى هانش مواهب الجليل ۲۷۷۲، وجواهر الإكليل ۲/۲۷۱، وروضة الطالمين ۹/ ۳۵۰، والقايري ٤/ ۱۵۷، وحماشية الجمل ۵/۲۲، والأشباء والنظائر للسيوطي/۲۲۳، وكشاف الفتاح ۲/۲، والأشباء والنظائر

(٧) الاختيار ۴/ ٤٠، والحطاب ٢/٣٧٦، والتاليوبي ٤/ ١٩٦، والمغنى ٨/ ٨٨

الحشى يجب فيه حد القذف، فإذا رماه شخص بالزنى بفرجه الذكر، أوفي فرجه الذي للنساء فلا حد عليه، لأنه إذا زنى بأحدهما لا حد عليه. (1)

وذهب الحنفية إلى أنه لا يحد قاذف الحنشى،
لأنه إن كان رجلا فهو كالمجبوب، وإن كان امرأة
فهي كالـرتقاء، ولا يحد قاذفهها، لأن الحد لنفي
التهمة، وهمي منتفية عنهها، ولكن في ذلك
التهدن و (٢)

#### ختانه :

٢٠ اختلف الفقهاء في جوازختان الخنثى على
 أقـوال: فلـهب الحنفية إلى أن الحنثى الصغير
 الذي لا يشتهى يجوز أن يختنه الرجل أو المرأة.
 المرأة.

وأما المالكية فقال بعض فقهائهم: لا يوجد نص في ذلك، ويسرى ابسن ناجي كها نقله الحطاب: أن الخنثي لا يختن تطبيقا لقاعدة: تغليب الحظر على الإباحة. ومسائله تدل على ذلك (4)

ويسرى الـشـــافـعيـــة أن الحنثى لا يختن في صغره، فإذا بلغ فوجهان:

أحدهما: وهو المشهور يجب ختان فرجيه. والشاني: وهو الأصح: أنه لا يجوز لأن الجرح لا يجوز بالشك، فعلى الأول، إن أحسس الحتان، ختن نفسه، فإن لم يمكن تولاه الرجال والنساء للضوورة. (1)

وقال الحنابلة: يختن فرجي الخنثى الحنثى الحتاط. (٢)

## لبسه الفضة والحرير:

٢٦ - ذهب جهـ ورالفقهاء إلى أنه يحرم على الحتى في الجملة لبس الحرير والذهب والفضة، وذهب الحتفية إلى أن الخنثى يكـ و له لبس الحرير والحلي، لأنه حرام على الرجال دون النساء وحاله لم يتين بعد، فيؤخذ بالاحتياط، فإن اجتناب الحرام فرض، والإقدام على الملح مباح، فيكره حذرا عن الوقوع في الحرام. (٣)

<sup>(</sup>۱) النسرح الصغير ٤٦٣/٤ ، والخطساب ٦/ ٤٣٣ ، والكاتي ٣١٣/ ٢١٦ ، وروخة الطاليين ٨/ ٢١١ ، ٣١٧

 <sup>(</sup>۲) البدائع // ۳۲۹، والأشباء والنظائر لابن نجيم/ ۳۸۳ ط
 دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) الاغتيسار٣/ ٣٩، والبسدائع ٧/ ٣٧٨، وانتبع القديم ٨/ ٥٠٠ و٧٠٥ ط دار صادر . (٤) الحطاب ٣/ ٢٥٩

 <sup>(</sup>١) شرح المانيج على صائمية الجعل ٥/ ١٧٤، وأستى المطالب ٤/ ١٦٤، ١٩٥ ، وروضة الطالبين ١٨١ / ١٨١ ، والأشباء والتظائر للسيوطي/ ٧٤٤
 (٢) كشاف القتاع // ٨٠

<sup>(</sup>٣) الأشباه والمنظائر لاين نجيم/ ٣٨٣ ط دار الفكر، والاعتيار ٣/ ٣٩، والمتسايسة علم نعامش فتسبح الفلمير ٨/ ٤٠٠، والأشباء والمبدأت من ٣٣٩/ والان عابدين ه/ ٤٦٥، والأشباء والتظائر للسيوطي/ ٣٤٧، وروضة الطالبين ٢/ ٢٦، ٣٧، وكشاف الفتاع ٢/ ٨/١ و/ ٩٣٨/

غسله وتكفينه ودفنه :

٢٧ \_ إذا مات الحتثى فاختلف الفقهاء في غسله
 على أقوال:

فلهب الحنفية إلى أن الخنثي إن مات لم يفسله رجل ولا امرأة، لأن غسل الرجل المرأة، وعكسه غيرثابت في الشرع، فإن النظر الى المسورة حرام، والحسرمة لم تزل بالموت فيمم بالصعيد، لتعذر الغسل، وييممه بخرقة إن كان أجنيا، ويصرف وجهه عن ذراعيه لجواز كونه امرأة، ويغير خرقة إن يممه ذو رحم عرم منه (١)

وفصل الشافعية القول فيه: فقالوا: إذا مات الحنش وليس هناك عجرم له من السرجال أو النساء، فإن كان صفيرا لم يبلغ حدا يشتهى مثله جاز للرجال والنساء غسله، وإن كان كبيرا فوجهان:

أحدهما: ييمم ويدفن. والشاني: يغسل، وفيمن يغسله أوجه: أصحها وبه قال أبو زيد: يجوز للرجال والنساء جمعا غسله للضرورة واستصحابا بحكم الصغر، والثاني: أنه في حق الرجال كالمراة، وفي حق النساء كالرجل أخذا، بالأحوط. (1)

(۱) قتمح القسفير ۸/ ۵۰۹ دار صادر، والبدائم ۷/ ۱۳۸۷، وابن عابدین ه/ ۶۹۳ ۷۷ أن الط الم ۱۰ سوس مردد تراشا المرد ۱۳ مرد ۵

(۲) أسنى المطالب ۱/۳۰۳، وروضة الطالبين ۱/۵۰۰،
 ودياية المحتاج ۱/ ۵۰۱، والأشهاد والنظائر للسيوطي/ ۷٤٥

وقسال الحنابلة: إن الخنش إذا كان له سبع سنين فأكثر ييمم بحائل من خرقة ونحوها، والرجل أولى بتيميم الخنثى من المرأة. (1)

٧٨ - ويكفن الخنثى كها تكفن الجارية في خسة الشحاب بيض، لأنه إن كان أنثى فقد أقيمت السنة، وإن كان أنثى فقد أقيمت السنة، وإن كان ذكرا فقد زادوا على الثلاث، ولا بأس بذلك. فإن للرجل أن يلبس في حياته أزيد على الشلائة. وأما إذا كان أنثى كان في الاقتصار على الثلاثة ترك السنة.

وإذا صلي عليه، وعلى رجل، وعلى امرأة، وضنع الخنثى بين المرجل والمرأة اعتبارا بحال الحياة، لأنه يقوم بين صف الرجال والنساء في الصلاة.

ولودفن مع رجل في قبرواحد من علر جعل الخنثى خلف الرجل، لاحتيال أنه امرأة، ويجعل بينها حاجز من صعيد فيصير ذلك في حكم قبريسن، وإن كان مع اصرأة قدم الخسشى، لاحتيال أنه رجل.

وتستحب تسجية قبره عند دفنه ، لأنه إن كان أنشى أقيم السواجب ، وإن كان ذكرا فالتسجية لا تضره . (٢)

<sup>(</sup>١) كشاف الفتاع ١/ ٩١

 <sup>(</sup>۲) تشع القديس ۸/۸،۰، ۵۰۹، والأشهاء والنشاشر لابز نجيم/ ۳۸۲ طدار الفكسر، وابن هابدين ۵/ ۴۸۲ واليدانع ۷/۸۲۳، وكشاف القناع ۲/۱۰۸، ۱۰۸

: (1)

٢٩ - ذهب المالكية في المشهور من المذهب، والحنابلة وأبر يوسف ومحمد من الحنفية إلى أن الحنثي يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أثش عملا بالشبهين، وهذا قول ابن عباس والشعبي، وابن أبي ليلى، وأهمل المدينة، والثوري وغيرهم.

وورث، أبوحنيف أقبل النصيبين احتياطا، ويعطيه الشافعية اليقين، ويوقف الباقي حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا، ولومات الخنثى قبل اتضاحه لم يتن إلا الصلح في القدر الموقوف (المحجوز)، ويه قال أبو ثور وداود وابن جوير (1)

وفي كيفية إرثه خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى مصطلح «إرث».



(۱) الاختيار م/ ۱۱ ، وفتح القدير ۸/ ۹۰ ه، واين عليدين م/ ۲۲، ومسواهب الجليسل ۲/ ۲۲، ۲۷، ۲۷۷ ، وبهسايية المحتاج ۲/ ۳۱ ، ۳۲ ط مصطفى البايي الحليمي ، والقليومي ۴/ ۱۵۰ ، والمفني ۲/ ۲۵، ونيل المآلوب ۲/ ۹۳ .

# خنزير

التعريف:

١- الخنزير حيوان خبيث. قال المدميري:
 الخنزير يشترك بين البهيمية والسبعية، فالذي
 فيه من السبع الناب وأكل الجيف، والذي فيه
 من البهيمية الظلف وأكل العشب والعلف.

أحكام الحنزير:

٢ ـ تدور أحكام الخنزير على اعتبارات:
 الأول: تحريم لحمه وسائر أجزائه.

ادون. حريم حمه وسادر اج الثانى: اعتبار نجاسة عينه.

والثالث: اعتبار ماليته.

وترتب على كل من هذه الاعتبارات أو على جيمها جملة من الأحكام الشرعية.

٣- أما الاعتبار الأول فقد أجمت الأمة على حرمة أكل لحم الخنزير إلا لفسرورة. لقوله سبحانه وتعالى: ﴿قَلْ لا أَجِد فِيهَ أُوحِي إلى عرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل

لغير الله به فمس اضطر غيرباغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ﴾ . (١)

ونص الحنابلة على تقديم أكل الكلب على الحنزير عند الضرورة، وذلك لقول بعض الفقهاء بعدم تحريم أكل الكلب.

كها يقدم شحم الخنزير وكليته وكبده على لحمه، لأن اللحم يحرم تناوله بنص القرآن، فلا خلاف فيه. ونص المالكية على وجوب تقديم ميتة غير الخنزير على الخنزير عند اجتماعها، لأن الخنزير حرام للماته، وحرمة الميتة عارضة. (<sup>(7)</sup>

عينه: وهو اعتبار نجاسة
 عينه:

فقد اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على نجاسة عين الحنزيس، وكذلك نجاسة جميع أجرائه وما ينفصل عنه كعرقه ولعابه ومنيه ٣٠ وذلك لقوله تعالى: ﴿قَلَ لا أَجَد فِيها أُوحِي إليّ عرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مينة أودما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغبير الله به فمن اضطرغيرباغ ولا عاد فإن

ربك غفسور رحيم . (۱) والضمدير في قوله تعالى: «أولحم خنزير فإنه رجس، راجع إلى الخنزير فيدل على تحريم عين الخنزير وجميع أجزائه.

وذلك لأن الضمير إذا صلح أن بعود إلى المضاف وهمو واللحمه والمضاف إليه وهمو واللحمة والمضاف إليه وهمو والخبار،

وصوده إلى المضاف إليه أولى في هذا المقام لأنه مقدام تحريم، لأنه لوحاد إلى المضاف وهو اللحم لم يحرم غيره، وإن عاد إلى المضاف إليه حرم اللحم وجميع أجزاء الخنزير.

فغير اللحم دائسريين أن يجرم وأن لا يجرم فيحرم احتياطا وذلك بإرجاع الضمير إليه طالما أنه صالح لذلك، ويقوي إرجاع الضمير إلى والخنزيرة أن تحريم لحمه داخل في عموم تحريم الميتة، وذلك لأن الخنزير ليس محلا للتلكية فينجس لحمه بالموت.

وذهب المالكية إلى طهارة عين الخنزير حال الحياة، وذلك لأن الأصل في كل حي الطهارة، والنجاسة عارضة، فطهارة عينه بسبب الحياة، وكذلك طهارة عرقه ولعابه وجمعه وشاطه. (٢)

ومما يترتب على الحكم بنجاسة عين الخنزير:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/ ١٤٥

<sup>(</sup>١) سورة الأثمام/ ١٤٥

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٢/٤٤ .

أولا : دباغ جلد الخنزير:

هـ اتفق الفقهاء على أنه لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به لأنه نجس العين، والسدباغ كالحياة، فكما أن الحياة لا تدفع النجاسة عنه، فكذا الدباغ. ووجه المالكية قولهم بعدم طهارة جلد الخنزير باللاباغ بأنه ليس عملا للتذكية إجماعا فلا تعمل فيه فكان ميتة فلا يطهر باللاباغ ولا يجوز الانتفاع به.

ويتفق المذهب عند الحنابلة والمالكية في أن جلد الميت من أي حيوان لا يطهر بالدباغ، ولكنهم يجوزون الانتضاع به بعد الدباغ في غير الماتعات عند الحنابلة، وفي الماتعات كذلك مع اليابسات عند المالكية إلا الحنزير فلا تتناوله الرخصة. (1)

ودوي عن أبي يوسف أن جلد الخنزير يطهر بالدباغ.

ويقابل الرواية الشهورة عند المالكية ما شهره عبد المنعم بن الغرس من أن جلد الخنزير كجلد غيره في جواز استعاله في اليابسات والماء إذا ديغ سواء ذكى أم لا.

ثانيا: : سؤر الحنزير :

٦ - ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلى

(۱) حالية اين عايدين (۱/ ۲۹۳ ، ۱۹۳۰ ، قدم القدير (۱/ ۸۵ ) يدالح الفسائح (۱/ ۷۹ حالية اللمسوقي (۱/ ۵۵ ، ۵۵ ) مواهب الجلسل (۱/ ۱۰ ) للجسسو (۱/ ۲۷ ) كشاف القناع (۱/ ۷۱ ) ، ۵۵ ، المغنى (۱/ ۲۰ )

نجاسة سؤر الخنزير لكونه نجس العين، وكذا لعابه لأنه متولد عنه .

ويكون تطهير الإناء إذا ولغ فيه بأن يغسل سبعا إحداهن بالتراب عند الشافعية والحنابلة الحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : إذا مرات الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وفي روايسة: وفليرقه ثم ليغسله سبع مرات وفي أخرى: وظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبغ مرات أولاهن بالتراب. (١)

قالوا: فإذا ثبت هذا في الكلب فالحنزير أولى لأنه أمسوا حالا من الكلب وتحريمه أشد، لأن الحنزير لا يقتنى بحال، ولأنه مندوب إلى قتله من غيرضرو، ولأنه منصوص على تحريمه في قوله تعالى: ﴿أُو لَحْم خَنزير فإنه رجس﴾ (١) فثبت وجوب غسل ما ولغ فيه بطريق التنيه.

وعند الحنفية: يكون تطهير الإناء إذا ولغ فيه خنزير بأن يغسل ثلاثا. (٢٦

وذهب المالكية إلى عدم نجاسة سؤر الخنزير وذلك لطهارة لعاب، عندهم، وقد ثبت غسل

<sup>(</sup>١) حليث: وإذا شرب الكلب في إناه أحدكم فليفسله سبع مرات». أخرجه مسلم (١/ ٢٣٤ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

بي عريره . (٢) سورة الأثمام/ ١٤٥

<sup>(</sup>٣) فتع القداير ١/ ٧٥، ٧٦: البحر الرائق ١٩٣٤/، مراقي الفسلاح ص٥، والمجمدوع ١٧٣/، نهايسة المحتساج ١/ ١٧٣٠، نهايسة المحتساج ١/ ١٧٣٣، وكشاف القتاع ١/ ١٨٣٧

الإنـاء إذا ولـغ فيـه الكلب تعبدا فلا يدخل فيه الخنزير، وفي قول آخر للمالكية: يندب الغسل. (١)

ثالثا: حكم شعره:

٧ ـ ذهب الجمهور إلى نجاسة شعر الخنزير فلا
 يجوز استعماله لأنه استعمال للعين النجسة.

وعند الشافعية لوخوزخف بشعر الخنزير لم يطهر محل الخرز بالغسل أو بالتراب لكنه معفو عنه، فيصلي فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى. وعند الحنابلة يجب غسل ما خرز به رطبا ويباح استعهال منخل من الشعر النجس في يابس لعدم تعدي نجاسته، ولا يجوز استعهاله في الرطب لانتقال النجاسة بالرطوبة.

وأباح الحنفية استعمال شعره للخرازين للضرورة.

وذهب المالكية إلى طهارة شعر الخنزير فإذا قص بمقص جاز استعماله وإن وقع القص بعد الموت، لأن الشعر عا لا تحله الحياة، وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت، إلا أنه يستحب غسله للشك في طهارت ونجاسته. أما إذا نتف فلا يكون طاهرا. (7)

(١) الحرشي ١٩٩/، والشرح الصغير ١٩٦/
 (٢) بدائم الصنائح ١٩٣/، وحاشية الدسوقي ١٩٤/، وأسنى المطالب ١/ ٩٧، وكشاف القناع ١/ ٥٩

رابعا: حكم التداوي بأجزائه:

 ٨- اتفق الفقهاء على عدم جواز التسداوي بالنجس والمحرم (في الجملة) وهو شامل للخنزير.

وتقدم تفصيله في مصطلح (تداوي). (١)

خامسا: تحول عين الحنزير:

٩ ـ ذهب الحنفية والمالكية وهورواية عن أحمد إلى أن نجس العين يطهر باستحالته إلى عين أحرى، فإذا استحالت عين الخنزير إلى ملح فإنه يطهر. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن نخس العين لا يطهر بالاستحالة، واستثنوا من ذلك الخمر وجلد الميتة.

وقد تقدم تفصيله في مصطلح (تحول ف/٣-٥).

الاعتبار الثالث: اعتبار مالية الخنزير :

١٠ - اتفق الفقهاء على عدم اعتبار الخنزير مالا متقــوما في حق المسلم. وذلك لأن المال هو ما يمكن الانتفاع به شرعا في غير الضرورات، والخنزير لا يمكن الانتفاع به لنجاسة عينه ونهي الشارع عن بيعه كيا يأتي.

ويظهر أثر عدم اعتبار الخنزير مالاً في الآتي :

أولا: عدم صحة بيعه وشرائه:

أجمع الفقهاء على عدم صحة بيع الخنزير

(١) الموسوعة ١١٨/١١

وشرائه، لحديث جابر بن عبدالله: «إن الله تصالى ورسوله حرم بيع الحمر والميتة والخنزير والمستم ، فقيل: يارسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الحلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا ، هو حرام، ثم قال رسول الله تلهجة عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنا أم مثمنا - أن يكون طاهرا وأن ينتضع به شرعاه.

والأصل في حل ما يساع أن يكون منتفعا به لأن بيسع غير المستفسع به شرصا لا يتحقق به السرضا، فيكون من أكمل المال بالباطل، وهو منهي عنه لقولمه تعالى: وياأيها اللين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحياه. (7)

والخنزير إن كان فيمه بعض المنافع إلا أنها محرمة شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا.

وفصل الحنفية في حكم بيع الخنزير فهو عندهم باطل إذا بيع بدراهم أو دنانير، وفاسد

 (۱) حاميت: «إن الله تصالى ورسولمه حوم يسع الحمسر والمشدة... ، أخسرجمه البخساري (الفتح ٤٤٤/٤ ـ ط الساغية) ومسلم (٣/٧/٢٠ ـ ط الحلمي).
 (۲) سورة النسام ٢٩

إذا بيع بعين، على قولهم بالتفريق بين البطلان والفساد.

والفرق بين بيمه بدراهم أو دنانير ويين بيعه بعين، أن الشرع أمر بإهانة الخنزير وترك إعزازه وفي شرائه بدراهم أودنانير إعزاز له، لأنها غير مقصودة في المقد لكونها وسيلة للتملك، وإنها المقصود الخنزير، ولذا كان بيعه بهها باطلا ويسقط التقوم.

أسا إذا بيسع بعين كالثياب، فقيد وجدات حقيقة البيم لأنه مبادلة مال بيال، والخنزير يعتبر مالا في بعض الأحوال كيا هوعند أهل الكتاب، إلا أنسه في هذه العسورة يعتبر كل منهيا ثمنيا لتصرف العقلاء الذي يقضي بأن يكون الإعزاز لتصوف العقلاء الذي يقضي بأن يكون الإعزاز تسمية الخنزير، فتكون تسمية الخنزير، فيقسد العقد لفساد الثمن لا في نفس الخنزير، فيقسد العقد لفساد الثمن المسمى وغب قيمة الوب دون الخنزير، (1)

إقرار أهل الذمة على اقتناء الخنزير:

١١ ـ اتفق الفقهاء على أن أهمل المذمة يقرون

<sup>(</sup>۱) صائلية ابن حابلين ٤/٣، البحر الرائق ٥/ ٧٧٠ ، ٧٧٧ ، ٧٧٧ ، ٧٩٥ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩

على ما عندهم من خنازير إلا أنهم يمنعون من إظهارها، ويمنعون من إطعامها مسليا، فإذا أظهروها أتلفت ولا ضيان.

وقيد الشافعية عدم تمكينهم من إظهارها بأن يكونوا بين أظهر المسلمين إذا انفردوا بمحلة من البلد، أما إذا انفردوا ببلد بأن لم يخالطهم مسلم لم يتعرض لهم. (")

وذهب الشافعية إلى إجبار الزوجة الكتابية على ترك أكسل الخنسزيس، لأنبه منضر من كيال التمتع، وخالفهم في هذا المالكية فليس للزوج عندهم منعها منه. (<sup>(1)</sup>

## سرقة الخنزير أو إتلافه:

۱۷ ـ أ) اتفق الفقهاء على أنه لا قطع ولا ضيان على من صرق أو أتلف خنزيرا لمسلم لكونه غير محترم، ولا متقوم، لعدم جواز تملكه وبيعه واقتنائه. (٣)

ب) وذهب الحنفية والمالكية إلى أن من أتلف
 خنزيرا لذمي فإنه يضمنه وبلزمه رده إذا سرقه.

(۱) فتح القدير ٥/ ٣٠٠، وبياية المحتاج ١٩٣٨، الشرقاوي على الشحريس ١٣٩٢، ١٤١٤، الجسمس ١٩٦٧، ٣/ ٨٤١، المرزقاني على خليل ٣/ ١٤١، التاج والإكليل للمواق ٤٤/ ٣٨٥، كشاف القتاع ٢٧/١٢

(٧) الشرح الصغير ٢/ ٤٣٠، ويناية للحتاج ٢٨٧/٦ (٣) حاشية ابن عابلين ٣/ ١٩٣٣، البحر الرائق ٥/ ٥٥، بياية للحتاج ٧/ ٤٣١، حاشية اللمسوقي ٤/ ٣٣٣، الشرح الصغير ٤/ ٤٧٤، كشاف القنام ٢/ ١٣١

وذهب الشافعية والخنابلة إلى أنه إذا غصب مسلم لأهل الشمة خنزيرا رد إليهم لعموم قوله ﷺ: وعلى الله عائدت حتى تؤديه (٤) فإذا أتلف لم يضمن لأنه غيرمتقوم كسناثر

(١) حديث: واتسركوهم وسايدينون، أورده صاحب شع القديس (٨/ ٣٨٥- تشر دار إحياء التراث العربي) ولم يعزه إلى احد، ولم تبند إليه في للصادر الحديثية الموجودة بين إلينيا.

(٢) حديث: وإذا قبلوها .. يمني الجسزية .. فأعلمهم أن لهم ما
 للمسلمين وعليهم ما على المسلمين .

أورده السريلمي في نصب السراية (٢/ ٥٠ ـ ط المجلس الملمي) وقال: لم أعرف الحديث اللي أشار إليه المستف، وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ١٦٣ط الفجالة) ولم أجده مكذاء.

(٣) الاختيار ٣/ ٦٥، فتح القدير ٨/ ٢٨٥، ٢٨٦، والشرح الصغير ٤/٤٧٤

(\$) حديث: وعلى البند ما أخبذت حتى تؤديه... وأخرجه أبيو داود (٣/ ٨٣٧- تمثيق عزت عبيد دعاس) من حديث الحسن عن سعرة، وقال ابن عجر في القلخيص (٣/ ٥٣-ط شركة الطباعة الفتية): (الحسن غتلف في سياحه من سعدة)

النجساسيات فليس له عوض شرعي، سواء أظهروه أولم يظهروه . إلا أنه يأثم إذا أتلفه في حال عدم إظهارهم له . <sup>(١)</sup>

١٣ \_ الخنزير البحرى: سئل مالك عنه فقال أنتم تسمونه خنزيرا يعني أن العرب لا تسميه بذلك لأنها لا تعرف في البحر خنزيرا والمشهور أنه المدلفين. قال الربيع سئل الشافعي رضى الله تعالى عنه عن خنزير الماء فقال يؤكل وروى أنه لما دخل العسراق قال فيمه حرمه أبوحنيفة وأحله ابن أبى ليلى وروى هذا القول عن عمير وعشيان وابن عياس وأبي أيدوب الأنصاري وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهم والحسن البصري والأوزاعي والليث ، وامتنع مالىك أن يقول فيه شيئا وأبقاه مرة اخرى على جهــة الــورع وحكى ابن أبي هريــرة عن ابن خيران أن أكاراً صادله خنزير ماء وحمله إليه فأكله، وقال كان طعمه موافقاً لطعم الحوت سواء، وقال ابن وهب سألت الليث بن سعد عنه فقال إن سياه الناس خنزيرا لم يؤكل لأن الله حرم الخنزير. (٢)

## خنق

التعريف :

 الحنق بكسر النون والحنق (بسكونها) مصدر خنق يخنق أذا عصر حلق حتى يمسوت، والتخنيق مصدر خنق ومنه الخشاق، والخشاق الحبل الذي يخنق به. (1)

ويستعمل في الاصطلاح عند الفقهاء في نفس المعنى اللغسوي، بأي وسيلة كان الخنق بحبل أوغيره، كأن جعل في عنقه حبلا ثم علقه في شيء عن الأرض، أو خنقه بيديه أو سد فمه وأنفه أو نحو ذلك (7)

الحكم الإجمالي : أولا ـ في الصيد والذبائح :

 ٢- اتفق الفقهاء على أن الحيوان الذي من شأنه أن يذبح فإنه لا يحل بالخنق لقوله تعالى:
 ﴿حرمت عليكم الميشة والدم ولحم الخنزيم

<sup>(</sup>١) المصياح المنبر، ولسان المرب في المادة.

<sup>(</sup>٢) اين عابسدين ٥/ ٣٤٩، ومطسالب أولي النهى ٦/ ٩، القرطبي ١/ ٤٨

 <sup>(</sup>١) أسنى المطالب ٤/ ٢١٨، نهاية المحتلج ٥/ ١٦٥، ١٦٦،
 وكشاف المتناع ٤/ ٧٨

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان للنميري ١/ ٣٠٧

وما أهل لغير الله به والمنخنقة﴾(١)

كذلك يحرم الأكل من الصيد الذي مات بالخناق بحبل منصوب له، أوالذي خنقه الكلب المعلم من غير جرح، لعموم قول تعالى: ﴿وَالنَّحْنَقَة﴾(")

وتفصيله في مصطلح: (صيد، ذبائح).

### ثانيا \_ في القتل:

٣- ذهب جهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن القتل بالحنق قتل عمد يوجب القود، فيقتل به الجاني قصاصا، لأن العمد قصد الفعل الذي وقع به القتل بها يتلف غالبا جارحا أو لا، كيا يقول الشافعية والحنابلة، وهذا يشمل التخنيق والتغريق، كيا يشمل الإلقاء من شاهق، والقتل بمثقل، ولأن قصد المدوان يكفي ليكون القتل عمدا موجبا للقصاص عند المالكية، سواء أقصد الحابي قتل المجني عليه أم قصد بجرد ضربه وتعذيبه فيات. (?)

وقال أبوحنيفة: لا قصاص في القتل بالخنق

والتغريق والقتل بالمثقل، لأنه ليس عمدا، بل شبه عمد، وقال: العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر والنشابة والإبرة والإشفى. (() ونحوها عما يضرق أجزاء البدن. وذلك لأن العمد هو القصد وهو أمر باطن لا يوقف عليه إلا بدليله من استعمال آلة معدة للقتل، فلا قود في القتل بالخنق، لأنه لم يقصد ضربه بآلة جارحة معدة للقتل. (()

هذا إذا لم يتكور القتل بالخنق، أما إذا اعتاد الحنق وتكرر منه ولو مرتين قتل به بلا خلاف، إلا أن أبا حنيفة قال: من خنق أكثر من مرة قتل سياسة <sup>(1)</sup> لسعيه في الأرض الفساد. (<sup>1)</sup>

عدا، وإذا حكم في الخنق بالقصاص فالحنفية والحنابلة في إحدى الروايتين على أن الجاني (الخناق) لا يقتص منه إلا بالسيف، لقوله 
 علا قود إلا بالسيف، لقولان القصد المحالة المحالة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/ ٣

 <sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ٥/ ١٨٦، وتفسير القرطبي ٦/٩٤،
 وأسنى المطالب ١/ ٥٥٥، والمننى ٨/ ٥٤٥

 <sup>(</sup>٣) أبن عابدين ٣/ ١٩٥٩ ، ٢٩٣٥ ، والاختيار ٥/ ٢٩ ، وحاشية المدمسوقي على الشرح الكبير٤/ ٤٣٧ ، وحاشية الجمل ٥/ ٥ ، والمفنى ٧/ ١٩٤٠ ومفنى المحتاج٤/ ٦

<sup>(</sup>١) الإشفى غرز الإسكاني.

 <sup>(</sup>۲) السدر المختبار مع حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٣٩، ٣٤٩.
 والاختيار ٥/ ٢٩

<sup>(</sup>٣) السياسة أن الأصل استصلاح اخلق بإرضادهم إلى الطريق الشيئي أن المثنيا والأعرق. وإن باب الزجر والتأديب عرفها بعضهم بأنب الغنيظ جناسة لما حكم شرعي حسياً للدة القساد، والظباهد أن السياسة والتعزير مترادفان. ( ابن عالميدن الا / ١٤ / ١٤ / ١٤ ).

<sup>(</sup>٤) اين عابدين ٣/ ٢١٥، ٥/ ٣٤٩

 <sup>(9)</sup> حديث: ولا قود إلا بالسيف». أخسرجـه ابن ماجـه
 (٢/ ٨٨٩ ـ ط الحلبي) من حديث الثميان بن بشير، ومن
 حديث أبي يكسرة، وأورده ابن حجسر في التلخيص=

من القود إتلاف جلته وقد أمكن بضرب عنقه فلا يجوز تعذيبه. (١)

وذهب المالكية والشافعية وهو إحدى الم وايتين للحنابلة إلى أن القاتل يقتل بمثل ما قتل إلا في حالات خاصة تذكر في مصطلح (قصاص)، لقوله تعالى: ﴿وإنْ عاقبتم فعاقبوا بمشل ما عوقبتم به (٢) وعلى ذلك فيخنق الخانق حتى يموت عند المالكية والشافعية ، إلا إذا اختيار مستحق القبود السيف فيمكّن منه ، لأنه أخف من غيره غالبا، ولأنه الأصل في القصاص (۱۳)

وتفصيله في مصطلحي: (جناية ، وقصاص).

#### ثالثا \_ في الأييان :

٥ - صرح الحنفية والحنابلة بأن من حلف لا يضرب امرأته فخنقها أومد شعرها أوعضها حنث، لأن الضرب اسم لفعل مؤلم فيدخل فيه الحنق. (4)

وقال الشافعية: ليس وضع السوط عليه

= | (١٩/٤ - شركة الطباحة الفنية) ، ونقل عن عبدالمق الأشبيل أنه قال وطرقه كلها ضعيفة، وعن البيهقي أنه قال: ولم يثبت له إستاده.

- (١) ابن عابدين ٥/ ٣٤٦، ومطالب أولى النهي ٢/ ٧٥ (٢) سورة النحل/ ١٣٦
  - (٣) جواهر الإكليل ٧/ ٢٦٥، والقليوبي ٤/ ١٧٤
- (٤) الاختيار للموصلي ٤/ ٧٧، والمغنى لاين قدامة ٨/ ٢٧٧

والعضى، والخنق، أونتف الشعر ضربا، لانتفاء تسميت بذلك عرفا، فلا يحنث إن عضها أو خنقها أو نتف شعرها. (١) (ر: أيمان).

مواطن البحث:

ذكر الفقهاء حكم الخنق في مباحث الصيد والذبائح، وفي الجنايات والقصاص وشبه العمد، وفي باب اليمين.



(١) المهلب ٢/ ١٣٧ ، ١٣٨ ، ونهاية المحتاج ٨/ ١٩٩

## خيار

التعريف :

١- الخيار في اللغة اسم مصدومن (الاختيار).
وهو الاصطفاء والانتقاء، والفعل منها (اختار).
وقبول القبائل: أنت بالخيار، معنماه: اخترما شئت. وخيره بين الشيشين معنماه: فوض إليه اختيار أحدهما. (١)

والخيار في الاصطلاح له تعاريف كثيرة إلا أنها في الغالب تناولت هذا اللفظ مقرونا بلفظ آخر لأنواع الخيارات دون أن يقصد بالتعريف (الخيار) عموما، على أنه يمكن استخلاص تعريف للخيار من حيث هومن خلال تعاريف أنواع الخيار بأن يقال: هوحق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه، لظهور مسوع شرعي أو بمقضى إتفاق عقدى.

(١) مفاييس اللغة لأين فارس مادة: وخيره (وموقعها في ترتيه الحكم ص ٢/ ١٩٣٧) وأساس البلاغة للزخشري، والنهاية لا أخلص ص ٢/ ١٩٣٤) وأساس البلاغة للزخشري، والمصباح الشيري، والقساسوس، وشاح الصروس، ولمسان الصرب، وسمحم منن اللفسة، والمعجم السوسيط ركلهن مادة خير) والكليات الأين البلغة ص ٢٤ الت

## خوارج

انظر: فرق

خوف

انظر: صلاة الخوف



الألفاظ ذات الصلة : أ ـ عدم اللزوم :

٧ ـ اللزوم: معناه عدم إمكان رجوع العاقد عن العقد بإرادته النفردة، ويسمى العقد الذي هذا شأنه (العقد اللازم) بمعنى أن العاقد لا يحتى له فسسخ العقد إلا برضا العاقد الآخر، فكيا لا يعقد العقد العشد إلا بالستراضي لا يقسخ إلا بالراضي (وذلك بالإقالة) ومن هذا يتضح تصريف عدم اللزوم فهو: إمكان رجوع العاقد عن العقد ونقضه بإرادته المنفرة دون الحاجة

إلى التراضي على ذلك النقض.
فهـذا الدازوم قد يتخلف في بعض العقـود
فيستطيع كل من الطرفين أو أحدهما أن يتحلل
من رابطة العقد ويفسخه بمجرد إرادته دون
توقف على رضا الآخر. وتخلف اللزوم هنا
مبعشه أن طبيعة المقد وضايته تقتضي عدم
اللزوم ، والعقد عندشد (عقد غير لازم)
إذ يكون عدم اللزوم صفة ملحوظة في نوع

ومن السهل تبين الفرق بين التخييرويين طبيعة عدم اللزوم في المقسود غير اللازمة ، فالتخبير حالة طارئية على العقد حيث إن الأصل في العقد اللزوم ، فالعقد المقترن بعنيار هو قيد أو استثناء على ذلك المبدأ، ثم هو في جميع الخيارات ليس عا تقتضيه طبيعة العقود ، بل هو عا اعتبرقيدا على تلك الطبيعة لأصالة .

العقد.

اللزوم. أما في العقود غير اللازمة بأنواعها فإنه جزء من طبيعتها تقتضيه غاياتها ولا ينفصل عنها إلا لسبب خاص فيها لزومه ليس أصلا.

والعقود الـلازمة تحتمـل الفسخ فقط أمـا الإجـازة فلا مجال لها، لأن الإقـدام على العقـد والاستمرار فيه يغني عنها، في حين أن الخيارات تحتمل الأمرين.

وهناك فارق آخريين العقود غير اللازمة وبين الخيارات يقبوم على ملاحظة نتيجة (الفسخ) الدي هو أمر مشترك، فحكم الفسخ في العقود غير اللازمة مختلف عنه في الخيارات، حيث يكون في العصورة الأولى مقتصرا (ليس له تأثير رجعي) لا يمس التصرفات السابقة. أما في العصورة الثانية (الخيارات) فالفسخ مستند (له انعطاف وتأثير رجعي) ينسحب فيه الانفساخ على الماضي فيجعل العقد كأنه لم ينعقد من أصله.

ب ـ الفسخ للفساد:

٣- العقد الفاسد. يشبه الخيار في فكرة عدم اللزوم وفي احتياله الفسخ، يقول الكاساني: وحكم البيع نوحان، نوع يرتفع بالفسخ، وهو الذي يقوم برفعه أحد العاقدين، وهو حكم كل بيع لازم كالبيع الذي فيه أحد الخيارات الأربعة والبيع الذي فيه أحد الخيارات الأربعة والبيع الفاسد... ١٤٠٥كما أنه يتأخر أثره فلا

(١) البدائع ٥/ ٣٠٦ ونحوه في ٥/ ٣٠٠ \_ ٣٠١

يثبت إلا بالقبض، لكنسه مفترق عن حالة التغيير فكل منها من نوع خاص من أنواع المقد، فالفاسد من باب الصحة، أما التغيير فهدو من باب اللزوم، ثم لهذا أشره في افتراق الأحكام، من ذلك أن الخيار (عدا خيار الروية) يسقط بصريح الإسقاط، أما حق الفسخ في البيطال بصريح الإبطال بصريح الإبطال المسريح الإبطال المسريح الإبطال المسريح الإبطال

وهناك بعض العبارات الفقهية توضّع التغرقة بين الخيار والفسخ منها تصريع بعض المالكية بأن الخيار يتعلق به حق لأحد معين. (10 وكأنه يشير إلى أن الفسخ للفساد يتعلق به حق الشرع.

#### ج \_ الفسخ للتوقف:

التفرقة بين التخيير والتوقف تكون في المنشأ والأحكام والانتهاء. (١)

فالخيارينشا لتعيب الإرادة (وذلك في الخيار الحكمي غالبا) أو لاتجاه إرادة المتعاقدين لمنع لنوم العقد، وذلك في الخيارات الإرادية) وكلاهما مرحلة بعد انعقاد المقد وصلوحه لسريان آلاو (النفاذ). أما الموقوف فهوينشا لنقص الأهلية في العاقد، أولتعلق حتى الغير فلكل منها جمال مغايرة للاحر، ليس مغايرة

اختـــلاف في السبب فقــعل، بل مع التـــداعي والتجانس بين أسباب كل منها ومنافرتها ما للآخر.

أما من حيث الطبيعة والأحكام فإن العقد الموقوف تكون آثاره معلقة بسبب المانع الشرعي من نضاذها، وهمذا بالرغم من انعقاده وصحته لأن ذلك المانع منع تمام العلة.

أما الخيار فإن حكم العقد قد نفد وترتبت آثاره ولكن امتنع ثبوتها بسبب الخيار، فأحيانا يمتنع ابتداء الحكم بعد انعقاد العلة، وذلك في خيار الشرط، وأحيانا يمتنع تمام الحكم بعد ثبوته، كخيار الرؤية، وأحيانا يمتنع لزوم العقد بعد أن سرت آثاره، كخيار العيب. (1)

وفي الانقضاء نجد أن الموقوف لما كان غير 
تام العلة لم تتم الصفقة، فيكفي في نقضه محض 
إرادة من له المنقض، وهمو لهذا الضعف فيسه 
لا يرد فيه إسقاط الحيار، ولا ينتقل بالمراث، بل 
يبطل العقد بموت من له حق إجازته، في حين 
يجوز إسقاط الحيار في الجملة وينتقل بالمراث 
وخاصة ما كان منه متصلا بالعين على اختلاف 
في الملذاهب، وينقضي الحيار بإرادة من هوله 
دون حاجة إلى التراضي أو التقاضي إلاحيث. 
تتم الصفقة بحصول القبض في خيار العيب.

 <sup>(</sup>١) اللباب للقفصي ص ١٣ - ١٣٧
 (٢) المحر الرائق لابن نجيم ٢/ ٧٠

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١١٠

#### د . الفسخ في الإقالة:

تشبه الإقبالة الخيار من حيث تأديتها في حال ما إلى فسيخ العقد، وتشبهه أيضا من جهة أنها لا يدخلان إلا عقود المعاوضات المالية اللازمة القابلة للفسخ.

ولكن الإقالة تخالف الخيار في أن من له الخيار يمكنه فسنخ المقمد بمحض إرادته دون توقف على رضا صاحبه ، بخلاف الإقالة فلابد من التقاء الإرادتين على فسنخ المقد . كيا أن هناك فرقا آخر هو أن الخيار يجعل المقد غير لازم في حق من هو له . وأما الإقالة فلا تكون إلا حيث يكون المقد لأزما للطرفين . (1)

## تقسيهات الحيار أولا - التقسيم بحسب طبيعة الخيار:

٦ ينقسم الخيار بحسب طبيعته إلى حكمي
 وإرادى.

فالحكمي ما ثبت بمجرد حكم الشارع فينشأ الحيار عند وجود السبب الشرعي وتحقق الشرائط للطلوبة، فهلمه احيارات لا تتوقف على اتفاق أو اشتراط لقيامها، بل تنشأ لمجرد وقوع مسبها الذي ربط قيامها به.

ومثاله: خيار العيب.

(١) در الصكوك: ص٢٦٨

أما الإرادي فهــو الذي ينشأ عن إرادة عاقد. (١)

والخيسارات الحكمية تستغسرق معظم الخيسارات، بل هي كلها ماعدا الخيسارات الإرادية الشلافة: خيار الشرط، خيار النقد، خيار التعين.

فها وراء هذه الخيارات فإنسه حكمي المنشأ أثبته الشارع رعاية لمصلحة العاقد المحتاج إليه دون أن يسعى الإنسان للحصول عليه.

#### ثانيا - التقسيم بحسب غاية الخيار:

 ٧- يقرم هذا التقسيم للخيدارات على النظر إليها من حيث الغاية، هل هي التروي وجلب المسلحة للعاقد، أو تكملة النقص ودرء الضرر

يقسول الغسزالي: ينقسم الخيسار إلى خيسار التروى . وإلى خيار النقيصة .

وخيسار البروي: ما لا يتوقف على فوات وصف، ولمه سبسان: أحسدهما: المجلس. والثاني: الشرط.

وأما خيار النقيصة، وهو: ما يثبت بفوات أمر مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرعي، أوقضاء عرفي، أوتفرير فعلي. (أ) ثم فرع الغزالي من خيار النقيصة عدة خيارات.

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٩٧ ـ ٢٩٧

<sup>(</sup>٢) الوجيز ١٤١/١٤١ - ١٤٢

ونحوه للمالكية (1) فقد جرى خليل على البدء بخيار التروي ثم أتبعه بخيار النقيمة (1)

ثالثا ـ التقسيم بحسب موضوع الخيار:

٨ ـ أ ـ خيارات التروي.

۱ ـ خيار المجلس. ۲ ـ خيار الرجوع.

٣ ـ خيار القبول.

٤ ـ خيار الشرط.

٩ - ب - خيارات النقيصة:

١ \_ خيار العيب .

٢ \_ خيار الاستحقاق.

٣ .. خيار تفرق الصفقة .

غيار الهلاك الجزئي.

١٠ \_ جـ \_ خيارات الجهالة :

١ \_ خيار الرؤية :

٢ \_ خيار الكمية .
 ٣ \_ خيار كشف الحال .

ع ـ خيار التعيين.

(١) الدردير وحاشية الدسوقي ١/ ١١٨

 (۲) وسياها بعض المستفين: "خيار نقص، وخيار شهوة، فخيار التقص يراد به خيبارات توقي التقيمية، أساخيبار الشهوة فللراد به خيارات التروى (مغى المحتاج ۲/ ۵۰).

١١ ــدـخيارات التغرير:

١ -خيار التدليس الفعلي (بالتصرية ونحوها) والتغرير القولي.

٢ ـ خيار النجش.
 ٣ ـ خيار تلقى الركبان.

١٢ ـ هـ ـ خيارات الغبن:

، ۱ - حد - حيارات اللبل

١ - خيار المسترسل.

٧ - خيار غبن القاصر وشبهه.

١٣ ـ و ـ خيارات الأمانة:

١ ـ خيار المرابحة.

٢ \_ خيار التولية .

٣ \_ خيار التشريك.

\$ \_ خيار المواضعة.

١٤ - ز - خيارات الخلف:

١ ـ خيار فوات الوصف المرغوب.

٧ ـ خيار فوات الشرط.

٣ ـ خيار اختلاف المقدار.

۱۰ - ح - خیارات اختلال التنفیذ:
 ۱ - خیار التأخیر.

١٦ ـ ك ـ خيارات امتناع التسليم:

١ ـ خيار النقد.

٧ \_ خيار تعذر التسليم.

# خيار تسارع الفساد. خيار التفليس.

### حكمة تشريع الخيار:

١٧ - الغرض في الخيارات الحكمية: بالرغم من تعدد أسبابها، هو تلافي النقص الحاصل بعد تخلف شريطة لزوم العقدد. وذلك بعد أن تحققت شرائط الانعقاد والصحة والنفاذ، أي أن الخيارات الحكمية لتخفيف مغبة الإخلال بالعقد في البداية لعدم المعلومية التامة، أو للخسول الملبس والنغبن ونعسوه عما يؤدي إلى الإضرار بالعاقد، أو في النهاية كاختلال التنفيذ.

فالغايسة من الخيدارات الحكمية تمحيص الإرادتين وتنقية عنصر التراضي من الشوائب توصلا إلى دفع الفسرر عن العاقد. ومن هنا قسم الفقهاء الخيدارات إلى شطرين: خيارات الستروي، وخيسارات التقيصة، ومسرادهم بخيدارات التقيصة الخيدارات التي تهدف لدفع الفسرر عن العساقد في حين تهدف خيدارات التروي إلى جلب النفع له.

أما الغرض من الخيارات الإرادية فإنه يختلف عن الغسرض من الخيسار في صعيسد الخيسارات الحكمية. ففي الخيارات الإرادية يكاد الباعث عليها يكون أمرا واصدا هوما دعاه الفقهاء بالتروي، أي التأمل في صلوح الشيء له وملد

حاجته في الشراء، وذلك للترفيه عن المتعاقد لتحصيل مصلحة بحرص عليها. والتروي سبيله أمران: (المشورة) للوصول إلى الرأي الحميد، أو الاختبار وهر تبين خبرالشيء بالتجربة أو الاطلاع التام على كنهه، قال ابن رشد: ووالحيار يكون لوجهين: لمشورة واختبار المبيع، أو لاحد الوجهين. (1) ويقول بعدلا: العلة في إجازة البيع على الخيار وصاجة الناس إلى المشورة فيه، أو الاختيان. (2)

على أن تعدد الغرض محكن بأن يقصد المشروة والاختبار معا، وهذا كله في المشتري، أما الباثم فلا يتصور في حقه إلا كون الغرض المشورة، لأن المبادلة منه عهدف إلى الثمن، والثمن لا مجال لاختباره خالبا، إنها يتصور أن يراجع البائع من يثق به في كون الثمن متكافئا مع المبيم فلا غبن ولا وكس.

والستروي ـ كها يقـول الحطـاب ـ لا يختص بالمبيع فقد يكون أيضا في الثمن ، أو في أصل العقد ـ (٢)

وثمرة ذلك عند المالكية أنه يجبر البائع على تسليم المبيسع إذا كان الغسرض من الخيسار الاختبسار، فإذا بين الغرض من الخيسار عومل حسب بيانه، أما إن سكت عن البيان، فقد قرر

<sup>(</sup>۱) المقنمات ۲/ ۲۰۰۰ (۲) المقنمات ۲/ ۲۰۰۰

<sup>(</sup>۲) الحطاب على خليل ٤/ ٤ (٤)

ابن رشد أن سكوته عن ذكر الغرض بجمل على أن غرضه المشورة فهي مفترضة دائيا، إلا إذا صرح بأن غرضه الاختبار واشترط قبض السعة. ونص كلام ابن رشد في هذا: (1) يشترط المشتري الخيار . ولم يبين أنه إنها يشترط الخيار للاختبار، وأراد قبض السلعة ليختبها، وأبى البائع من دفعها إليه وقال: إنها الخيار للاختبار، فالقول قول البائع، ولا يلزمه الخيار للاختبار، فالقول قول البائع، ولا يلزمه ذمها إليه إلا أن يشترط قبض السلعة في أمد دفعها إليه إلا أن يشترط قبض الملتم، ولا يلزمه أنه ليست من القرينة الحالية في المشتري طول مدة الخيار إذ يحتمل أنه فسخ في الأجل للمشورة الدفيقة.

وهناك ثمرة عملية أخرى لتحديد الغرض من الحيار (دون تفرقة بين اقتصاره على المشورة أو المجمع بينها) تلك هي أن أمد الخيار وهموعن المالكية ملحوظ فيه العرف والعادة - شديد الارتباط بالغرض من الخيار فإذا كانت العلة في إجازة المبيع على الخيار خاجة الناس إلى المشورة فيه، أو الاختبار، فحد قدر ما يختبرفيه المبيع، ويُرتَى فيه ويستشار، على اختلاف أجناسه وإسراع التغير إليه وإبطائه عنه . . فأمد الخيار في البيع إنها هو بقدر ما يحتاج إليه في الاختبار والارتباء مع

مراصاة إسراع التغير إلى المبيع وإبطائه عنه خلافا للشافعي وأبي حنيفة رحمها الله في قولها: إنه لا يجوز الخيار في شيء من الأشياء فوق ثلاث (1)

#### الخيار سالب للزوم:

۱۸ \_ إن سلب الخيارات لزوم العقد من بدائه الفقه، حتى أن بعض الفقهاء المصنفين الذين قسموا العقد إلى لازم وجائز عبروا عن ذلك بقولهم: لازم، ومخير، أو لازم وفيه خيار. (٢)

ومفاد سلب الخيار لزوم المقد أن يجعل العقد المشتمل على خيار مستويا في الصفة مع المعقود غير اللازمة كالعارية والوديعة ومع هذا لا يعسر التمييز بينها، لأن عدم اللزوم في تلك المقود ناشىء عن طبيعتها الخاصة، أما في الخيارات فعدم اللزوم طارىء بسبها.

وهناك عبارات فقهية تدل على التفاوت في منزلة الخيارات من حيث سلب اللزوم نظرا إلى منزلة الخيارات من حيث سلب اللزوم نظرا إلى السقد الذي لا يتخلف عنه الحكم في الأصل، كالسيم هوعلة لحكمه من لزوم تعاكس الملكين في البدلين، وفي البيم بخيار قد تخلف عن العلة رأي البيم) مقتضاها الذي هوحكم البيم.

<sup>(</sup>۱) ابن رشد: القدمات ۲/ ۰۰۹ – ۲۰۰ (۲) البدائع ۰/ ۲۲۸

<sup>(</sup>١) المقدمات لابن رشد ٢/ ٥٥٨

ما يمنع انعقاد العلة من البداية فلا يدعها أي نفض لإحداث الأثر، ومنها ما يمنع تمام العلة، أي نفأذ العقد، بتخلف إحدى شريطتي النفاذ (الملك أو الولاية، وانتفاء تعلق حق الغير في المنعقود عليه) ثم يأتي دور الخيارات في المنع وهو كتب فا الانعقاد والنفاذ كسهم توفرت وسائل تسديده ثم انطلق دون أن يحجزه شيء عن بعد انعقاد (ونفاذ) العلة و في تبداء الحكم بعد انعقاد (ونفاذ) العلة و في تمنع أبتداء الحكم البيع وهو خروج المبيع عن ملك البائع، وشبهه البيع وهو خروج المبيع عن ملك البائع، وشبهه المناطق المنطقة المنطقة المناطقة المنطقة ا

وفضلا عن التفاوت في أثر الخيار على المقد السلازم لسلب لزومه يلحظ فارق، في نظر الحنفية، بين خيار العيب وبين خياري الرؤية والمسرط في وضعها الشرعي من حيث سلب اللزوم بين أن يتصف بالأصالة أو الحلفية، غلما الفرق في الحكم باعتبار الفسخ في حتى الكل أو في حتى الكل أو في حتى الكل أو

فخيار الرؤية والشرط، إلا أن حق الفسخ

(١) فتح القدير ٥/ ١١٠

فيها دثبت أصلا لأنها يسلبان اللزوم في أصل العقد، فكان بالفسخ مستوفيا حقاله، وولاية استيفساء الحق تثبت على سبيل العموم ولـذا لا يتوقف على القضاء. (1)

أما خيار العيب فإنه يفرق فيه بين القبض وعسلمه لما أن وحق الفسسخ بالعيب ما ثبت (باعتباره) أصلا. لأن الصفقة تمت بالقبض بل (ثبت) بغيره، وهو استدراك حقه في صفة السلامة». (<sup>7)</sup>

## خيار اختلاف المقدار

انظر: بيع

## خيار الاستحقاق

انظر: استحقاق

<sup>(</sup>١) فتح القلير ٥/ ١٦٨

<sup>(</sup>٧) فتح القدير ٢/ ٦٦٨ وذكر بعدئذ أثر هذا الفرق في اعتبار الفسخ في حق الكل أو في حق العاقدين خاصة. وسيأتي في عمله المناسب.

# خيار التأخير

انظر: خيار النقد، بيع

# خيار تسارع الفساد

انظر: خيار الشرط

## خيار التشريك

انظر: بيع الأمانة

## خيار التصرية

انظر: تصرية

# خيار تعذر التسليم

انظر : بيع فاسد، بيع موقوف

## خيار التعيين

التعريف:

ا سبق في مصطلح (خيسار) تعريف الخيسار، وأما التعيين: فهرو مصدر قياسي للفعل الزيد (حيّن) يقال: عيّنت الشيء، وعيّنت حليه، واستعبالها واحد، فمن الأول - وهو الأليق بهذا المسوضوع - ما جاء في المساجم من أن تعيين الشيء معنى أجمعه من الجملة، كما قال الجوهري. ومن الثاني: عيّنت على السارق: خصصته من بين المتهمين، مأخوذ من (عين) الشيء، أي نفسه وذاته . (1)

أما في الاصطلاح فقد عرف الحنفية البيع الله المد الشيئون الله في خيار التعين بأنه: شراء أحد الشيئون أو الشلاقة على أن يعين أيا شاء. أما تعريف الحيار فيمكن استخلاص التعريف التالي له وهو: أنه (حق العاقد في تعيين أحد الأشياء التي وقعم العقد على أحدهما شاتعا، خلال مدة معينة). وصورته: أن يقول البائع للمشتري:

<sup>(</sup>١) الصحاح، ولسان العرب والمصياح المتير مادة: وهين،

بعتك أحد هذه الأثواب الثلاثة ولك الخيار في أيها شئت. وتحوذلك من العبارات، سواء وقع التصريع به من الباثع أو المشتري . (١)

#### نسميته:

٧ ـ يسمى (خيار التعيين) باسم آخر هو (خيار التمييز) وقد أطلقه عليه الطحاوي في مناسبة مقارنته بخيار الشرط قاثلا عنه: وخيار التمييز غيرموقت. وكشيرمن المصنفين يعبرعنه بالتعبير المسهب دون تسميته. ويسمي المالكية العقد المشتمل عليه: بيع الاختيار. (1)

## الألفاظ ذات الصلة:

## خيار الشرط :

٣- هناك صورة من خيار الشرط يتوهم أنها من صور خيار التميين مع أنها ليست منه في شيء، وهي ما إذا باعه ثلاثة أثواب على أن له خيار الشرط في واحد منها لا في الجميع، فهذه المسألة عبارة عن خيار شرط في أحد أفراد المبيع، يتضح خلك من كون المقصود بالبيم في خيار التميين

(١) التصريف ان للجرجساني ص٣٥، الدور للا خسرو
 / ١٥١، الحطاب وبهائشه المواقى ٤٤٤، ١٤٤٥، الدسوقي
 / ١٠٥ وهو تعريف ابن عرفة في كتابه المشهور في الحدود
 (أي التعاريف).

(٢) فتح القدير ٥/١٣٢ نقلا عن الطحاوي، الدسوقي ١٠٥/٣

واحدا، وهنا البيع منصب على الثلاثة، لكن في المعقدود عليه المتعدد خيار لم يعين محله، وهي من الصور الفاسدة. (١)

وهـ له صورة أخرى من الاختيـار لا الخيار، ما لو أسلم على أكثر من أربع زوجات وأسلمن معه فعليه اختيار أربعة فقط.

وقسد ذكروا أنه لومات قبل الاختيار فإن «الخيار» لا ينتقل إلى الوارث. (1) وهو كما يبدو ليس خيارا بين الفسخ والإمضاء، وإنها هو قيام المكلف بالاختيار في غيرمعين، فهويشبه خيار التميين لكنه ثبت حكما لا بالشرط، كما أن الواقعة المولدة للخيار غير عقدية.

## خيار التعيين في الثمن:

ع. اكشر ما يذكر له خيار التعيين ما يكون في المبيع ، ولكن هناك خيار يتصل بتعيين الثمن ، لا يكتفى بذكر الخيار فيه ، وهو ما إذا باع شيئا إلى أجلين ، أو باع إلى أجل أو حالا ، بثمنين غتلفين ، وترك له أن يختار . فهنا ذكر ثمنين غتلفين وترك له الذي أحدهما مع ما ينشأ عنه من حلول أو تأجيل .

وهـــذه الصـــورة من التعــاقــد مشهـورة في

 <sup>(</sup>١) المقتلوى الهنلية ٣/ ٥٩، شرح المبجلة للأتاسي ٢/ ٥٩٠
 (٢) المجموع ٩/ ٢٢٢

المذاهب وهي ممنوعة إذا لم يفترقا على التعيين في المجلس. وينظر مصطلح (بيعتين في بيعة). (١)

### الحكم التكليفي:

و . ذهب إلى القول بمشروعية هذا الخيار كل من الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة ، أما الخفية فقد سبق شيء من اهتهامهم به ، وقد عقدوا له فصلا من باب خيار الشرط ، وأما المالكية فقد ذهبوا إلى تبوت العقد على أحدد أشياء لا بعينه ، وتعريفه وصورته أنه : «بيع جعل من البائع للمشتري التعيين لما اشتراه ، كأبيعك أحد هذين الشوبين على البت بدينار وجعلت لك يوما (أويومين) تختار فيه واحدا منها ، ولكنهم صرحوا بأن هذا العقد لا صلة له بالخيارين والرد .

وصرحوا أيضا بأن العقد فيه لازم وسموه (بيح الاختيار) تميزا له عن البيع بخيار الشرط الله يسمى أحيانا (بيع الخيار) وجعلوا بينها تقابلا، لأنه ليس هناك خيار في العقد وأحدها لازم له، وإنها الخيار في التعيين ولا يرد إلا أحدها إرا)

وأشار المالكية إلى أن (الاختيار) قد يجامع

(۱) بداية المجتهد ٢/ ١٥٤ ، نيل الأوطار ٣/ ١٧٧ ، اختلاف الفقهاد للطبري ٣٣ ـ ٣٣ ، مغني المحتاج ٣/ ٣٩ / (٢) حاشية اللسوقي على الدوير ٣/ ١٠٦

الخيار وقد ينفرد عنه فيكون هناك بيم حيار فقط (وهو خيار الشرط المعروف)، وبيم اختيار فقط (وهو المسمى خيار التعيين) وبيع خيار واختيار وهو وبيع جعل فيه البائع للمشتري الاختيار في الاختيار أي المحين، وبعده هو فيها يعينه بالخيار في الأخذ التعيين، وبعده هو فيها يعينه بالخيار في الأخذ اختيار التعيين من صعيد (الخيار) لاشتراطهم توقيته، في حين فصّل الحنفية بأن جعلوا اشتراط التسوقيت قاصرا على حال تجود خيار التعيين من خيار الشرط. يضاف لذلك أنه ورد في كتبهم الأولى - غالبا - ملابسا لخيار الشرط مقترنا به، لذا لم تحفل عباراتهم بالاحتراز منه. (1)

وذكر ابن مفلح أنه قال به أبو الوفاء بن عقيل من فقهاء الحنابلة وذكره في كتاب المفردات. وقسوله خالف بلحمه ورهم - وهدوظاهر كلام الشريف وأبي الخطاب، ومثلوا له بنحو، بيع شاة مبهمة في شياه إن تساوت القيمة. (1) هؤلاء مثبتوه، وأما نفاته فهم الشافعية - إلا هؤلاء مثبتوه، وأما نفاته فهم الشافعية - إلا

(١) المسحوط ١٩/ ٥٥، السدائد ٥/ ١٩٧، فتح القدير ٥/ ١٩١١، المطلب ٤/ ٢٩٠، وكر صاحب بداية للجنهد ١/ ١٥٠٥، المطلب ٤/ ٢٩٠، وكر صاحب بداية للجنهد أنه إن كان النويان من صنفين وهما عالا بجوز أن يسلم أحدهما من الأخر وأنه لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه لا يجوز وإن كاتما من صنف واحد ليجوز عند مالك ولا يجوز عند الى حيفة والشافعي (١٧٨/٢).

(٣) المدسوقي ٣/ ١٩٠٥، وكتساف القتساع ٣/ ١٦٧، - ١٦٦٠، ومطالب أولي النهي ٣/ ٣٦، والفروع لاين مفلح ٢٦/ ٣٠

في قول قديم حكاه المتولي أنه يصح (في مثل الصحورة السابقة لدى أبي حنيفة). قال الصحورة السابقة لدى أبي حنيفة). قال منعوه جعلوه من مسائل جهالة عبن المبيع، ونصوا على بطلانه، سواء وقع العقد على واحد من متصده، أو وقع الكل إلا واحدا، وملهم جمهور الحنابلة كذلك، مع تنصيصهم على أنه باطل ولو تساوت قيمة الأشياء المختار منا" وفي ذلك نزاع (صلته بكفاية تعين المبيع ولا صلة له بخيار التعين). واستدل الحنابلة نيس المبيع والثنيا، وقد نشياً إلا أن تعلم، "ولأن ذلك غرر ويفضى إلى التنازع.

### دليل مشروعية خيار التعيين:

٦ ـ احتج الحنفية لمشروعيته بالقياس على خيار
 الشسوط لأنه في معنى ما ورد فيه الشرع، وهو
 خيار الشرط فجاز إلحاقا به، لأن خيار الشرط

(١) للجموع شرح للهملب ٢٩ ٢٩/١ شرح الروض ٢/ ١٤ سواه تساوت القيم أم لا ، وبسواه قال: ولمك الحيار في التعمين أم لا . وهلل المرسلي في حاشيته للنع بأنه للفرر، ولأن المقد لم يجد موردا يتأثر به في الحال.

(٣) حديث: وعي من النيسا إلا أن تملع. أخسرجه مسلم (٣) ١٧٥ مل الحلي) من حديث جابر، ودن قوله: وإلا أن تعلم،. وأخسرجه الترمذي (٣/ ٥٧٥ ما الحليمي بلفظ وأن رسول اله إلى عمن من المحاقلة والمزابة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

شرع للحاجة إلى دفع الغين، والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة، فكان باعتبار الحاجة في معنى ما ورد به الشرع، ويالرغم من قياسه على خيار الشرط فقد ذكروا أنه ثبت استحسانا على خلاف القياس، والمقصود مبدأ القياس على خيار الشرط، لأن خيار الشرط نفسه ثبت على خلاف القياس الذي هو اللزوم. وذكر الحنفية أن ما فيه من جهالة لا تفضي إلى المنازعة لاستقلال المشتري بالتعيين فلم يبق له منازع فيا نجتار. (1)

شرائط قيام خيار التعيين :

أ ـ ذكر شرط التعيين في صلب العقد:

٧- لابسد من ذكر شرط التعيين في الإيجاب والقبول بنحوعبارة: على أنك بالخيار في أيها شئت، أوعلى أن تأخذ أيها شئت، ليكون نصا في خيار التعيين وإلا كان العقد فاسدا للجهالة، ولا يشترط ذكر (الخيال) بل يكفي ما يؤدي معناه بأي لفظ كان كقوله: على أن تحتفظ باحدها وتعيد الباقي. (1)

ب أن يكون محل الخيار من القيميات:

٨ ـ القيمي هنا ما ليس له نظير، أو ما لا يوجد
 له مشل في الأسواق، أو يوجد لكن مع التفاوت

 (١) المثابية شرح الهندايية ٥/ ١٣٠، واقتح القدير ٥/ ١٣١، والمثني ٤/٩٥، وللجموع ٣١٣/٩
 (٢) شرح المجلة للأتامي ٢/ ٢٦١ نقلا من البحر الرائق.

المتد به في القيمة، أما المثليات المختلفة الجنس فقد ألحقت بالقيمي، وأسا المثلي المتفق الجنس فلا يصح . لأن الحاجة (التي شرع لإجلها) هي في التفاوت . بخلاف المثليات فإن اشتراطه فيها لا فائسة فيسه، ومن قبيل العبث، فيجب أن تكون متفاوتة فيا بينها .

وقال الحنفية: سواء كان الثمن متفقا أو غتلفا، في حين اشترط المالكية وبعض الحنابلة من القاتلين به تساوي تلك الأشياء في القيمة. (1)

ج ـ أن تكون مدة الحيار معلومة :

٩ ـ هذا على ما اعتمده الحنفية ، وذكر الزيلعي أنه لا يشترط لعدم الجدوى. وعند أبي حنيفة لا يجوز زيادتها عن ثلاثة أيام ، وأطاق الصاحبان المدة على أن تكون معلومة ، ورجحه الزيامي وغيره . وقد فرق البابرتي والزيلمي بين الانصاد برأي من استلزم لخيسار التعيين خيار الشرط ، فلا بأس على هذا من عدم توقيت الإغناء مدة الخيار عنه ، وأما على القول بجواز أن يعرى عن خيار الشرط فلابد من التوقيت . (7)

(۱) فتسح القديم ٥/ ١٣٠ وفسرح المجلة للأتساسي ٢٩٠/ ٢٥ والفروع ٤/ ٢٩ والميسوط ٣/ ٥٠ والفتاوى المندية ٣/ ٥٥ ـ ٥٦ فقلا عن المحيط، المطلب ٤٣٦/٥٤ وقبان اختلفا يضمن حيثلا ضهان المهيم بيما فاسداء.

يضمن حيتد صهان المبيع بها فاسده. (٢) تبين الحقائق للزيلمي ١٤/ ٢١، العناية شرح الهداية. م/ ١٣١

د عدم زيادة الأفراد المختار بينها على ثلاثة:

ا - فلا بجوز - على هذه الشريطة - أن يكون
هذا الخيار في أكشرمن ثلاثة أشياء، لاندفاع
الحاجة بذلك، لاشتهال الشلاثة على الجيد
والـوسط والـردىء، (ويجوز أن يكون الخيار في
واحد من اثنين بطريق الأولى) قالوا: والزائد
يقع مكررا غير عتاج إليه، وقد شرع
للحاحة (1)

#### هـ \_ العدد المختار من العاقد:

11 - هل يشترط أن لا يزيد العدد المختار من المعاد على واحد أي ما يقع عليه اختياره أم له اختيار اثنين (مشلا)؟ لم نر للحنفية فيه نصا، لكن العسور التي ذكروها قائمة على اختيار واحد، وقد نص المالكية على أنه ليس له أن يتمسك إلا بواحد على ما قال الحطاب. (7)

### و\_اقترائه بخيار الشرط:

١٧ ـ هذا الخيار وثيق الصلة بخيار الشرط، بل هومتفرع عنه من حيث مشروعيته ومعظم أحكامه، كالمدة والسقوط، ولذا يذكره الفقهاء في أثناء باب خيار الشرط. وبالرغم من هذا هو خيار مستقل، وسبب ارتباطه بخيار الشرط إما غلبة اشتراطه معه ليكون العقد في أصله غبر

 <sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١٣٠ والمناية أيضا.
 (٢) الحطاب ٤/ ٤٧٤ ، و٤/ ٢٧٥ وأما اختيار ثلاثة فيميده.

لازم بحيث يكون للمشتري رد الجميع ، وإما على القول باشتراط اقترانه بخيار الشرط. وهو المذكور في الجامع الصغير لمحمد. وهناك رأي آخير للحنفية بعد اشتراطه ، وهوالذي ذكره عمد في الجامع الكبير. (1)

من يشترط له الخيار (صاحب الخيار):

١٣ ـ يمكن اشتراط هذا الخيار لأي من المتعاقدين. فهو للمشتري إذا كان المقد على أنه يأخذ أيا شاء من الأشياء الميزينها بالثمن المبين له. فصاحب الخيار هنا هو المشتري وإليه التعيين، ويكون للبائع إذا ذكرا في المقد أن البائع هو الذي يختار أحد الأشياء التي هي موضوع النمين، فالبائع هنا صاحب الخيار وهو الذي يقوم بالتعيين، فالبائع هنا صاحب الخيار وهو

ولا عبرة بعصدور الاشتراط من البائم أو المشتري مشلا بل النظر لصيفته، فلوقال المشتري: اشتريت منك أحد هذين الثويين على أن تعطيني أيسيا شئت بالثمن المسين له فلخيار هنا للبائع، وهو المستفيد بالوغم من أن مشترط الخيار هو المشتري، فلا أثر لذلك، مشترط الخيار هو المشتري، فلا أثر لذلك، فحكمه كما لو صدر الاشتراط باتفاق الطوفين،

بل هوفي الحقيقة معتبرمنهما، لضرورة اتفاق الإرادتين عليه، فالعبرة إذن بالمشترط له الخيار لا في ذاكر الشرط.

ولا يسوغ أن يشترط للبائم والمشتري في آن واحد، لأن ذلك يؤدي إلى الجهالة الفاحشة التي تحدث التنازع، وقد اغتفرت خفة الجهالة بسبب استبداد المشتري بالخيار، أما لوكان الاختيار لهما فتختلف رغبتهما ويحدث التنازع. (1)

> أثر خيار التعيين على العقد: أثره في حكم العقد:

١٤ - ذكر ملا خسرومن الحنفية أن خيار التعين يمنع ابتداء حكم العقد، وهوانتقال الملك نظير خيار الشرط، ولكن الشرنبلالي لم يسلم له ذلك في الحاشية عليه، وعلل تلك المخالفة بقوله: أحد ما فيه التعيين غير ممنوع الحكم، غايته أنه غير في بيان ذلك، بناء على القبول بأنه لا يشترط في العقد خيار الشرط، كما في الجامع الكبير وصححه فخر الإسلام. (1)

وهـذا واضح لأن خيار التعيين لا أثر له على

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١٣٠، شرح المجلة للأتساسي ٢/ ٢٠٠٠. ٢٦١، جامع القصولين ١/ ٣٤٥، ويجوز في جانب البائع كما يجوز في جانب المشتري. (٢) الدور لملاخسرو وحاشية الشرنيلالي ١٥١/ ١٥١

<sup>(</sup>١) الحسدالية وفتسع القسدير والعناية ٥/ ١٣٠ ـ ١٣٢، البدائع ٥/ ١٥٧ و ( ٢٦١)، الميسموط ١٣/ ٥٥، الحطساب ١٣٣/٤ الحورشي ٤/ ٣٧، المعموقي ٣/ ١٠٥، المقلعات ٢/ ٣٥٥

لزوم العقـد ما دام عاريا عن خيار الشرط، لأنه حق اختيار، وليس تعليقا لحكم العقد.

فخيار التعيين يجعل ثبوت الملك بالعقد متعلقا بأحد الأشياء التي هي محل الخيار دون تحصيص بأحدها ولا مجاوزة إلى خيرها، ولذلك لوقيض الأشياء المختار منها كان أحدها مبيعا مضمونا والباقي أمانة في يده. (١)

وذك المالكية في شأن الإلزام بالاختيار ولم يغتر والضيان مايلي: إذا مضت مدة الاختيار ولم يختر (وكان له اختيار التعيين مجردا عن خيار الشرط) يلزمه النصف من كل من الشوبين (مثلا)، لأن ثوبا قد لزمه ولا يعلم ما هومنها، فوجب أن يكون فيها شريكا.

ومشل ذلك ما إذا ادعى ضياعها أوضياع أحدهما يلزمه النصف من كل من النويين سواء أكان الثوبان آنلذ بيد البائع أو المشتري، وسواء أكان المبيع عما يغاب عليه أم لا، وسواء أقامت بينة على الضياع أم لا، لأن البيع على اللزوم وقد قبض الشيئين على وجه الإلزام، أي إلزام أن له واحدا من الاثنين من حين القبض. ولزوم النصف من كل من الشوبين إنها هو بكل الثمن الذي وقع البيع به.

فالمالكية في حال مرور مدة التعيين والامتناع

عنه لا يرون إجباره على التعيين، بل يطبقون مقتضى شرط التعيين وإرادته تملك نصف محل العقد أو ثلثه .(١)

#### تبعة الهلاك في خيار التعيين:

١٥ - إذا هلك أحد الأشياء المخبرينها أو تعيب لزم البيع فيه بثمنه، وتعين الآخر للأمانة (حتى إذا هلك الآخر بعد هلاك الأول أو تعييب لا يلزم عليه من قيمته شيء) وهذا لأن العيب ممتنع الرد لاعتبار التعيب اختيارا ضرورة، <sup>(7)</sup> ولو هلك أحدها قبل القبض لا يبطل البيع، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بثمنه وإن شاء ترك. وإن هلك الكل قبل القبض بطل البيع.

ولسو هلك الشيئان معا بعد القبض لزم المشتري نصف ثمن كل واحد منها لشيوع البيع والأمانة، فليس أحدهما أولي بكونه المبيع من الآخر. (1)

وتقدم كلام المالكية في المسألة السابقة.

 <sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٦١، فتح القدير ٥/ ١٣٧ وفيها تفصيلات وفروع في مسئلة الضيان عند الحلاك.

<sup>(</sup>١) السلمبوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٠٦ ـ ١٠٧، الحرشي 2/ ٣٠. المحرشي

 <sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ٢٦٠، المناية شرح الهداية ٥/ ١٩٣ وناقش الإيمراد بأنه ليس أقل من سوم الشراء وفيه تجب القيمة بأن ذاك مقبوض على جهة البيم وليس هذا كذلك.

 <sup>(</sup>٣) فتسح القادير ٥/ ١٣٢ - ١٣٣ ، وليه تفصيبالات كثيرة ،
 البدائم ٥/ ٢٦١ - ٢٦٢

#### توقيت خيار التعيين:

17 \_ يشترط في الأرجح توقيت هذا الخيار بمدة معينة إن لم يتضمن خيار الشرط على القول بصحة وروده بدونه، أما إن تضمن خيار الشرط فمدة الخيار صالحة لم)، وفائدة التوقيت أن يجبر من له الخيار على التميين بعد مضي المدة دفعا للضسررعن الأخسرإذا ماطل من له الخيار في التميين. قال ابن قاضي سهاوة: (وخيار التميين لم يجز إلا موقتا بثلاثة أيام، إلا أن يكون مع ذلك خيار الشرط). (1)

وقد سبق في الشرائط بيان ما يتصل بمعلومية المدة، صلة هذا الخيار بخيار الشرط.

#### سقوط خيار التعيين:

١٧ - تواردت أقـوال الفقهاء على أن خيار التعين يسقط بإ يسقط به خيار الشرط. (٢) وسيأتي بيان ما يسقط به خيار الشرط في مصطلح: (خيار الشرط).

#### انتقال خيار النعيين:

۱۸ - خيار التعبين ينتقل بالموت إلى وارث صاحب الخيار فيقوم مقامه في تعيين ما يختاره من

- (١) تبيين الحقائق للزيلعي ٤/ ٢١، فتح القديس ٥/ ١٣١، جامع الفصولين ١/ ٢٤٥
- (۲) الفتساوى المشدية ۳/ ۵۳، نقبلا عن الفتساوى الظهيرية ، شرح المجلة للأتاسي ۲/ ۲۹۱

محل الحيار، والعلة في ذلك أن لمورثه مالا ثابتا ضمن الأشياء التي هي محل الحيار فوجب على الوارث أن يعين ما يختاره ويرد ما ليس له إلى مالكه.

ويكون أداء الثمن من التركة إن لم يكن قد أدى حال الحياة، ذلك أنه انتقل إليه ملك المورث ولم يكن متميزا بل مختلطا بملك غيره وهو البائع فشلا، فثبت له الخيار لتعيين ملكه وإفرازه عن ملك غيره. (1)



(۱) جاسع الفصولين ۱/ ۳٤٥، الفتاوى الهندية ۳/ ۵۵، البدائم ۵/ ۲۹۷

المجتمعة قد تفرقت أو تبعضت أو تجزأت ويكل هذه المترادفات يعبر الفقهاء فيسمونه (تفرق الصفقة) أو (تبعيضها) أو (تجزؤها).

## خيار تفرق الصفقة

#### التعريف :

ومعنى تفريق الصفقة في الاصطلاح أن لا يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه، أو يتناوله ثم ينحسر عنه. فتكون الصفقة الواحدة

## الألفاظ ذات الصلة:

### أ \_ تعدد الصفقة :

٧ - التفريق لا يتصور إلا في صفقة واحدة، وقييز الصفقة عن الصفقتين يستبهم أحيانا لا سيبا في حال الجمع بين سلعتين أو أكثر في عقد واحد، إذ ليس التعديل على الصورة الظاهرة، بل على حقيقة التعدد بالاعتبار الشرعي، وقد اعتنى الشافعة ببيان ضابط اتحاد الصغقة أو تعددها (١)

فالصفقة تتصدد بتفصيل الثمن على شيئين بيما مصا، عند الإنجاب من المبتدىء بالمقد، ولا يشترط أن يتكرر التفصيل في القبول، على مطلقا، باثما كان أو مشتريا، ومثال تعددها بتعدد البائع قول اثنين لواحد: بعناك هذا بكذا والمبيع مشترك بينها - فقبل المشتري فيها، فهما صفقتان، وله رد نصيب أحدهما بالعيب مشار. ومثال تصددها بتعدد المشتري أن يقول مشار. ومثال تصددها بتعدد المشتري أن يقول اثنان

 <sup>(</sup>١) المصياح المثير، والمغرب للمطرزي، والقاموس، والمجم الوسيط، مادة: وصفق».

 <sup>(</sup>١) الاتحساد في الشيء، الاتضراد، والاتحساد في الشيشين:
 الاجتماع ليصبرا شيئا واحدا.

لواحد: اشترينا منك هذا بكذا. (1) فالتفسريق المستسوجب خيسارا هوما يقسع في صفقة واحدة أي في صفقة لم يتعدد عاقدها من بائع أومشتر، ولا فصّل فيها الثمن على المعقود عليه المنعدد.

#### ب ـ البيعتان في بيعة :

سلم المراد بالبيمتين في بيعة :هو جمع بيعتين في عقد واحد، وتسمية ذلك العقد بيمتين باعتبار تعدد الثمن. وقسد اختلف العلماء في صورتها وبيان أحكامها على أقوال تنظر في مصطلح: (بيعتان في بيعة).

#### تقسيم وأحكام موجزة:

٤ ـ تعرض فقهاء الخنفة المغرق الصفقة توصلا خالة هلاك بعض المبيع فحسب ، حين عندوا الحيسارات، فلم يفردوه باسم الحيسارات، فلم يفردوه باسم الحيسارات، فلم يفردوا أحكام التفرق الصفقة في رد الميب باستقصاء دون أن يجعلوا منه خيارا ، بل رأوه عيبا يلزم عن رد بعض المبيع المعيب ويجب هماية البائع من تحمله. (٣)

(١) تحقة المحتاج يحاشية الشيرواني ٤/ ٣٣٠ - ٣٣١ ومغني
 المحتاج ٢/٢٤ والوجيز ٢/ ١٤٠ والمجموع شرح المهلب
 ٣٢/٩

(۲) رد المحتمار ٤/ ۶ و والأشياء والنظائر لابن نجيم ص. ۲۰۸ ،
 والبحر افرائق ۲/ ۳
 (۳) الفتاوى الهندية ۳/ ۸۳

ولكن الحنفية اختلفوا بحالة الاستحقاق وتناولوا أحكامه في كتاب البيوع.

وقد قسم بعض فقهاء الشافعية تعدد الصفقة إلى ثلاثة أقسام: في الابتداء، أو في السلوام، أو في احتلاف الأحكام. والذي في الابتداء كله ذو سبب شرعي، وعكسه الذي في الدوام فسبه حسي. والتقسيم بحسب السبب المين لقيام الخيارات بطريقين، إرادي وحكمي وكثرة تسمية الخيارات بطريقين، إرادي وحكمي الشالث الذي دعوه والاختلاف في الأحكام، ومثلو له بالجمع بين عقدين: بيع وإجارة، أو إجارة وسلم، فالواقع أنه ليس قسيا برأسه بل هو ابن حجر كقسم ثالث بل أورده بصورة مسائل، الني رائسرواني) مراده فنبه في حاشيته على ابن حجر كقسم ثالث بل أورده بصورة مسائل، أنه ثالث الأقسام. (1)

ذكر الحنابلة صورا ثلاثا للصفقة بالنظر إلى وحسدة مشتملاتها وتعددها ولا صلة لتضرق الصفقة بالصورة الأولى، التي هي بيح معلوم ومجهول، أما الصورتان الأخريان فها:

١ \_ بيع الجميع فيها يملك بعضه .

٢ ـ بيع المتقوم مع غير متقوم .

وهاتان الصورتان أحكامها واحدة من حيث

<sup>(</sup>١) مغني للحتاج ٢/ ٤٧، تحضة المحتاج وحاشية الشرواني ٤/ ٣٣٠ المجموع ٩/ ٤٣٤

ثبوت الخيار للمشتري، ولذا لوحظ أحيانا جمعهما تحت عنوان واحد عند غير الحنابلة، يعمر عنه أحيانا:

(باشتهال الصفقة على شيئين عما لا ينقسم الثمن عليهما بالإجزاء).

والمثالان المهمان هما:

أ ـ بيع ملكه وملك غيره .

ب\_بيع خل وخر، ونحوهما.

أما ما لا يصبح العقد عليه فهوباطل أو موقوف على إجازة المالك، وأما الباقي ففيه روايتان لدى الحنابلة وقولان للشافعي، واختلف الشافعية كم يلزم المشتري من الثمن إن أجاز العقد، أصحها حصة المملوك فقط إذا وزع القيمتين وأثبتوا له الخيار إن صححوا العقمد. وقمال أبوحنيفة ومالك بالصحة في ملكه، والتوقف في الباقي على الإجازة. (١) قال ابن قدامة: ووالقول بالفساد في هذا القسم إن شاء الله أظهـر. والحكم في الـرهن والهبـة وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع، إلا أن الظاهر فيها الصحة، لأنها ليست عقود معاوضة، فلا توجد جهالة العوض قيها<sub>) ،</sub> <sup>(۲)</sup>

ثم ذكر أنه على القول بالصحة، إذا كان المشتري عالما بالحال فلا خيار له، وإن لم يعلم فله الخياربين الفسخ والإمساك. وليس للبائع خيار لأنه رضي بزوال ملكه عما يجوز بيعه ىقسطە.

وجمه انتفاء الخيار في حال العلم أن المشتري دخل على بصيرة، أما في حال الجهل فالسبب للخيار قائم ولأن الصفقة تبعضت عليه، .(١) ثم الخيارين الرد، أو الإمساك بلا أرش، إلا إذا كان التفريق ينقص القسم الباقي من الصفقة بأن تقل قيمته بالبيع منفردا كمصراعي باب وزوجي خف. (٢)

وأحيانا أخرى باشتيال الصفقة على شيئين ما ينقسم الثمن عليها بالأجسزاء، كدابة مشتركة ، وفيه عند الحنابلة وجهان: أحدهما الصحة في ملكه فقط بقسطه من الثمن والفساد فيم الا يملكه، وهمو مذهب أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي. والثاني \_ وهو قول آخر للشافعي \_عدم الصحة فيهما. قال ابن قدامة: والأولى، أنه يصح فيها يملكه. (٢)

ومستند فساد الصفقة كلها: أنها جعت

قلنا: الواجب الثمن فلا خيار للبائع لأنه لا ضرر عليه، فإن قلنا بالقسط فوجهان أصحهما لا خيار له».

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ٢١٤، المجموع ٩/ ٢٣٠ ط٢

<sup>(</sup>٧) منتهى الإرادات ١/ ٣٤٧، ومطالب أولي العبي ٣/ ١٥ (٣) المسلَّب للشيرازي والمجموع ٩/ ٤٢٥ والمغني ٢١٢/٤ ومطالب أولى النهي ۴/ ٥٥

<sup>(</sup>١) المقبق ٢/٢١٤، مطالب أولي النهي ٢/٥٤، منتهى الإرادات ١/ ٣٤٧، الملب والمجموع ٩/ ٢٥٥ (٧) المفني ٢١٣/٤ ، المجمروع ٩/ ٣٨٣ قال النووي وقرانت

حلالا وحراما فغلب التحريم، لأن الصفقة إذا لم يمكن تصحيحها في جميع المعقود عليه بطلت في الكل.

ومستند الصحة في الجزء: أن كل واحد منها له حكم لوكان منضردا فإذا جمع بينها ثبت لكل واحد منها واحد منها واحد منها واحد منها حكمه، ولأن جائز العقد عليه منها قد صدر فيه البيسع من أهله في محله بشرطه فصح، والبيسع سبب اقتضى الحكم في محلين وامتنع حكمه في أحدهما فيصح في الآخر. (1)

### موجّب خيارات تفريق الصفقة :

و\_ينحصر استعمال الخيار في الإجازة والفسخ ، فينظر اختياره ، فإن اختار الفسخ فلا إشكال في استرداده الثمن كله ، أما إذا اختار إمضاء العقد في الباقي فكم يدفع ؟ هل كل الثمن \_ وفيه قول للسافعية \_ بناء على إلحاق الطارىء بالمقارن . أم يلزمه قسط الباقي من الثمن \_ وهو القول الشاني للشافعية والأصبح عندهم \_ لأن العوض هنا قد قابل المبيعين (أو جملة المبيم الواحد) مقابلة صحيحة حال العقد وانقسم العوض عليها فلا يتغير جلاك بعضه أو استحقاقه . (\*)

كثير من الأحيان \_ عن خيار العيب، عندما يؤثر المشتري أن يرد المعيب خاصسة بحصت من الثمن . لكن الشارع يمنع ذلك تفاديا لتفرق الصفقة .

وقد فصّل الكاساني الحالات التي ينشأ عن الرد للمعيب فيها تضريق الصفقة، وبين أن حكمها جميعها المنع باستثناء حالة واحدة هي ما لوكان المبيع أشياء حقيقة وتقديرا فله أن يرد المعيب خاصة بحصته من الثمن عند الحنفية إلا زؤ. (١)

٣-ولتضريق الصفقة صور مختلفة، لكن طابع
 الخسيسارات يبرز في صورتسين، هما: صورة
 الاستحقاق الجزئي للمعقود عليه (وفي حكمه:
 انفساخ المقد في أحد شيئين قبل القبض).

وصورة الهلاك الجزئي للمعقود عليه، (ومن صوره انقطاع بعض المسلم فيه عند محل الأجل).

أولا: خيار الاستحقاق الجزئي:

 ٧- الاستحقاق (في عقد البيع) هوظهوركون
 البيع حقا واجبا للغير، وهو استحقاق كلي أو جزئي.

فالاستحقاق الكلي (وهو الذي يتعلق بالمبيع كله) يجعل العقد موقوفا على إجازة المستحق، وينشأ تفرق الصفقة المستوجب خياراً .. في

<sup>(</sup>١) البدائع ه/ ٢٨٧ وبداية المجتهد ٢/ ١٧٨ \_ ١٧٩

<sup>(</sup>١) للمنني ٢١٢/٤ - ٢١٣

<sup>(</sup>٢) المنجموع شرح المهلب ٩/ ٣٨٦- ٣٨٧، المغنى ٤/ ٣٣١

ولا ينفسخ العقد بظهور الاستحقاق ولا بالقضاء به، بل يظل موقوفا إلى أن يرجع المستري على بائمه بالثمن، بحيث لوأجاز المستحق بعدما قضي له، أو بعدما قبضه قبل أن يرجع المشتري على بائمه يصح، على ما حققه ابن الهام. (1)

أما الاستحقاق الجزئي فهدما يقع على بعض المبيع، سواء ظهر الاستحقساق بعد القبض، أوقبله، أوبعدقبض بعضه، ولا فرق في كون المستحق هو الجزء المقبوض أوغيره.

ذهب الحنفية إلى أن الاستحقاق الجزئي إما أن يظهر قبل القبض، وإما بعده: فإذا استحق بعض المعقود عليه قبل القبض - والمراد قبض الكل، فلا عبرة بقبض بعض المبيع فهو كما لولم يقبض - فحكم ذلك البعض المستحق أنسه الرجوع على البائع بغنه، وحينتذ يبطل العقد في ذلك البعض، أما الباقي فللمشتري فيه الحيسار: إن شاء رضي به بحصت من الثمن. وإن شاء رده، سواء كان استحقاق ما استحق ما استحق ما استحق

والرجه في بطلان العقد في بعض السلعة المستحقة: التين من أن ذلك القدر لم يكن ملك

 (۱) أحكمام الاستحقاق (الكل) يرجع إلى نتح القلير والعناية ه/٣٠٤ . ٣٠٥ ورد المحتار ه/١٩٠ ـ ٣٠٨ (طع)

البائع، ولما لم توجد الإجازة من المالك\_وتلاه استرجماع المشتري للثمن\_انفسخ العقد في ذلك البعض.

أما ثبوت الخيار في الباقي فلتفرق الصفقة على المشتري قبل التهام، وتمام الصفقة بعد الرضا بالقبض وهوام يحصل - فكان ظهور الاستحقاق قبل القبض مفرقا للصفقة قبل تمامها فله خيار الرد. (1)

وإذا ظهر الاستحقاق الجزئي بعد القبض، كان حكم الجنوه المستحق مماثلا لما سبق، وأما الباقي فيفترق حكمه بحسب كون المبيع يتميب بالاستحقاق أو لا.

فإن كان البيع من القيميات، وكان شيشا وإحدا حقيقة وتقديرا، كالدار والكرم والثوب ونحوها، أو كان شيشين من حيث الصورة وهو واحسد من حيث المعنى، كممسراعي الباب ونحوه، فإن استحقاق البعض يقتضي الخيار في الباقي، لأن الاستحقاق أوجب عيبا في الباقي، هو عيب الشركة في الأعيان.

أما إن كان المعقود عليه شيئين صورة ومعنى كالمدارين أو الشويسين، أو كان من المكيلات أو الممرزونـات، كصمرة قمح، أوجملة وزئي فإن

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع م/ ۲۸۸ ، قصع القدير ه/ ۱۷۲ - ۱۷۷ ، ود المحتار ٤/ ٩٠ ، المبسوط ١٠٧/ ١٠ ، العناية شرح الحداية م/ ۷۷۱ - ۱۷۷

استحقاق البعض لا يوجب للمشتري خيارا بل يلزمه أخد الباقي بحصته من الثمن، الأنه لا ضرر في التبعيض. وهنساك روايسة عن أبي حنفة بأن له الرد، دفعا لضرر مؤونة القسمة (<sup>()</sup>

أما عند الشافعية، فقد ذكر ابن حجر صورتها في قوله: وإنسان اشترى من آخر أرضا مشتملة على نخل، ثم تقايلا، ثم ادعى البائع بطلان الإقالة، وحكم له الحاكم الشرعي بذلك بشرطت، ثم بعد ذلك ظهر أن من الأرض المذكررة مغرس نخلة من النخل المذكور مملوكا لغير البائع حين البيع.

فهل يتخبر المشتري حينتذ بها، وإذا قلتم نعم، فهل يمنع خياره بملك البائع المفرس المذكور وإعطائها له، أو إعطاء مستحقها إياها للمشتري، أو لا؟، وذهب إلى أن المشتري يتخبر بذلك، لتفريق الصفقة عليه.

ولو أراد مالك المفرس (غير البائع) هبته للمشتري لا يسقط بذلك خياره. وهو ظاهر، أسا الخفي فهوما إذا ملك البائع ذلك المفرس، ولما علم ثبوت الخيار للمشتري وهبه له أو أعرض عنه \_ فهذا يتردد فيه النظر. وعلى هذا دلالات من نصوص الفقهاء. (٢)

ثانيا : خيار الهلاك الجزئي :

 ٨\_ في الحسلاك الجسزئي للمعقود عليه ، قبل القبض يثبت للمشستري الخيسار بين الإمضاء والرد ، لتفرق الصفقة عليه .

وهذا أمر مشترك بين حالات الهلاك المتنوعة بالنظر إلى السبب، ثم تختلف كيفية الإمضاء (بعد استبعاد حالة هلاكه بفعل أجنبي حيث يستوي حكمها وحكم الهلاك الكلي من التخيير بين الإمضاء وتضمين المتعدي أو الفسخ والتخلية بين الأجنبي والبائع) والتفاوت في الحكم ذوحالتين: الهلاك بفعل البائع، وفيها يسقط من الثمن قدر النقصي، سواء كان نقص قدر، أونقصان وصف. والملاك بسبب سياوي، أو بفعل المعقود عليه حيث يتصور منه ذلك. فمع ثبوت الخيار، يطرح من الثمن حصة الفائت إن كان النقص في القدر. أما إن كان نقصان وصف فلا يسقط شيء من الثمن ووالمراد بالوصف ما يدخل تحت البيع بلا ذكر كالأشجار والبناء في الأرض، والأطسراف في الحيوان، والجودة في الكيلي والوزني. (١)

أما الشافعية فقد نصوا على أنه إذا تلف أحد الشيشين المعقود عليها صفقة واحدة، قبل الفبض، يفسخ العقد في التالف بلا خلاف. أما في الباقي فلهم فيه طريقان: أحدهما أنه

<sup>(</sup>١) بدائع المنالع ٥/ ٢٨٩ ، فتح القدير ٥/ ١٧٩

<sup>(</sup>Y) الفتاوي الكبري Y/ Y في ٣ - ٣٤٣

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ٤٦، بدائع الصنائع ٥/ ٢٣٩

على الخلاف فيمن باع ملكه وملك غيره، لأن ما يحدث قبل القبض كالموجود في حال العقد في إبطال العقد، وأصحها القطع بأنه لا ينفسخ لعدم علّتي الفساد هناك.

فإذا قبل بعدم انفساخ العقد فللمشتري الخيار في المسنح في الباقي ، لتضرق الصفقة عليه، والأصح أنه لا يلزمه إلا قسط الباقي ، لأن العرض هنا قابل الميعين مقابلة صحيحة حال العقد وانقسم العوض عليها فلا يتغير بهلاك بعضه .

هذا إذا كان المقبوض باقيا في يد المشتري ، فإن تلف في يده ثم تلف الآخر في يد البائع ففي الانفساخ في المقبوض خلاف مرتب على الصورة السابقة ، وأولى بعدم الانفساخ تلفه في ضهان المشتري . وإذا قبل بعدم الانفساخ، فهل له الفسخ ؟ فيه وجهان : أحدهما نعم، ويرد قيمته ويسترد الثمن إن كان سلمه ، وأصحها لا ، بل عليه حصته من الثمن .

وقد علل الشافعية حجب الخيارعن الباثع بأنه لم يلحقه نقص فيها يخص ملكه.

وعما له حكم تلف بعض الصفقة، ما لو انقطع بعض المسلم فيه عند المحل، وكان الباقي مقبوضا أوغير مقبوض، قال النووي: وفإذا قلنا: لو انقطم الجميع لم ينفسخ العقد كان

المسلم بالخيار: إن شاء فسخ العقد في الجميع وإن شاء أجازه في الجميع. وهمل له الفسخ في القدر المنقطع والإجازة في الباقي؟ فيه قولان. (1)

## خيار التفليس

انظر: إفلاس

# خيار تلقي الركبان

انظر: بيع منهي عنه

## خيار التولية

انظر: تولية

(١) المجموع شرح الملب ٩/ ٣٨٣، ٣٨٦- ٣٨٧

القائلين به، إلا المالكية فهوعندهم خيار إرادي يشترط في بيع الغاثب أحيانا تصحيحا له.

وخيار الرؤية - بالرغم من سلكه في عداد خيارات الجهالة مهومن الخيارات التي يواد بها إتاحة المجال للعاقد ليتروى وينظر هل المبيع صالح لحاجته أم لا؟

### خيار الرؤية والمذاهب فيه :

٢ ـ القول بخيار الرؤية إيجابا أونفيا مرتبط كل
 الارتباط ببيع الشيء الغائب صحة وفسادا.

ومن الضروري التعجيل ببيان المراد بالغيبة في قولهم (العين الغائبة) فالمراد خصوص غيبتها عن البصر بحيث لم تجر رؤيتها عند العقد. سواء أكانت غائبة أيضا عن مجلس العقد أو حاضرة فيه تسمى غائبة في كلتا الحائن، ويستوي في غيابها عن المجلس أن تكون في البلد نفسه أو في بلد آخر من حيث مفهوم الغيبة وإن اختلف الحكم أحيانا.

فالغائب هنا هوغير المرثي، إما لعدم حضوره، وإما لاتتفاء رؤيته بالرغم من حضوره، فليس كل حاضر مرئيا، فقد يكون حاضرا غير مرثي . (1)

## خيارالرؤية

التمريف :

١ - سبق تعريف الخيار لغة في مصطلح: «خيار»
 بوجه عام.

أما لفظ (الرؤية) من المركب الإضافي (خيار الرؤية) فهو مصدر لفعل رأى يرى ومعناه لغة: النظر بالعين وبالقلب . (١)

أما خيار الرؤية اصطلاحا: فهوحق يثبت به للمتملك الفسخ، أو الإمضاء عند رؤية عل المقد المين الذي عقد عليه ولم يره، والإضافة في خيار الرؤية من إضافة السبب إلى المسبب أي خيار سبه الرؤية. (<sup>7)</sup>

وخيار الرؤية بثبت بحكم الشرع نظرا للعاقد الذي أقلم على شراء ما لم يوه، فربها لا يكون موافقا له، فقد أباح له الشارع ممارسة حق الخيار بين فسخه أو الاستمرار فيه، وهكذا لا يحتاج خيار الرؤية إلى اشتراط عند جههور

 <sup>(</sup>١) المشرح الكبير وحاشية المسوقي ٣/ ٢٧ وتفريعات غير
 المالكية واستعمالاتهم تدل عليه أيضا، والمحلى ٨/ ٣٤١

 <sup>(</sup>١) المصباح المنير، والمغرب، والقاموس المحيط مادة: «رأى».
 (٢) رد المحتار ٢/٢٤، قتح القدير ٥/١٣٧، البحر الرائق

مشروعية بيع الغاثب :

٣- بيام الغسائب مع السوصف صحيح عند
 الجمهور في الجملة وينظر التفصيل في مصطلح:
 (بيع) ف٣٤ و٤٤ (ج٩ /٣٣)

### مشروعية خيار الرؤية :

إختلف الفقهاء في مشروعية خيار الرؤية
 غلى ثلاثة أقوال:

١- إثبات خيار الرؤية، بحكم الشرع - دون حاجة إلى اتفاق الإرادتين عليه - وتمكين العاقد بمسوجبه من الفسخ أو الإمضاء على سبيل التروي، ولوكان ما اشتراه موافقا لما وصف له عند العقد. وهذا ما ذهب إليه المنفية.

٧ - القول بخيار رؤية يشترطه المشتري في بيع ما لم يره ليصبح عقده، وهدو لا يثبت بحكم الشرع بل هو إرادي عض يجب على العاقد اشتراطه في بعض صور بيع الغائب وبدونه يفسد المقد، وهذا تحقيق ما ذهب إليه المالكية. ٣- نفي خيار الرؤية مطلقا، وهو القول الجديد المتبرفي مذهب الشافعية، وأشهر الروايتين في مذهب أحد.

### أدلة الحنفية ومن معهم :

احتج الحنفية بقوله تعالى: ﴿ أحل الله البيح ﴾ . (١) وهبذا على عصومه، فيشمل بيع

العمين الغاثبة، ولا يخرج منه إلا بيع منعه كتاب أو سنة أو إجماع.

ويضوك 樂: «من اشترى شيشا لم يره فهو بالحيار إذا رآه». (١)

وقد جاء من رواية مكحول مرسلا بلفظه وزيادة: «إن شاء أخذه، وإن شاء تركه» (٢)

ومن الآثار المروية عن الصحابة ما أخرجه الطحاوي عن علقصة بن وقاص الليثي أن طلحة بن عبيد الله اشترى من عثمان بن عقان مالا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت وكان المال بالكوفة لم يره عثمان حين ملكه - فقال عثمان: في الحيار لأني بعت ما لم أر. فقيال طلحية: في الحيار، لأني المستريت ما لم أر، فحكما بينها حيبربن مطعم فقضى أن الحيار لطلحة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٧٥

 <sup>(</sup>٧) روايسة مكمسول، أخسرجها الشارقطي (٩/٤ عـ ط دار للحاسن) وقبال: وهذا مرسل، وأينو يكتر بن أبي مريم (الراوى عن مكحول) ضعيف،

<sup>(</sup>٣) مسائي الأثنار، للطحاري \$/ ١٠، وقد أورده استطرادا في (تلقي الجلب) ولم يبوب خيار الرقية . ونصب الراية ٤/ ١٠ وثنال: أخبرجه الطحناري ثم اليبهقي، وكمذلك في فتح الباري 0/ ٢٤٥ وللجموع ٢٣١٦/٩

واستدلوا به من المعقول:

بالقياس على النكاح، فإنه لا يشترط رؤية الزوجين بالإجماع، والقياس على بيع مَالــه صوان كالرمان والجوز .(١)

#### دليل المانعين:

 - ودليل من لم يقل بخيار الرؤية أن بيع الغائب
 أصلا لا يصمح كها سبق. وأسما المالكية فخيار الرؤية عندهم هو أشبه بخيار الشرط، لأنه يجب على العاقد اشتراطه ليصح بيع الغائب.

### سبب ثبوت الحيار:

٧- إن سبب شبوت هذا الخيار هوعدم الرؤية ، كما يدل على ذلك الحديث، واسمه ، وتعريفه ، وقال آخرون: إن سببه هو الرؤية نفسها ، فالإضافة إلى الرؤية هي من إضافة الشيء إلى سببه (ويصح أن تكون من إضافة الشيء إلى شرطه كما ذهب إليه بعض المصنفين) . (77 ولا ينبنى على هذا الاختلاف كبير فائلة.

#### المراد بالرؤية :

٨ ـ المراد بالرؤية في هذا المجال: العلم بالمقصود
 الأصلى من محل العقد، سواء أكان ذلك العلم

(١) المجموع ٩/ ٣٣١

(Y) فتح القدير a/ ١٣٧

يحصل بالرؤية البصرية أوبأي حاسة من الحواس، كاللمس، والجس، أواللذوق، أو الشم، أو السمع. فهو في كل شيء يحسه. (١)

وفي رؤية ما سبيل العلم به الرؤية لا يشترط رؤية جميعه، بل يكفي رؤية ما يدل على العلم بالمقصود، ويختلف ذلك بين كون المحل شيئا واحدا، أو أشياء لا تتفاوت آحادها كالمثليات.

واحداً الراسية لا تتعاول المحدد المسيد. ففي الشيء الواحد يعتبررؤية ما يدل على العلم بالمقصود، وله أمثلة كثيرة في كتب الفقه. (1)

### الرؤية في المثليات :

٩- المحل المعقود عليه إما مثلي وإما قيمي ،
 وتختلف الرؤية المعتبرة - أو الاطلاع والعلم - في أحدهما عن الآخر.

والمراد بالشلي هنا ما كان معينا من المثليات، لأنه بمنزلة الأعيان، أما إذا كان موصوفا في النمة فهودين ولا يجري في العقد عليه خيار الرؤية لأنه مختص بالأعيان. ")

- (١) رد للحتار ٤/ ٦٩ وإنها مثلوا له بالدفوف التي تنقر في الفنزو
   حثا على الإقدام، ليكون المثل عما لا خلاف في إياحة المتبايع
   فيه .
- (۲) الفتاوى المنتبة ۲/ ۱۲ الفصل الثاني فيها تكون رؤية بعضه
   كرؤية الكل في إيطال الخيار. وضح القدير والمناية شرح
   الفداية م/ ۱۲۷
- (٣) المبسوط ١٣٣/ ٧٧، والهداية وقتح القدير، والعداية ٥/ ١٤٢، والهندية ٣/ ٢٤، والبدائم للكاسال ٥/ ٢٩٤

الرؤية في القيميات :

١٠ - القيميات أو الأشياء غير المثلية ويطلق عليها: العدديات المتفاوتة ، كالدواب، والأراضي، والثياب المتفاوتة ، ونحوذلك، لابد فيها من رؤية ما يدل على المقصود من الشيء الواحد، أو رؤية ذلك من كل واحد منها إذا كان المبيع أكثر من واحد من تلك الأشياء المتفاوتة ، كمدة دواب مشلا، لأن رؤية البعض لا تعرف الباقي للتفاوت في آحاده . (1)

#### صور خاصة من الرؤية :

أ\_الرؤية من خلف زجاج : لا تكفي عند أبي حنيفة حتى يرى ما فيه أوما خلفه دون حاشل، وعن عمد أنه يكفي، لأن الزجاج لا يخفي صورة المرثي، وروى هشام أن قول محمد موافق لقول أبي حنيقة . (1)

ب - الرؤية لما هوفي الماء: كسمك (يمكن أخذه من غير اصطياد) قال بعضهم: يسقط خياره، لأنه رأى عين المبيم ، وقال بعضهم: لا يسقط، وهـو الصحيح ، لأن المبيع لا يرى في الماء على حاله بل يرى أكبر مما هو، فهذه الرؤية لا تعرف المبيم. "

ج - الرؤية بوساطة المرآة: قالوا: لا يسقط خياره، لأنه ما رأى عينه بل مثاله. (١)

خیاره، لانه ما رای عینه بل مثاله.

دــ الـــرۋيــة من وراء ستررقيق: تعتــبر رؤيــة، على ما في فتاوى قاضيخان. (<sup>۲)</sup>

و الرؤية بالنسبة للأعمى: لا يثور التساؤل فيه إلا فيا سبيل معرفته الرؤية بالبصر، أما ما يعرف باللفوق، أو الشم، أو الجسّ، فهو في ذلك كالبصير، أما ما لابد من رؤيته كالدار ونحوها والنموذج في المثليات فيغني عن الزؤية الرصف بأبلغ ما يمكن، فإذا قال: قد رضيت، سقط خياره، لأن الوصف يشام مقام الرؤية أجيانا، كالسلم، والمقصود رضع التبن عنه، وذلك يحصل بالوصف وإن كان بالرؤية أتم. (16)

<sup>(</sup>١) فتح القدير والعناية ٥/ ١٤٣ ـ ١٤٣

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير ٥/ ١٤٤، والفتاوى الهندية ٣/ ٣٣ نقلا عن الحلامة

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/١٤٤٠، والفتاوى الهندية ٣/ ٢٣ نقلاعه وعن السراج الوهاج.

<sup>(</sup>١) لتسح القديم (م/ ١٤٤٥) ورد المحدار ١٨/٤ كلاها عن التعفة: وهو في الهندية ٣/٣/ تقلا عن السراج. وعلى هذا يجري الحكم في رؤية صورة الشيء الفوتوفرافية، الأنه أشب، شيء بالمسرآة فضلا عن احتيال التغير ما بين رؤية الصورة ورؤية الحقيقة.

<sup>(</sup>٢) الهندية ٣/ ٢٣

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٣/ ١٦ \$

<sup>(2)</sup> فترح القديس ( ٧٧/ ) والمسسوط ٧٧/٧٧ والبدائع ٥/ ٢٩٨ ) والكلام عن الرؤية بالنسبة للأحمى شامل للرؤية التي توجد قبل الشسواء ، أوقبل القبض فتمنع =

دور العرف في تحديد الرؤية الجزئية الكافية: من كل منها لاعتبار الخيار حاصلا عقب تلك البرؤية المقتضبة، فيعتبر حينئذ الرضا والفسخ قد نشأ بناء على العرف المكاني أو الزماني، وذلك يتيح المجال لوسم جيم ماذكروه بهذا الميسم، أي أنه تصوير للعرف في مكان أو زمان إذا كان العرف قد تغرب أما فيها كانت العلة في الوضع اللغوى، فذلك باق لبقاء عوامل أعتباره . (1)

> شرائط قيام خيار الرؤية : أ - كون المحل المعقود عليه عينا:

١٢ - المراد بالعين ما ينعقد العقد على عينه، لا على مثله، وهومقابل الدين (بمعنى ما يعين بالوصف ويثبت في الملمة). قال ابن الحيام: لا يتصور في النقد وسائر الديون خيار رؤية،

(١) قصع القدير ٥/ ٣٦٧ و٢٩٧، ورد المحتار ٢٣/٤، والعناية

لأن العقد ينعقد على مثلها لا على عينها.

حتى لو باعه هذا المدينار جذه المدراهم،

لصاحب الدينار أن يدفع غيره، وكذا لصاحب

والسوجسه فيسه أن المعقبود عليبه إذا كان مما

لا يتعين بالتعيين لا ينفسخ العقد برده، لأنه إذا

لم يتعين للعقد لا يتعين للفسخ فيبقى العقد،

وقيام العقد يقتضى ثبوت حق المطالبة بمثله،

فإذا قبض يرده هكذا إلى ما لا نهاية له، فلم

يكن الردمفيدا، لأن العقد إنها يردعلى الملوك

بالعقد، وما لا يتعين بالتعيين لا يملك بالعقد

وكذلك لا حاجة لخيار الرؤية في غير الأعيان

لأن القصود من البيع تحقيق الرضا، ورضاه في بيع الدين موكول بالوصف، فإذا تحقق الوصف

حصل الرضا وانتفى ما يقتضى ثبوت الخيار. (٢)

العقد (المبيع مشلا) من الأعيان (أي الأموال

العينية) وهي ما تتعين بالتعيين ولا يحق لدافعها

فيشترط لثبوت خيار الرؤية أن يكون محل

وإنها يملك بالقبض فلا يرد عليه الفسخ . (١)

الدراهم. بخلاف الأواني والحلى.

١١ ـ تناول الفقهاء بالبيان المسهب بعض تلك الأشياء القيمية (المتضاوتة الآحاد) وخاصة ما تكثر الحاجة إلى تداوله، فذكروا ما تكفى رؤيته بعدها. والخلاف في الرؤية الكافية الثبتة للخيار معين، وأنه لا ضبر في الانعتاق عن تلك القيود الاجتزاء برؤية بعضه مستمدة من العقل أو

 قيام الخيار وهو في ذلك كالبصير، ومثل الأعمى فاقد شيء من الحواس الأعرى (المبدائع ٥/ ٢٩٢). (١) انظر الحداية، وشرحها العناية ٥/ ١٤٣، وفتح القدير

٥/ ١٤٣ ، والفتاوي الهندية ٣/ ٢٣

تبديلها. (١١)

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ٣٦٧

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ٣٦٧، البدائع ٥/ ٣٩٢

ومثال الأعيان: الأراضي والدواب وكل ما لم يكن من المثليات.

أما المثلبات فيعضها أعيان وبعضها ديون، بحسب تعيين العاقد لها، فإذا عقد على مكيل أو موزون معسين بالإشارة أو أية وسيلة تجسل المقد ينصب عليها دون أمشالها فهي حيشة عين، ويثبت فيها تجيار الرؤية، أما إذا قال: بعتك كذا من الحنطة، وبين أوصافها، فهي قد ثبت في المدمة ولم تقع على معين، بالرغم من كونها عنده لكنه لم يعينها للعقد. وعلى هذا قال تعنيا فهو بمنزلة سائر الأعيان، وكذا التبرمن عينا فهو بمنزلة سائر الأعيان، وكذا التبرمن فيها ملك دينا في المدمة كالسلم (أي المسلم والمغضة والأواني، ولا يثبت خيار الرؤية فيها، والدنانير عينا كان أو دينا، وللكيل والموزون إذا لم يكن معينا فهو بمنزلة والكيل والمدزون إذا لم يكن معينا فهو بمنزلة الدراهم والدنانير، عينا كان أو دينا، الدراهم والدنانير، (1)

قال ابن الحيام: ومنه أي الأعيان بيع إناه من فضمة أو ذهب لأنمه ليس من الأشهان الخساسة. وكلم الأسهان السلم إذا كان عينا يثبت فيه خيار الرؤية للمسلم إليه، أما الدراهم والدنانير فقد تمحضت ديونا فهي لا تقبل التعين. (٢)

(۱) فتاوی قاضیخان، بهامش الهندیة ۲/۱۸۷
 (۲) فتح القدیر ۵/۸۲ و ۹۳، ورد المحتار ۲۲ و ۹۳

ب - كون المعقود عليه في حقد يقبل الفسخ: أي ينفسخ بالرد:

18 - وذلك كاليسع، فإذا رد الميس انفسخ الفسخ العقد، وكالإجارة - إذا رد المين المأجورة - والصلح عن دعوى المال برد المال المصالح عنه والقسمة برد النصيب، فإن هذه العقود تنفسخ برد محلها فيثبت فيها خيار الرؤية، أما مثل المهر في عقد النكاح، أوالبدل في الحلم، وبدل الصلح في عقد الصلح عن دم المحد ونحوها، فإن تلك العقود المشتملة عليها لا تنفسخ برد هذا الأموال بالرغم من أنها أعيان.

ذلك أن السرد لما لم يوجب الانفساخ بقي المعتد قائيا، وقيامه يوجب المطالبة بالعين لا بها يقابلها من القيمة. فلوكان له أن يرده كان له أن يرده أبدا. إذ كلها آلت إليه عين بديلة ثبت فيها خيار رؤية ورد وهكذا، فلابد من أن يكون المعقد عما ينفسخ بالرد ليكون لثبوت خيار الرؤية فيه جدى. (1)

ج ـ عدم الرؤية عند العقد، أو قبله، مع عدم التغر:

١٤ - صبب ثبوت الخيار أن الرؤية السابقة تمنع ثبوت الخيار إذا توفر فيها أمران، أحدهما: عدم التغير، فبالتغيريصير شيئا آخر فيكون مشتريا شيئا لم يره.

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١٤٠، وعنه رد المحتار ٤/ ٦٣

والأمر الشاني: لابعد أن يكون عالما وقت العقد أن ما يعقد عليه هوموثيه السابق، فلولم يعلم به كأن رأى ثوبا ثم اشتراه ملفوفا بساتر وهو لا يعلم أنه ذلك الذي رآه فله الخيار. لعدم ما يوجب الحكم عليه بالرضا.

وسىواء في الـرؤيـة أن تكـون للمعقـود عليه كله، أو لنموذج منه، أو الجزء الدال على الكل.

واشترط بعضهم في السرؤية السابقة أن عصل مع قصد الشراء حينتذ، فلورآه لا لقصد الشراء ثم اشتراه بثبت له الخيار عند هؤلاء. وهذا القيد جاء في الفتاوى الظهيرية وجامع الفصولين مصدرا بلفظ وقيل» وهي صيفة غريض - لكن ابن نجيم في البحر قال عقبه : وورجهه ظاهر، لأنه لا يتأمل التأمل المفيدة ثم مادركه عولنا عليه غير أن ذلك لم يرق للغير المريل والمقدسي، كها ذكر ابن عابدين، بحجة أنه خلاف الظاهر من الرواية، وأنه مناف لإطلاقاتهم. (1)

واعتبار عدم رؤية المعقود عليه شرطا لقيام الخيار، هو ما جرى عليه الكاساني وهوشديد الوضوح في ظاهره .. لكن للكيال بن الهام عبارة

(١) فتح القدير ٤/٤٤، ورد المحتار ٤/٣، المبدائع ٥/٢٩٢

توهم خلافه وهي قوله في تحليل لفظ: (خيار الرؤية): الإضافة من قبيل إضافة الشيء إلى شرطه، لأن الرؤية شرط ثبرت الخيار، وعهم الرؤية هو السبب لثبوت الخيار عند الرؤية. فهو قد اعتبرالرؤية شرطا، وعند الكاساني الشرط عكسه: علم الرؤية. (1)

د ـ رؤية المعقود عليه، أو ما هو بمنزلتها بعد
 المقد:

الم الشار ابن الهيام إلى أن الرؤية شرط ثبوت الخيار كيا رأينا، ومن لم ينص على ذلك في عداد الشروط اكتفى بالبيان الصريح بأن وقت ثبوته هو وقت الرؤية. (٣) قال ابن عابدين: الرؤية بعد الشراء شرط ثبوت الخيار. (٣)

من يثبت له الخيار :

١٦ ـ هناك اتجاهات للفقهاء فيمن يثبت له الخيار.

الاتجاه الأول: أنه للمشتري فقط ، وليس للباشع خيار الرؤية فيها باعه ولم يره، كمن ورث شيئا من الأعيان في بلد بعيد فباعه قبل رؤيته،

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ١٣٧/، ورد المحتار ٢٣/٤، والبدائع ٥/ ٢٩٧

 <sup>(</sup>۲) كالكساساني فقد تصير الشيرائط على التين : هما الأولى والشائية ، ثم استفتى عن الشائلة بالتيويب لها بعنوان (بيبان وقت ثبوت الحيار) البدائع م/ ۲۹۵

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ٤/ ٦٣ و٢٠، وفتح القدير ٥/ ١٣٧.

وهـ وما استقر عليه مذهب الحنفية ، وهذا آخر القـولـ بن عن أبي حنيفة ، فقـد كان يقـول أولا بشـرته للبائع أيضا ثم رجع وقال: العقد في حق البـائع لازم، والخيار للمشتري فقط. واستدلوا بنص الحـديث المثبت لخيـار الرؤية ، وقالوا: إن عدم الخيار ولزوم العقد هو الأصل.

وفي بيم المقايضة يثبت خيمار الرؤية للطرفين، لأن كليهما يعتبر مشتريا. (١)

الاتجاه الشاني: يثبت خيار الرؤية للبائع أيضا، وهو القول المرجوع عنه لأبي حنيفة، والقول القديم للشافعي، ورواية مرجوحة عن أحمد، وذلك على افتراض الأخذ بالخيار عند الشافعية والحنابلة، وقد صححوا عدم الأخذ

# العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية :

۱۷ ـ يثبت خيار الرؤية في عقد البيع، والمراد به
 هنا الشراء، لأن الخياريثبت فيه للمشتري
 وحده دون البائع والعقد من وجهته شراء.

أما في (عقد السلم) فإذا كان رأس مال السلم عينا يثبت خيار الرؤية فيه للمسلم إليه. ولا يشبت في رأس مال السلم إن كان دينا كيا

(۱) البدائع ٥/ ٢٩٧، المسبوط ١٩٧، الفتاوى الهندية ٩/ ٥٨، وفتح القدير ٥/ ١٤٠

(٣) فتسع القسليسر ٥/ ١٤٠، والمجمسوع ٩/ ٣٢٢، والمغني ٣/ ٢٩٢ م ٢٧٧٢

لا يشبت في المسلم فيسه بتساتسا، لأن شرطسه الأساسي أن يكون من الديون.

ولا مدخل لخيار الرؤية في الصرف عند الحنفية لأنه بيع دين بدين . (١)

ويشبت خيار الرؤية في الاستصناع للمستصنع المشتري، ولوأتي به الصانع على الصفة المشروطة، لأنه غير لازم في حقه ولا يثبت للصانع إذا أراه المستصنع ورضي به في ظاهر الرواية، وروي عن أبي حنيفة الخيار لها، وروى عن أبي يوسف لزومه في حقها. (")

أما الصانع فليس له خيار الرؤية في ظاهر الرواية.

وكذلك في عقد الإجارة لا يثبت إلا في إجارة الأعيان، كإجارة دار بعينها، أوسيارة بذاتها، إذا كان المستأجر قد عقد الإجارة دون أن يرى الماجور.

وفي عقد القسمة يثبت في قسمة غير المثليات، أي في نوعين فقط من الأنواع الثلاثة للهال المقسوم، هما قسمة الأجناس المختلفة جزما، وقسمة القيميات المتحدة الجنس كالثياب من نوع واحد، أو البقر والغنم، أما في قسمة المثليات المتحدة الجنس كالكيلات

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ٢٠٩ - ٢١٠، والبحر الرائق ٦/ ٢٦ - ٢٨، جامع القصولين 4/ ٣٣٤

 <sup>(</sup>۲) فتمتع القديم ٥/ ١٣٩ و ٥٣٣٠، البدائع ٥/ ٢١٠، ٢٩٢،
 ورد المحتار ٢٩٣، ٩٣

والموزونات، فلا يثبت خيار الرؤية فيها، لأنها مما لا تتعين بالتعيين.

وهذا إذا كان أحد المقتسمين لم ير نصيبه عند القسمة.

وفي عقد الصلح على ما سبق.

# وقمت ثبوت الحيار :

١٨ - وقت ثبوت خيار الرؤية هو وقت الرؤية ، لا قبلها. ولذا لو أمضى المقد قبل رؤية المعقود لا قبلها . ولذا لو أمضى المقد قبل رؤية المعقود صيب به مريحا بأن قال: أجسزت أو رضيت أو ما يجرى هذا المجرى، ثم رآه كان له بعد الرؤية فلو ثبت له حتى الإجازة قبلها وأجاز لم يثبت له الحيار بعد لما ي وهذا خلاف النص، يثبت له الحيار بعدها ، وهذا خلاف النص، ولأن المعقود عليه قبل الرؤية تجهول الوصف. والرضا بالشيء قبل العلم به ويوجود سببه والرضا بالشيء قبل العلم به ويوجود سببه عال، ذكان ملحقا بالعلم . (1)

وفدا لم يصح إسقاط الخيار قبل الرؤية أو التنازل عنه بقوله: رضيت المبيع أو أمضيت المقد، لأنه لا يصح إسقاط الخيار قبل ثبوته بالرؤية، وإسقاط الشيء فرع لثبوته، فلا يمكن الإسقاط قبل الثبوت. فلو أسقاط ألمشتري خياره قبل الثبوت. فلو أسقط المشتري خياره قبل الرؤية لم يسقط، وظل له

 (1) فتح المقدير (9 / 191، البدائيع (م / 793، المعاصلات الشرعية للشيخ أحمد إيراهيم ص 11، وهتصر المعاملات الشرعية للشيخ على المخفيف ص 10%.

حق عارسته عند الرؤية. قال السرخسي: إن في الرضا قبل الرؤية هنا إبطال حكم ثبت بالنص وهو الخيار للمشتري عند الرؤية. (١)

# إمكان الفسخ قبل الرؤية :

١٩ ـ قول الخنفية بإمكان الفسخ قبل الرؤية ليس بناء على الخيار ـ لعدم ثبوته قبل الرؤية بل لما في العقد من صفة عدم اللزوم للجهالة المساحبة له عند العقد، حيث اشتراه دون أن يراه، فهـ وكالعقـ ود الأخـرى غير اللازمة، فف حكن لهذا السبب، ثم إذا رآه ثبت له خيار الرؤية، فكان سببا آخر للفسخ ولا مانع من اجتماع الأسبب على مسبب واحد.

#### أمد خيار الرؤية :

 ٧٠ ـ للفقهاء في بيان مدى الزمن الصالح للرضا أو الفسخ بعد الرؤية اتجاهان:

الأول: على الـتراخي، فليس لخيار الرؤية مدى عدود، بل هومطلق غيرمؤقت بمـدة. فهويبدا بالرؤية ويبقى إلى أن يوجد ما يبطله ـ ولوفي جميع الممرولا يتوقت بإمكان الفسخ. وهذا هو اختيار الكرخي من مشايخ الحنفية،

 <sup>(</sup>١) فتح القدير والمتاية ٥/ ١٣٩، المسوط ١٣/ ٧١، البدائع
 (٩٩٧)

ويلحظ أن ابن الهمام حلق وجود الحلاف في صحة الفسخ قبل الرؤية، وأنه لا رواية فيه عن الإمام، والحلاف من مشايغ الحنفية.

وهو الأصح والمختاركما قال ابن الهمام وابن نجيم وغرهما.

وذلك لأن النص مطلق، ولأن سبب خيار الرؤية اختلال الرضا، والحكم يبقى ما بقي سبه.

الثاني: على الفور، فهوموقت بإمكان الفسخ بعد الرؤية، حتى أنه لورآه وتمكن من الفسخ ولم يفسخ سقط خياره بذلك ولزم العقد، وإن لم يوجد منه تصريح بالرضا أومسقط آخر للخيار حيث يعتبرذلك دلالة على الرضا. وهذا قول لبعض فقهاء الحنفية. (1)

# أثر الخيار في حكم العقد قبل الرؤية:

٧١ - حكم العقد قبل الرؤية حكم العقد الذي لا خيارفيه، وهو ثبوت الحل للمشتري في المبيع للحال، وثبوت الملك للبائع في الثمن للحال، وثبوت الملك للبائع في الثمن للحال، القسمة، أو الإجازة، أو القسمة، أو الصلح صدر مطلقا عن شرطه، وكان ينبغي أن يلزم العقد لولا أنه ثبت الخيار (شرعا) احتياطا للمشتري، بخلاف خيار الشرط، لأن الخيار ثمة ثبت بإرادة العاقدين فأثر في ركن العقد بالمنع من الانعقاد في حق الحكم عمن الرئعة العاقد في حق الحكم عمن الرئعة العاقد في حق الحكم

(١) قتع القدير ٥/ ١٣٩

هذا على القول بصحة الفسخ قبل الرؤية، فالعقد غير لازم عند هؤلاء، أمما من منع الفسخ فهويرى أن العقد بات، فلا يلحقه فسخ ولا إجازة إلى أن تحصل الرؤية، وقد مال ابن الهام إلى هذا. (1)

### أثر الخيار على حكم العقد بعد الرؤية:

٧٧ ـ منذ قيام خيار الرؤية (بتحقق شرطه، وهو الحرقية) يغدو العقد غير لازم بالاتفاق، ولكن لا يترتب عليه أي أثر في حكم العقد، فلا يمنع انتقال الملك في البدلين، لأن سبب العقد قد وجد خاليا من تعليق حكم العقد، فيظل أثره كاملا كانتقال الملك وغيره.

وقد خالف في هذا المالكية، فله جوا إلى أن الملك مع خيار الرؤية لا ينتقل لعدم استقرار المقد باحتيال الفسخ، والملك إنها هو في العقد المستقرر ولا يخفى أن استقرار المقد لا يعوق ترتب الحكم، وإنها ينشأ عنه تمكن صاحب الخيار من رفع العقد بالفسخ. (\*)

# سقوط الخيار :

٣٣ \_ يسقط خيار الرؤية بالأمور التالية ، سواء حصلت قبل الرؤية أو بعدها:

أ ـ التصرفات في المبيع بها يوجب حقا للغير، كها

<sup>(</sup>١) البــدائــع ٥/ ٢٩٥، والفتح ٥/ ١٣٥، ورد للمحتار ٤/ ٦٥، والهندية ٩/ ٨٥ منقولا عن البحر. (٢) البدائم (٧٩ ٢٩

 <sup>(</sup>۲) فتتح القمدير ٥/ ١٣٩، البدائع ٥/ ٢٩٧، الجموع ٩/ ٢٩٧، الجموع ١٩٩٧، الحرشي ٥/ ٣٤

لوباع الشيء الذي اشتراه ولم يره لشخص آخر بيعا لا خيار فيه، أو رهنه، أو آجره، أو وهبه مع التسليم، لأن هذه التصرفات لا تكون إلا مع الملك، وملك صاحب الخيسار ثابت فيها، فصادفت المحل ونفذت، ويعد نفوذها لا تقبل الفسخ والرفع، فبطل الخيار ضرورة، كما أن إبطالما فيه ضياع لحقوق الغيرالتي ترتبت لهم بهذه التصرفات، ففسخ البيع أولى من إبطال حقوقهم. (١)

ويستثنى من ذلمك ما لا يوجب حضا للغبر كالبيع بشرط الخيار للبائع، أو الساومة بقصد العرض على البيع، أوالهبة من غيرتسليم، لأن ذلك لا يربوعلي صريح الرضاء وهو لا يبطله قبل الرؤية. ثم إن التصرف اللذي تعلق فيه حق الخبير لوعاد إلى ملكه برد قضائي، أوبفك الرهن، أوفسخ الإجارة قبل الرؤية ثم رآه فله الخيار. (٢)

# ب ـ تغير المبيع بغير فعله:

٢) فتح القدير ٥/ ٢٤٢

حصول التغيرإما بطروء الزيادة عليه مطلقا (المنفصلة أو المتصلة ، المتولدة أوغيرها) على أن تكون مانعة للرد، وإما بالنقص والتعيب في

(١) البدائع ٥/ ٢٩٥، فتح القدير ٥/ ١٤١، ١٤٩، رد المحتار

(١) البدائم ه/ ٢٩٦

قول أبي حنيفة ـ والنقص المراد هنا هوما بحصل بآفة سياوية، أو بفعل أجنبي، أو بفعل البائم على التفصيل المذكور في خياري الشرط والعيب، كما ذكر الكاساني. (١)

# ج - تعيب المبيع في يد المشترى:

لأنمه بالتعيب لا يمكن إرجماع المبيع إلى السائع كما استلمه المشتري، والفسخ يكون بالحالة التي كان عليها المبيع عند العقد وقد استلمه سليها فلا يرده معيبا، ولذا يسقط الخيار.

د\_إجازة أحد الشريكين فيها اشترياه ولم يرياه دون صاحبه، وذلك عند أبي حنيفة، حذرا من تفريق الصفقة على الباثع، كيا مر في خيار العيب

هـ. الموت: واعتباره مسقطا موضع خلاف. وسيأتي تفصيله . (٢)

ذكر الكاساني أن الأصل أن كل ما يبطل

خيار الشرط والعيب يبطل خيار الرؤية ، إلا أن

خيار الشرط والعيب يسقط بصريح الإسقاط، وخيار الرؤية لا يسقط بصريح الإسقاط لا قبل

حكم صريح الإسقاط في خيار الرؤية:

<sup>(</sup>٢) فتح القلير ٥/ ١٥٩، والمناية شرح المداية ٥/ ١٥٩، ١٦٠ والبدائع ٥/ ٢٩٦

الرؤية ولا بعدها، لأن خيار الرؤية ثبت شرعا حقا لله تعالى فلا يسقط بإسقاط المبد، وأما خيار الشرط والعيب فقد ثبتا بالاشتراط حقيقة، أودلالة، وما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه مقصودا، لأن الإنسان يملك التصرف في حق نفسه مقصودا، استيفاء وإسقاطا، فأما ما ثبت حقا لله فالعبد لا يملك التصرف فيه إسقاطا مقصودا، لأنه لا يملك التصرف في حق غيره مقصودا، لكنه يحتمل السقوط بطريق الضرورة، بأن يتصوف في حق نفسه، ويتضمن ضمن التصوف في حق نفسه، ويتضمن ضمن التصوف في حق نفسه، والشرع في

#### انتهاء الخيار:

٧٤ \_ ينتهي الخيار بإجازة العقد إجازة قولية أو فعلية ، والإجازة القولية هي الرضا بالعقد، صراحة أوبها يجري مجراها. أما الإجازة الفعلية فتكون بطريق الدلالة، بأن يوجد من المشتري تصرف يدل على الرضا. أما الفسخ فمنه اختياري، ومنه ضروري دون إرادة العاقد.

# انتهاؤه بالإجازة :

الإجازة الصريحة أو بها يجري مجراها: 20 - تتم الإجازة الصريحة بالتعبير عن الرضا،

(۱) البدائع م/۲۸۲ و۲۹۷ نحیار العیب، و۲۹۷ نحیار الشرط.

وهو بكل عبارة تفيد إمضاء العقد، أو اختياره، مثل: أجزته، أو رضيته، أو اخترته. وفي معنى الرضا الصريح ما شابه وجرى مجراه سواء أعلم البائح بالإجازة أم لا، لأن الأصل في البيع المطلق اللزوم. (1)

#### الإجازة بطريق الدلالة:

٢٩ هي أن يوجد من المشتري تصرف في المبيع بعدد السرؤية يدل على السرضا، ومن هذه التصرفات القبض بعد الرؤية.

والتصرف في المبيع تصرف الملاك بأن كان ثوبا فقطعه، أو أرضا فبنى عليها، لأن إقدامه على هذه التصرفات دليل الرضا، ولولا هذا التقدير لكان متصرفا في ملك الغير وهوحرام، فجعل ذلك إجازة، صيانة له عن ارتكابه. (1)

#### انتهاء الحيار بالفسخ :

٧٧ ـ الفسخ إسا إن يكون اختياريا، أو ضروريا، كإ ذكر الكاساني، وصورة الفسخ الاختياري (الذي ينتهي به الخيارتبعا) هي أن يقول: فسخت العقد، أونقضته، أورددته، وما يجرى هذا المجرى.

وأما الفسخ الضروري فله صورة واحدة

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٩٩٥، ٢٩٦، والهداية وفتح القدير ٥/ ١٤٥ (٧) فتح القدير ٥/ ١٤١، المثاية ٥/ ١٤١، البدائم ٥/ ٢٩٦

ذكرها الكاساني، وهي أن يهلك المبيع قبل القبض، فينفسخ العقد ضرورة، وينتهي معه خيار الرؤية لذهاب المجل. (1)

# شرائط الفسخ:

٢٨ \_ يشترط للفسخ ما يأتي :

أ- قيام الخيار، لأن الخيار إذا سقط بأحد المسقطات لزم العقد، والعقد اللازم لا يحتمل الفسخ.

ب - أن لا يتضمن الفسنخ تفريق الصفقة على البائع، فإن رد بعض المبيع دون بعضه لم يصح. وكلم إذا رد البعض وأجاز البيع في البعض لم يجز. سواء كان قبل قبضه المعقود عليه أوبعده، لأن خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة، ففي بقاء خيار الرؤية في البعض تفريق للصفقة على البائم قبل تمامها وهو باطل . ""

ج ـ علم البائس بالفسيخ ، عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف: ليس بشرط، وقد توسع الكاساني في دلائل هذا الخلاف .

انتقال خيار الرؤية :

٢٩ \_ خيار الرؤية عند الحنفية لا ينتقل بالموت،

(١) البدائع ٥/ ٢٩٨، فتح القدير ٥/ ١٤١

(٢) البدائع ٥/ ٢٩٨، ٢٩٩، فتح القدير ٥/ ١٤٠، القتاوى
 الهندية ٢/ ٢٠ تقلا عن البحر، المبسوط ٢٤/١٣

وذلك منسجم مع كونه عندهم لمطلق التروي، لا لتحاشي الفسرر أو الخلف في السوصف، وغايته أن ينظر المشتري أيصلح له أم لا، ومع اعتبارهم إياه خيارا حكميا من جهة الثبوت فقد قالوا إنه مرتبط بالإرادة من حيث الاستعبال (1)

# خيار الرجوع

انظر: بيع



(١) البدائع ٥/ ٣٩٦، وبالتوسع أبضا في خيار الشرط

ما ليس فيه خيار.

التعريف:

١ \_ الخيار في اللغة: اسم مصدر من الاختيار، ومعناه طلب خبر الأمرين، أو الأمور. (١)

أما (الشرط) \_ بسكون الراء \_ فمعناه اللغوى: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، والجمع شروط، ويفتحها: العلامة، والجمع أشراط، والاشتراط: العلامة يجعلها الناس بيئهم . <sup>(۲)</sup>

٢ \_ أمنا في الاصطبلاح فقد قال ابن عابدين: وإن خيار الشرط مركب إضافي صارعلها في اصطلاح الفقهاء على: ما يثبت (بالاشتراط) لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ . . . ه (١)

وقد عرَّفه من المالكية (ابن عرفة) \_ بملاحظة

وشرطه. (٣) رد المحتار ٤٧/٤

# خيار الشرط

\_ ٧٧ ...

ونحوه (خيارات النقيصة) لأن أمثال هذا الخيار لم تتوقف أولا، بل آل أمرها إلى الخيار، أي لأن التخيير فيها يثبت فيها بعد، حين ظهور ٣ \_ ولخيار الشرط أسياء أخرى دعاه بها بعض

كما ذكروا أن قيد (أولا) لإخراج خيار العيب

الكلام عن (بيع الخيار) .. بقوله: (بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع). واحترز بعبــارة وقف بتّه عن بيع البت، وهو

المصنفين، منها:

أ- الخيار الشرطي (بالوصفية لا بالإضافة) والسبب في هذه التسمية ظاهر، والغرض من وصف بالشرطى تمييزه عن الخيار (الحكمي) اللي يثبت بحكم الشرع دون الحاجة إلى اشتراط، كخيار العيب.

وهذه التسمية متداولة كثيرا عند المالكية . (٢) ب ـ خيار المتروي، لأنه شرع للتروي وهو النظر والتفكر في الأمر والتبصر فيه قبل إبرامه. وهذه التسمية يستعملها الشافعية أكثر من

ج\_بيع الخيار، وهذا الاسم واقع على العقد

<sup>(</sup>١) حدود ابن عرفسة ، شرح ابن سودة على تحفقة ابن عاصم ١/ ٣٥، وشرح الخرشي لمختصر خليل ٤/ ١٩

<sup>(</sup>٢) حاشية النسوقي ٣/ ٩١

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٤/٣

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة: وخيره، والمصباح أيضا.

<sup>(</sup>٢) معجم مقايس اللغة ٣/ ٢٦٠، لسان العرب مادة:

الـذي اقـترن بخيار الشرط، ويعبربه أصحاب المذاهب كلهم وبخاصة المالكية . (١)

#### مشر وعيته:

\$ \_ ذهب جمهـور الفقهاء إلى الأحــــ بخيـار
 الشرط واعتباره مشروعا لا ينافى العقد.

واستدلوا بالسنة والإجماع .

فأما السنة: فاستدلوا بيا رواه الدارقطني عن عمد بن إسحاق، قال: أخبرنا نافع، أن عمد له أن رجلا من الأنصار كان بلدائه بن عمر حدثه أن رجلا من الأنصار كان بلسانه لوثة، وكان لا يزال يغبن في البيوع، فأتى رسول الشرقة فذكر ذلك له، فقال: وإذا بعت فقل: لا خلابة، مرتين،

وقال محمد بن إسحاق: وحدثني محمد بن يمي بن حبان قال: هوجدي منقذ بن عمرو، يحى بن حبان قال: هوجدي منقذ بن عمرو، وكان رجيلا قد أصابته آمة في رأسه، فكسرت لسانه ونيازعته عقله، وكان لا يدع التجارة ذلك، فقال: وإذا بعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأسسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها، وقد كان عمر طويلا، عاش ثلاثين وماثة سنة، وكان في زمن عثان بن عفان رضي الله عنه حين فشا الناس وكثروا، يتبايع

البيع في السوق ويرجع به إلى أهله وقد غين غينا قبيحا، فيلومونه ويقولون: لم تبتاع؟ فيقد ول: أنا بالخيار إن رضيت أخذت، وإن مخطت رددت، قد كان رصول الله جملي بالخيار ثلاثا، فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد فيقول: والله لا أقبلها، قد أخذت سلمتي وأعطيتني دراهم، قال يقول: إن رسول الله قل في الحيار ثلاثا. فكان يمو السرجل من أصحاب رسول الله في فيقول للتاجر: ويحك إنه قد صدق، إن رسول الله في قد كان جمله ما لخيار ثلاثا. (1)

واحتسج بعضهم بإحساى روايات حديث دالتبايعان كل منها بالخيار على صاحبه ما لم يتضرقاء التي فيها قوله عليه الصلاة والسلام: وإلا بيع الخيار، وفي رواية: وإلا صفقة خيار، (7) فحمل هؤلاء ذلك الاستثناء على حالة اشتراط الخيار، وقالوا في معناه: هوخيار كل من المتماقدين في الإقدام على المقد، أو

(١) حديث: أبن عمسر: وإذا بمت فقسل لا خلابة...ه.

أغرجه الدارتشلي (٣/ ٥٠ ع دار المحاسن) حكدًا مطولًا وإستاده حسن. وأخرج البخداري (الفتح ٤/ ٣٣٧ ع ط السلفية) ذكر أمر التي هل للرجل أن يقول: لا خلابة. (٢) دالمتباعمان بالحيان أخرجه البخداري (الفتح ٤/ ٣١٥ ع ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر، وفي روايت: وإلا يبع الحيارة وسلم (٣/ ٣/ ١١ ع ط الحلبي). وأخرجه الترمذي (٣/ ١١ ع م ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عصرو، وفي روايت وإلا أن تكون صفقة عيار،

الإحجام عنه قبل التفرق، فيمكن أن يمتد فيكون له الخيار أطول من تلك الفترة إذا كان البيم مشترطا فيه خيار. (١)

وأما الإجماع: فاستدل به لخيار الشرط كثيرون، قال النووي: «وقد نقلوا فيه الإجماع» وقال في موضع آخر: «وهوجائز بالإجماع». لكنه أشار في موضع ثالث إلى أن صحته المجمع عليها هي فيها وإذا كانت مدته معلومة».

وقال ابن الحيام: ووشرط الخيار مجمع علمه. (٢)

#### صيغة الحيار:

ه ـ لا يتطلب ثبرت الخيار التعبير بصيغة معينة ، فكما بحصل بلفظ اشتراط (الخيار) بحصل بكل لفظ يدل على ذلك المراد، مثل لفظ (الرضا) أو (المشيشة) بل يثبت ولولم يتضمن الكلام لفظ الحيار أولما هوبمعناه، فيها إذا ورد عند التعاقد أو بمعده ما هوكناية عن الخيار، كها يؤخذ من أو بمعده ما هوكناية عن الخيار، كها يؤخذ من النساوى الهندية حيث جاء فيها: وإذا باع من أحسر ثوبا بعشرة دراهم، ثم إن البائع قال للمشتري: في عليك الشوب أو عشرة دراهم

(١) القبواك البنواني ٢/ ١٧٤ والدرر البهية للشوكائي وشرح صديق حسن خان ٢/ ١٧٣ .

(۲) فتسح القدير شرح الحداية ٥/ ١٩١، والمجموع شرح
 المهذب، للنووي ٩/ ١٩٠ و ٢٧٥

(وقبل المشتري بذلك) قال محمد: هذا عندنا خيار، كذا في المحيط». وذكر ابن نجيم نقبلا عن المحراج أنه لوقال البائع: خده وانظر إليه اليوم فإن رضيته أخذته بكذا، فهوخيار. ونقل عن المذخيرة مشل هذا الاعتبار فيها لوقال: هو بيع لك إن شئت اليوم.

ومن ذلك اشتراط الخيار في الشمن، أو المبيع بدلا عن اشتراطه في العقد، فيكنون بمشابة اشتراطه فيه، فقد نصوا على أنه لوقال المشتري على أني بالخيار في الثمن أوفي المبيع فهو كقوله: على أني بالخيار (في العقد).

ومن ذلك: التواطؤ على ألفاظ أو تعابير بأنها يتولد عنها الخيار، سواء كان ارتباط هذه التعمام برينشوه الخيار منبعشا عن الاستعمال الشرعي مباشرة أو العرف. فمما اعتبر من الألفاظ المتواطأ على أنها يراد بها الخيار، تبعا للاستعمال الشرعي، عبارة ولا خلابة، شريطة علم العاقدين بمعناها. (1)

قال النسووي: اشتهر في الشرع أن قوله: ولا خلابة، عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام، فإذا أطلق المتصافدان هذه اللفظة، وهما علمان بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط، وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار قطعا، فإن علمه البائع دون المنستري فوجهان مشهوران، حكاها

<sup>(</sup>۱) الفتاوى المثلية ۳/ ۳۹ ، ۴۰

المتمولي وابن القطمان وآخرون (أصحهم) لا يثبت، (والسوجه الشاني) يثبت، وهمذا شاذ ضعيف، بل غلط، لأن معظم النساس لا يعرفون ذلك والمشتري غير عارف به . (١)

ومن ذلك العقد مع شرط الاستشهار خلال وقت محدد، كما لوقال: بعتك على أن أستأمر فلانا، وحدد لذلك وقتا معلوما، فهو خيار صحيح لدى الحنابلة. وقالوا: إن له الفسخ قبل أن يستأمره ولأنا جعلنا ذلك كناية عن الخيار، واختلف الشافعية في جواز الفسخ قبسل الاستئار، والأصح عندهم أنه ليس له ذلك قبل أن يستأمره . (١)

هذا إذا ضبط شرط الاستثيار بمدة معلومة، أما إذا لم يضبط، فالشافعية يرون في الأصح أنه غيرسائغ. أما الحنابلة فحكمه عندهم حكم الخيار المجهول، لا يصح على الراجح. (٣)

وذهب المالكية إلى أن العادة تقوم مقام التصريح بالخيار. قال الزرقاني من المالكية: ولو جرت العادة باشتراطه (أي خيار الشرط) كان خيارا، لأنها - أي العادة - كالشرط صراحة ، فإذا تعمارف النماس على ثبوت الخيمار في بيم

(٣) المقني ٥/ ٢٦٥ والمجموع ٩/ ٢١٣

٧- المرادمن المقارنة للعقد أن يحصل اشتراط

الخيار مع انعقاد العقد أو لاحقا به، لا أن يسبق

الاشتراط العقد. فلا يصح اشتراط الخيار قبل

إجراء العقد، إذ الخيار كالصفة للعقد فلا يذكر

شرائط قيام الحيار:

مقامه . <sup>(۲)</sup>

7 - لا يقسوم خيسار المسرط بمجسود حدوث الاشتراط في العقد، بل لابد من وجود الشرائط الشرعية له، فإذا اكتملت تلك الشرائط غدا خيار الشرط قاثم مرعى الاعتبار، وإذا اختل شيء منها اعتبر العقد لازما بالرغم من اشتراط الخيار في العقد. غير أن تلك الشرائط ليست موضع اتفاق بين المذاهب، فهي متفاوتة العدد بين مذهب وآخر، وفيها يأتي بيانها:

سلعة من السلع ثبت الخيار فيها بلا شرط. (١)

الصيغة، فإن لم تفهم إشارته أوجن أو أغمى

عليه، قام وليه من أب أو وصي أو حاكم

ومن المقرر أن الأخرس تقوم إشارته مقام

أولا: شريطة المقارنة للعقد:

(١) البحر الرائق ٦/٦، والمجموع شرح المهلب ١٩٢/٩ (١) حاشيسة العراقي على ابن صودة شرح منظومة الأحكمام (٢) المغنى لابن قدامسة ٢/ ٥٢٦ والتسرح الكبير على المتنم ١/ ٣٥ والمدخل إلى الفقه الإمسلامي للدكتور مصطفى ١٠٢/٤ والمجموع شرح المهذب ٩/ ٢١٠ و٢١٧ ١٢٢٠

قبل الموصوف. ويبان الصورة المحترز منها

شلیی ۲۷۱ (٢) المُعَنِي ٢/ ٧٠٥

ما جاء في الفتاوى الهندية (أ<sup>ي</sup> عن العتابية أنه ولو قال: جعلتـك بالخيار في البيع الذي نعقده، ثم اشتراه مطلقا لم يثبت الخيار في البيع عند أبي حنيفة».

ويعتبر بمنزلة المقارنة للعقد ما لوأخق اشتراط الخيار بالعقد بعدثان بتراضي المتعاقدين، فلك في حكم حصوله في أثناء المقد أو بمجلس العقد أو بمجلس العقد عند الملتزمين بمجلس العقد .(1)

ذهب إلى تلك التسوية بين المقارنة واللحاق الحنفية. ومن مستندهم القياس لهذا على ما في النكاح من جواز الاتفاق بعد العقد على ما يتصل به ، كالريادة في المهر أو الحط منه ، وولي لل هذا الحكم المقيس عليمة قول الله من بعد الفريضة ﴾ . (٢) قال ابن الهمام : (١) يجوز إلى البيم ولوبايام : جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح بالإجماع - أم ذكر أن بالإجماع العدجا بعد العقد جار بجرى إدخالة في العقد تماما من حيث نوع الخيار المشروط ومدته العقدة عاما من حيث نوع الخيار المشروط ومدته المقلة عامام . (٩)

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يلحن خيار الشرط بالعقد بعده ، بل لابد من وقوعه في صلب العقد ، أو في مجلسه . واستدل ابن قدامة للذهب الحنابلة المانع من تأخر الخيار عن العقد بأن العقد بعد انتهاء المجلس أصبح لازما ، فلم يصور جائزا بقول المتعاقدين . (أ) وذكر ابن تيمية أن من أصول الشافعي وأحمد أن إلحاق الزيادة (في الأجرة) والشروط بالعقود اللازمة لا يصبع .

وبين هذين الاتجاهين مذهب ثالث اشترك مع الملهب الأول في النتيجية واختلف عنيه في تحديد طبيعة هذا التصرف، فقد أجاز المالكية إلحاق الخيار بالعقد بعد أن وقع على النيات، سواء كان إلحاقه من أحدهما أو من كليها، فيصح الاشتراط اللاحق، ويلزم من التزمه بعد صدور العقد خاليا منه ، لكنه \_ وهذا هو الفارق عن المذهب الأول - بمثابة بيع مؤتنف، بمنزلة بيع المشترى لهامن غيرالبائع . . صارفيه المشترى باثعا . . كيا ذكر المالكية أنه لوجعل البائم الخيار للمشترى، بناء على المذهب من أن السلاحق للعقسود ليس كالواقع فيها، فها أصاب السلعة في أيام الخيار فهو من المشتري. وأشار خليل وشراحه إلى أن القول بجواز إلحاق الخيار إنها هو بعد انتقاد الباثع الثمن، أما إلحاقه قبل انتقاده فلا يساويه في الحواز لما في الحالة

 <sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية ٣/ ٤٠ ، والمجموع للتووي ٩/ ١٩٤٤
 (٢) رد المحتار ٤/ ٤٤٥ ، المادة ٣٩ من عجلة الأحكام المدلية.
 (٣) صورة النساء/ ٢٤

 <sup>(2)</sup> فتح القدير ٥/ ٩٩.
 (٥) الفتاري الهندية ٣/ ٢٩ تقلا من المحيط، أيضا.

<sup>(</sup>١) المنني ٣/ ٤٩٤م ٢٧٧١.

الثانية من (فسخ دين في دين) وأصل أبن القاسم منعه.

وقد ذكروا في خلال مناقشة هذين القولين وبجها متفقا عليه هوأن وجعل الخيار لأحد العاقدين ليس عقدا حقيقة ، إذ المقصود منه تطبيب نفس من جعال له الخيار لا حقيقة البيع ، قال الخرشي والدسوقي : لكن المرجع الأول وهو المعتمد ، أي اقتصار الجواز على ما لو نقد الثمن ، وإن كان ظاهر المدونة التسوية بينها . (1)

ثانيا : شريطة التوقيت أو معلومية المدة:

٨ ـ ذهب جهور الفقهاء إلى أنه لابد من تقييد الخيار بمسدة معلومة مضبوطة من الزيادة والنقصان ، فلا يصح اشتراط خيار غير مؤقت أصلا ، وهو من الشروط المفسدة عند الجمهور ، وسيأتي الكلام فيه بالتفصيل .

قال الكاساني: والأصل فيه أن شرط الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم للحال، فكان شرط مغيرا مقتضى العقد، وأنه مفسد للعقد في الأصل، وهو القياس، إلا أنا عرفنا جوازه استحسانا (بخلاف القياس) بالنص، في

(١) المنسوقي ٩٣/٩٣، ٩٤، ١٩٧٧ تقمالا من الملوتة بالمني، وتصرما في المسدونية: بمنزلية بيمك إيه بالثمن من شيره (١٧٧/٤)، والخرشي على خليل ٤/ ٣٤

ما وراء المنصوص عليه على أصل القياس. (1) والحكمة في توقيت المدة أن لا يكون الخيار مبيا من أسباب الجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى التنازع، وهو مما تتحاماه الشريعة في أحكامها.

9 - وللمدة الجائز ذكرها حدان : حد أدنى ، وحد أقصى .

أما الحد الأدنى فلا توقيت له، وليس له قدر عدود بحيث لا يقبل عنه فيجوز مها قل، لأن جواز الأكثر يدل بالأولوية على جواز الأقبل، ومن هنا نص بعض الحنفية وغيرهم على أنه يجوز دولو لحظة».

قال الكاساني: (أقسل مدة الخيارليس بمقدر). ونحوه نصوص غير الحنفية من غير خلاف يعرف. (<sup>۱۲)</sup>

وأسا الحدد الأقصى للمدة الجائزة فقد اختلفت فيه المذاهب اختلافا كثيرا، يمكن حصره في الاتجاهات الفقهية التالية: التفويض للمتعاقدين مطلقا - التفويض لم في حدود المتعدد بثلاثة أيام .

<sup>(</sup>۱) جاء في المستونسة: وأوقيت لو قل يعت أو الشريت من رجل سلعة، فلايت يعد يوم أو يومين، فجعلت له الخيار -أديل الخيار - أيضا، أيلزم هذا الخيار أم لا؟ قال: نحم. 1۷۷/٤

<sup>(</sup>٢) يدائع الصنائع ٥/٢١٣، والمجموع ٩/ ١٩٠

الاتجاه الأول - التفويض للمتعاقدين مطلقا: ه ا - مقتضى هذا الاتجاه جواز اتفاق المتعاقدين في خيار الشرط على أي مدة مها طالت ، وهو مذهب أحمد، ومحمد بن الحسن وأبي يوسف، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري ، وابن المسلم، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وعبيد الله بن الحسن العنسبري ، لكنه قال: لا يعجبني الطويل . (1)

فعند هؤلاء الفقهاء تجوز الزيادة عن ثلاثة أيام، لما في النصوص المثبتة للخيار من الإطلاق وصدم التفصيل، ولأن الخيار حتى يعتمد الشرط من العاقد فرجع إليه في تقديره، أو يقال: هو مدة ملحقة بالعقد فتقديرها إلى المتعاقدين.

وهناك صورة نادرة تشبسه ما سبق في الحد الأدنى للمدة لكنها تستحق الإشارة إليها، لما في بحثها من تقييد الخيار بأن لا ينافي المقد ويفقده غايته. تلك الصورة ما لوشرط المتعاقدان مدة طويلة خارجة عن العادة وكالف سنة، وسائة سنة، فقد استوجه صاحب غاية المنتهى أن لا يصح لإفضائه على هذه الصيغة ونحوها -

(١) المجموع ٩/ ١٩٠، واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي

ص١٦، الأصل للإمام عمد تعقيق شحاتة ص١٧و،

البسوط ١٤٢/ ٤١ ، غتصبر الطحاوي ٧٥ ، البحر الراثق

١/ ٥، المنساوى الحنديسة ٣/ ٣٨، المقنع ٢/ ٣٥، المغنى

٣/ ٤٩٨ م ٢٧٧٩ ، مطسالب أولي النبي ٣/ ٨٩ ، القسروخ

٨٣/٤ منتهى الإرادات ١/٧٥٧

إلى المنع من التصرف في الثمن والمشمن، وهذا المنع مناف للعقد المذي جعله الشارع إرفاقا للمتعاقدين، وقد وافقه الشارح على ذلك. (١٠)

الاتجاه الثاني ـ التفويض للمتعاقدين في حدود المعتاد :

11\_وهذا مذهب مالك وحده. فيتحدد أقصى مدة الخيبار الجائزة بقدر الحاجة، نظرا لاختلاف المبيعات، فللعاقد تعيين المدة التي يشاء على أن لا يجاوز الحد المعتاد في كل نوع. (<sup>7)</sup>

قال ابن رشد: وأما عمدة أصحاب مالك فهو أن المفهوم من الخيار هو اختبار المبيع، وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك محلودا بزمان إمكان اختبار المبيع، وذلك مختلف بحسب كل مبيع . "؟

وبها أن لهذا الاتجاء الفقهي تقديرات محددة بحسب الحساجات المعقود عليها فقد جرى تصنيفها لدى المالكية إلى زمر:

<sup>(1)</sup> مطالب أولي النبي شرح فاية المتهى وحاشيته ١/ ٨٥.
(٢) الشرح الكبير على عليل وحاشية المنصوقي ١٩٥، ووحاشية المندي ٤/ ١١، والحطاب على عليل، وحاشية المندي ٤/ ١١، والحطاب على عليل، ١٤/ ١١، والحطاب على عليل، ١٤/ ١٤، والحطاب على عليل، ١٤/ ١٤، والحاسات على عليل، و١٤/١٤، والمواتين الفقهية عر١٢٧، والمحاسلة على ١٤/١٤، وا

اللياب لابن راشد، ويداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٠٩ (٣) بداية المجتهد ٢/ ٧١٠

\_ ^4\_

#### المقار:

17 - وأقصى مدته شهر، وما ألحق به هوستة أيما ، فأقصى المدة التي يجوز مد الخيار إليها في المعقار (٣٦) يوما . وهناك اليومان الملحقان بزمن الخيار وهما للتمكين من رد المبيع إذا كان حين انتهاء الملدة (الشهر والآيام الستة) بيد المشتري وهمو يريد الفسخ ، والحكم عند المالكية أن يلزم المبيع على من هوبيده عند انتهاء الملة دون فرق بين أن يكون الخيار له أو للماقد الآخر ، فاليومان الملحقان هما لمذا الغرض (دفع الليومان المشتري دون إرادته) . أما زمن الخيار للمقار فهو شهر وستة أيام .

#### الدواب:

۱۳ - وتختلف المسدة فيها بحسب المقصود من الخيار فيها، فإن كان الخيار المعرفة قوتها وأكلها وسعرها فأقصى مدته ثلاثة أيام. وإن كان خيار الشرط متضمنا أنها للاختبار في البلد نفسه فالمدة يوم واحد وشبهه، أما إن كان خارجه فأقمى المدة بريد(') عند ابن القاسم، وبريدان عند أشهب. وقسد ألحق بالشلاشة الأيام يوم واحد لتمكين المشتري من رد المبيع، كما سلف. (')

#### بقية الأشياء:

١٤ ـ وتشمل: الثياب، والعروض، والمثليات.

(٢) اللسوقي ٣/ ٩٣

وأقصى المدة لها ثلاثة أيام ويلحق بها يوم. وقد أطلق الحرشي لفظ (المثليات) على كل ما عدا (الرقيق والعقار والدواب) وبالرغم من شمول المثليات للخضر والفواكه إلا أن هذين الصنفين حكما خاصا بها من حيث المدة نظرا لطبيعتها الخساصة من تسارع التلف إليهها، فالخضر والفواكه بخاصة أمد الخيار فيها بقدر الحاجة، أو بعبارة أخرى المذة التي لا تتغير فيها. (1)

الانجاه الثالث \_ التحديد بثلاثة أيام:

 ه ا \_ وهذا التحديد بثلاثة أيام بلياليها مهاكان المعقود عليه ، مع المنع من مجاوزتها . وهو مذهب أمي حنيفة وصاحبه زفر ، والشافعي في الوجه المشهور عنه . (7)

وقد احتج لهذا التحديد بها جاء في حديث حبّان بن منقذ السابق ذكره لإثبات الخيار فيه على ثلاثة أيام . (٢)

والبيان الدقيق لمستند أبي حنيفة في تحديد الثلاثة الأيام هوماذكره صاحبه أبو يوسف، فقد

<sup>(</sup>١) البريد: سير نصف يوم بالسير للعتاد.

<sup>(</sup>۱) المشرح الكبير على عليل وحاشية الدسوقي عليه ١٩/٣. ٩٥، الحرشي على خليل بحاضية العدوي ١٩/٤ - ٢٧ (٢) المسدائع ه ١٩/٤، والبحر الرائق ١٢/١، ورد للمعتمار ١٩/٨- والفتاوي الهندية ١٩/٨، والمبسوط ١٩/١٤، والمبسوط ١٩/١٤، وفتح المقدير ٥/١١١، والمجموع ١٩/١٩، وبهاية للمعتاج ١٧/٤

<sup>(</sup>٣) الحليث تقلم تخريجه لمدع .

قال في بيان مذهب الإسام: (لا يكون الخيار فوق ثلاثة أيام، بلغنا عن رسول الله ألله أنه أنه المنا يقول: ومن اشترى شاة محفلة (() فهوبخير النظرين ثلاثة أيام: إن شاء ردها ورد معها عن تم أو وصاعا من شعبي، (() فجعل أبو حنيفة الحيار كله على قول رمسول الله لله. كان أوسنة ويه نأخدا، ((الخيار جائز شهرا الشافعي، كيا رواه البيهقي في معوقة السنن قال الشافعي: الأصل في البيع بالخيار أن يكون فاسدا، ولكن لما شرط رسول الله لله في المصراة بن منقذ خيار ثلاث فيها ابتاع، انتهينا إلى ما بن منقذ خيار ثلاث فيها ابتاع، انتهينا إلى ما قال لله. (أ)

كما احتجوا له من المعقول بأن الخيار مناف

لمتضى العقد وقد جاز للحاجة، فيقتصر على القليل منه، وآخر القلة ثلاث، واحتج بمثل ذلك النووي بعدما أشار إلى حديث حبان. (١)

#### الزيادة على الثلاث:

١٦ - إذا زادت منة خيار الشرط على ثلاثة أيام بلياليها لدى هذا الفريق من الفقهاء القائل بالتحديد بها، فالمقد فاسد عند أي حنيفة وزفر، وباطل عند الشافعي، ذهابا منه إلى أن إمقاط الريادة لا يصحح المقد بعد مفارقة المجلس فقاط، بل في المجلس أيضا على المشهور، لأن المجلس ثبت لعقد صحيح، المأهد صحيح،

غير أن أبا حنيفة وحده ذهب إلى أن إسقاط شرط الخيار النزائد عن الشلاف أو إسقاط الزيادة \_ يصحح العقد، ولموحصل ذلك الإسقاط بعد مفارقة مجلس العقد، وذلك ما لم تمض الأيام الثلاثة . وخالفه صاحبه زفر فذهب إلى أن إسقاط الزائد لا يصحح العقد لأن

 <sup>(</sup>١) المراد بالمحفلة، وهي المصراة وهي الشاة التي لم تحلب أياما،
 ليجتمع اللين في ضرعها للبيع - ختار الصحاح.

<sup>(</sup>۲) حديث: ومن المسترى شاة عفلة . . . . أخسرجـ ه سلم (۲) ۱۹۸۸ ط الحليي) من حديث أبي هرورة ، يلفظ ومن الشترى شاة مصراة ، فهو فيها بالحار ثلاثة أيام ، إن شاه أمسكها ، وإن شاه ردها ، ورد ممها صاحا من أبرى.

 <sup>(</sup>٣) اختالا أي حنيفة وابن أي ليلى، لأي يوسف ١٦،
 جامع القصولين ١/ ٣٢٩

<sup>(</sup>٤) نصب الرابة ٤/ ٦ نقلا من معرفة السنن لليهقي، ولي يلاح ابن حزم فرصة التنطيد بأيي حتيفة الأنه احتج بعطيث المصراة في التحديد بالشلاث ثم لم يأخذ يتخيار التصرية (إحكام الأحكام ٩/ ٩٩).

<sup>(</sup>١) للجموع ٩/ ١٩٠ وقد جاء أن البدائع ٥/ ١٧٤ مناشة مبية على علال أي حيثة وصاحب في جواز الزبادة على الشلاف اعتصد فيها على النعس في الحاسيت على الثلاث. كما أطسال ابدن الحسام في القدسح ٥/ ١٠٠ في الاستسدالا للتحديد بالشلاك بها مناره أن الحياز شرع مثينا بالثلاث يا معارة أن الحياز شرع مثينا بالثلاث يا عماره من ما في.

البقاء على حسب الثبوت. (١)

وذهب المالكية إلى أن من الصور المفسدة: - اشتراط مشاورة من لا يعلم ما عنده إلا بعد فراغ المدة بأمد، كما لو اشترط الخيار في العقار لمدة أربعين يوما مع أن المنة المحددة للعقار أقصاها ثهانية وثلاثون يوما.

- أشبتراط مدة زائدة على مدة تلك السلعية بكثير، أما لو بزيادة يوم أو بعضه فلا يضر. (٢)

#### الخيار المطلق:

والحرشي ٤/ ٢١

١٧ - في الخيار المطلق عن المدة تتجه المذاهب إلى أربعة اتجاهات: بطلان العقد أوفساده. بطلان الشرط دون العقد \_ صحة العقد وتعديل الشرط - صحة العقد وبقاء الشرط بحاله.

أ .. بطلان العقد أو فساده ، فالبطلان هو ما ذهب إليه من الفقهاء الشافعية والحنابلة \_ في إحدى الروايتين ـ وذهب الحنفية إلى فساده ولم يفرقوا هنا بين الجهالة المتفاحشة أو المتقاربة كالحصاد

مشلا، كما ذكر الكاساني، ثم إن أباحنيفة

ومساحبيه ذهبوا إلى أن صاحب هذا الخيار

المنسد لو أبطل خياره، أوبيّنه، أوسقط بسبب

ما ولـزم البيع في الأيام الثلاثة التالية للعقد عند

الصاحبين (خلافا لأبي حنيفة المشترط حصول

ذلك قبل مضي الأيام الثلاثة) انقلب العقد

صحيحا عند الجميع - بل لوبعد الثلاثة عند الصاحبين - لحذف المفسد قبل اتصاله بالعقد

ب بطلان الشرط دون العقد، وهو رواية لأحمد

ج-صحة العقد وتعديل الشرط، فالخيار المطلق

أو المؤبد هنا يخول القاضي تحديد المدة المألوفة في

العادة لاختبار مثل السلعة التي هي عمل

العقد، لأن الخيار مقيد في العادة، فإذا أطلقا حل عليه. وهذا مذهب مالك. (٢)

وقمد اختمار ابن تيميمة أن العاقدين إن أطلقا

الخيار ولم يوقتاه بمدة توجّه أن يثبت ثلاثا، لخبر

د ـ صحة العقد وبقاء الشرط بحاله: فيبقى

لأنها يجيزان الزيادة عن الثلاثة. (١)

وملعب ابن أبي ليلي.

حبان بن منقذ . (۱)

(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٨ وفتح القدير ٥/ ٥٠٠ ٥٠١ والمجموع شرح المهذب ٩/ ١٩٠ و١٩٤ ، الفتاوى المندية ٣/ ٣٩، والبندائيع ٥/ ٣٠٠، والبحسر السرائق ٦/ ٢، والمبسوط ٦٣/١٣، للحيط البرهاني غطوط (ورقة (٢) الشرح الكبير للدردير وحاشية النسوقي ٢/ ٩٤ \_ ٥٠ ،

الخيسار مطلقها أبداكها نشأحتي يصدر (١) يدائه الصنائع ٥/ ١٧٤ و١٧٨ ، والفتاوي المندية ٣/ ٣٨ - ٣٩، والمجموع ٩/ ١٩١، والمغنى لابن قدامة ٣/ ٢٧ه، والمقتم ٢/ ٣٥

<sup>(</sup>٢) المقدمات ٢/ ٢٠٥٠

<sup>(</sup>٣) الاختيارات، نعلاء الدين البعلي ص٧٤

ما يسقطه. وهذا مذهب ابن شبرمة، وقول الأحد. (١)

#### تأبيد الحيار:

١٨ \_ من الشروط المفسدة: شرط خيار مؤبد في البيع بأن قال (أبدا) أو (أياما). (١)

#### التوقيت بوقت مجهول :

١٩ ـ من الشروط المفسدة: شرط خيار مؤقت بوقت مجهول سواء كانت جهالة متفاحشة، كهبوب الرياح، وجيء المطر، وقدوم فلان، وموت فلان، ووضع الحامل ونحوه. أوجهالة متقاربة، كالحصاد والدياس، وقدوم الحاج. ")

# ثالثاً ـ شريطة الاتصال، والموالاة

٢٠ ـ المراد بالاتصال أن تبدأ مدة الخيار من فور
 إبرام المقد، أي لا يتصور أن تتراخى هنه، فلو
 شرط المتصافدان الخيار ثلاثة أيام مثلا من آخر
 الشهر، أو تبدأ من الغد، أوتبدأ متى شاء. . أو

شرط حيار الغددون اليوم، فسد العقد لمنافاته لمقتضاه، والمراد بالمقتضى هنا: حصول آثاره مساشرة. هذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة، قال النووي: (ويشترط أن تكون المنة متصلة بالعقد. لا يجوز أن يشترط خيارا متراخيا عن العقد)(١) لكن الحنفية لا يبطلون هذا العقد لأنه يمكن تصحيحه نظرا لذهابهم إلى التفرقة بين البطلان والفساد، والفاسد من العقود منعقد ويحتمل بعضه التصحيح ، وسبيل ذلك هنا اعتبار المدة الفاصلة بين العقد وبين مبدأ الملة المحددة مشمولة بالشرط، فقد ذكروا أن اشتراط خيار أيام غير متصلة بالعقد، مثل ما لوكان العقد في آخر رمضان واشترط خيار يومين بعد رمضان فهوجائز، ولمه ثلاثة أيام (اليسوم الآخر من رمضان واليسومان عما بعده). وهكذا بحمل كلامه على إرادة المدة المتصلة وما بعدها. أما إذا كان الاشتراط غيرقابل للحميل على ذليك فهموعقيد فاسيد مستحق للفسيخ بإرادة كل من العاقدين وبإرادة القاضي، ومثاله في الصورة السابقة -عند الشافعية \_ ما لوذكر أنه لا خيار له في رمضان، وله كذا يوما بما يعده فالعقد فاسد. (٦)

 <sup>(</sup>۱) المغني ٣/ ٧٧ه، والمقتم ٢/ ٣٥
 (۲) البدائع ه/ ٤٧٤ و ١٥٥، الفتارى الهندية ٣/ ٣٨، البحر

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ١٧٤ ، الحرشي على عليل ١/٤ وقال: يستمر العقد لوأسقط الشرط، المنصوقي على الشرح

الكبير ٣/ ٩٤، شرح الروض لزكريا الأنصاري ٧/ ٥٠، والبحر ٦/ ٥ نقلا عن التتاريحانية .

 <sup>(</sup>۱) للجموع للنووي ۱۹۱۹، والبدائع ۲۰۰۰، والمغني ۴۲۰۰۰
 (۲) الفت اوي الفت اليد ۳۹ (۱۳ (نقلا عن فت اوي قاضيخان ۲۸۳۱) والمحد الراقق ۱/۱۳۰۱

٧١ ـ ويتبع شريطة الاتصال شريطة أخرى. يمكن تسميتها والموالاة الأن المرادبها: تتابع أجزاء منة الخيار للدة ثلاثة أيام على أنه يوما يثبت ويوما لا يثبت ففيه عند الحنابلة وجهان:

أحدهما - وهو اختيار أبي الوفاء بن عقيل - : الصحة في اليوم الأول، لإمكانه، والبطلان فيها بعده، لأن العقد إذا لزم في السوم الثاني لم يعد إلى عدم اللزوم.

والـوجـه الأخـر: (احتــال) بطــلان الشرط كله، لأنه شرط واحد تناول الخيار في أيام، فإذا فسد في بعضه فسد جميعه. (١)

# رابعا \_ تعيين مستحق الخيار :

٧٧ - مستحق الخيار أوصاحب الخيار: هوذلك الشخص اللذي يكون إليه استعمال الخيار وعارسته مواء كان هو مشترطه أو خوّل إليه من الماقد الأخر، وسواء أكان طرفا في المقد أم كان أجنبيا عنسه، ولا يصبح تطرق الجهالة إلى مستحق الخيار؛ فلر اتفق العماقدان على أن الخيار لأحدهما لا بعينه، ولم يبينا هل هو الباتم أم المشتري، أو تعاقدا على أن يكون الخيار لشخص ما يعينه أحدهما فيها بعد، أو لمن يشاء أحدهما، فهذا كله فيه جهالة مفضية للنزاع.

ولذا صرح ابن قدامة بأنه لا يصح، لأنه عهول ولأنسه يفضي إلى التنسازع. لذا كان لابد من تميين مستحق الحيار تميينا مشخصا أهو للبائع. أو للمشتري، وكذلك تميينه بالذات إن كان أجنبيا عن العقد، وعدم الاكتفاء بذكر الصفة (مشلا) كقوله: على أن يكون الحيار لأحد التجار أو الخبراء دون تحديد. وقال النووي: (لويشرط الحيار لأحدها دون الآخر ففي صحة البيم قولان، الأصح: الصحة. (1)

#### ما يثبت فيه خيار الشرط:

٣٣ - عيار الشرط لا يثبت في غير المقدود، والمقود التي يمكن فيها وقوع غيار الشرط هي المعقود اللازمة القابلة للفسخ، لأن فاثلته إنها تظهر فيها فقط. أما العقود غير اللازمة فهي بها تتصف به من طبيعة عدم اللزوم لا فائسلة لاشتراط خيار فيها. وأما العقود التي لا تقبل الفسخ فيتعلر قيام الخيار فيها، لأنه يناقض طبعتها.

والبيح هو المجال الأساسي لحيار الشرط، وجريان الحيار في البيع اتفاقي، لأنه هو المقد الملي وردت فيه أخبار مشروعيته، والبيع عقد لازم قابل للفسخ (بطريق الإقالة) فهويقبل

 <sup>(</sup>١) المغني ٩/ ٩٩ ٢ م ٢٧٨٠ ، والمجمسوع ٢٠٧٨ ، وقسال التووي : له شرط الخيار ألحدهما دون الأخر نفي صبحة البيع قولان ، الأصح : الصبحة .

الفسنخ بخيار الشرط. بل يدخل الخيار في البيع الفاسد كما هونص الهداية للمرغيناني، كما لا فرق بين كون البيع، بيع مساومة، أوبيع أمانة كالمرابحة وأخواتها. (1)

أصا المستنيات من البيع فهي: السلم، والمسرف، وبيع الربوي بجنسه، وقد عبرعنها بعض الخابلة بقوله: كل بيع فَيْضُ عِوْضه شرطً لمسحة العقد. (٢) وهي عقود يبطلها خيار الشرط إن لم يحصل إسقاطه في المجلس قبل التفرق. (٣) وقد نبه ابن عابدين على أن استثناء السلم والمسرف غل بالفسايط، وهو ثبوته في العقد السلام المحتمل الفسيخ، فها أي السلم والصوف، كذلك. (٤)

وقد ذهب المالكية إلى جوازه في السلم إلى أ أجل قصير. (٥) وتفصيل ذلك في (سلم)، (صرف).

ويجري خيار الشرط في الإجارة مطلقا عند الحنفية والمالكية، أما الشافعية والحنابلة فقيدوا

الخيار بالإجارة التي في الذمة، أما الإجارة المعينة فيدخلها الخيار إذا كانت لمدة غير تالية للعقد. أما إن كانت لمدة تبدأ من فور العقد فلا يصح شرط الخيار فيها، لأنه يُفضي إلى فوات بعض المنافع، أو إلى استيفاتها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائدز، وفي وجه للحنابلة: تجوز في المدة التالية للعقد أيضا، فإن فسخ رجع بقيمة المنافع. (١)

والحوالة: اختلف في قبولها خيار الشرط على رأيين:

الأول: تقيله، وعليه الحنفية وهواحتهال للحنابلة \_ كا ذكر ابن قدامة \_ فيجوز عندهم اشتراط الخيار في الحوالة لكل من المحال، والمحسال عليه وهما اللذان يجب رضاهما في عقدهما أما المحيل - ورضاه غيرواجب في الأصح \_ فليس له اشتراط الخيار أصالة أي باعتباره طرفا في العقد، أما إن اشترط له كها شترطه له المحال أو المحال عليه فيجوز، ولكن تطبق أحكام الاشتراط لأجنبي، وهي ثبوته له تعلى وجه النيابة فيكون له وللمشترط. وعلل ابن قدامة قبول الحوالة لخيا النسرط بأنها بن قدامة قبول الحوالة الحيار الشرط بأنها معاوضة يقصد بها العوض.

الثاني: عدم قبول الحوالة لخيار الشرط، وهو

<sup>(</sup>١) الحداية ٥/ ٣٦٧ بهامش الفتح.

<sup>(</sup>٢) المقنع وحواشيه ٢/ ٣٥

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ٢٠١

<sup>(2)</sup> حواشي اين عابدين على البحر ٦/ ٤ ، البدائع ٥/ ٢٠١ ، المسسوط ٤ / ٧٤ ، المقتم وحواشيه ٧/ ٣٥ ، المجموع ١٩٧/٩ ، المفق ٣/ ٣١٥

را ۱۹۱۱ انسني ۱۲ در اداد در انسن

 <sup>(</sup>٥) المدونة ١٠/ ٢١، والمواق ٤/ ٢٢ والمقدمات لابن رشد
 ٢١ / ١٩٠ / ٢

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٠١، والمجموع ٩/ ١٩٢، والمغني ٣/ ٣٥٠

مذهب الشافعية والحنابلة، لأن عقد الحوالة لم يبن على المغابنة. ولم نعثر للمالكية على رأي في هذه المسألة. (١)

وكسذلك القسمة: اختلف الرأي فيها بحسب النظر إليها هل هي بيع كها قال الحنفية أم هي تمييز حقوق كها يرى الشافعية والحنابلة وهومفاد مذهب المالكية. ومن أثبت خيار الشرط فيها من الحنابلة احتج بأن خيار الشرط لم يشرع خاصا بالبيع، بل هوللتري وتبين أرشد الأمرين، وهذا المعنى موجود في القسمة.

والقسمة أنواع: قسمة الأجناس المختلفة، وهي قسمة تراض لا إجبار فيها - وقسمة الجنس من المثليات، وهي تقبيل الإجبار ولا يدخلها خيار الشرط - وقسمة الجنس الواحد من القيميات، كالبقر والغنم، أو الثياب من جنس واحد وهي تقبل الإجبار ويدخلها خيار الشرط على الصحيح المقتى به. (17)

والكفالة: يدخلها خيار الشرط عند الحنفية خلافا للهالكية والشافعية والحنابلة. وللكفالة خصيصة في باب خيار الشرط من حيث التوقيت إذ يجوز فيها أكشر من ثلاثة أيام عند أبي حنيفة

خلافا لمذهبه في اشتراط التحديد بالثلاث، لأن الكفالة عقد مبني على التوسع. (١)

والدوقف: يجري فيه خيار الشرط عند أبي يوسف، فقد ذهب إلى أن الواقف إذا شرط في الوقف الخيار لنفسه مدة معلومة جاز الدوقف والشرط، وأما عند محمد، فالدوقف باطل، وشرط الخيار فاسد، وهو قول الشافعي ماحد. (1)

وتفصيله في (وقف).

اشتراط الخيار للمتعاقدين :

Y٤ - من المقرر أن خيار الشرط يصح اشتراطه لأي واحد من المتعاقدين أو لكليها (ففي البيع مشلا: للبائع والمشتري). وهرما ذهب إليه جهر الفقهاء، ولا يعرف في ذلك خلاف، إلا ما روي عن سفيان الثوري وابن شبرمة من أنه يختص بالمشتري، وليس للبائع أن يشترطه لنفسه، (ومقتضى هذا النقل عنها أن مجال الخيار عندهما هو عقد البيع فقط) وعند هذين إذا اشترطه البائع فسد العقد. (٣)

 (١) للبسوط ١٩٩/١٧، المجموع ١٧٧٧، كشاف القناع ٢٠٣/٣

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٤/ ٢٧٧، ورد المحتار ٤/٨٤، والمهلب ١/ ٣٤٨، والمفني ٥/ ٥٥، والمقنع وحواشيه ٢/ ٣٤/ (٧) رد المحتار ٥/ ١٦٧، وجامع الفصولين ١/ ٢٤٣، ويلفة السالك ٢/ ٣٨٥، والماديث ١/ ١٩٨٨، ومغني المحتاج ٤/ ٤٧٤، والغواحد لابن رجب ٤/٣

 <sup>(</sup>٣) رد المحتار ٣/ ٣٩٠ ، المغي ٣/ ٩٣٥ ، البحر الرائق ٦/ ٤ ،
 المجمسوع ٩/ ١٧٧٠ ، وكشاف القناع ٢٠٣/٣ ، الأشياه بعاشية الحموى ٢/ ٣٧٨ ،

<sup>(</sup>٣) المغني ٣/ ٥٧٤ ط٤، فتح القدير ٥/ ٥٠٠، البحر الزخار، ٣/ ٣٤٨، وفتح القدير ٥/ ٥٠٠

وفي اشتراطه للعاقدين أو أحدهما لا فرق أن ينشأ الاشتراط من العماقد لنفسه أومنه للعاقد الاخور، وهمو أسر يحصل كثيرا، إذ يجعل البائع الخيار للمشتري، كها لوقال البائع: بعت لك ذا الشيء على أنك بالخيار، فإذا صدر القبول من المشتري كان الخيار له، ويثبت الخيار لن شرط له وحده دون العماقد المشترط، إلا إذا شرطه لنفسه أيضا ورضي الاخور. (1)

# اشتراط الخيار للأجنبي عن العقد:

٧٠ \_ يصبح الستراط الخيار الجنبي عن العقد، سواء وقع الاشستراط من العساق الدين أو من أحدهما، وسواء أكان الأجنبي المشترط له الخيار شخصا واحدا معينا من العاقدين كليها أو كان عن كل منها شخص غير من الشترطه الآخر، على ما نص عليه الشاقعية، وهو غير عتاج إلى من عن غيرهم، الأن دلائل الجواز تشمله.

وأصل هذا الحكم (صحمة الاشتراط لأجنبي) موضم اتضاق بين الفقهاء، على أن يكون المجمول له الخيسار عن يجوز قولمه. لا كالطفل غير المميز .. وإلا بطل الحياد. (")

ومستند هذا الحكم عند الحنفية الاستحسان، فهوعلى خلاف القياس، ولذا خالف فيه زفر مستدلا بأن الخيارمن مواجب العقد وأحكامه، فلا يجوز عنده اشتراطه لغير العاقدين.

فإذا جمل الخيار لأجنبي، فياهي صفة هذا الجمل؟ وما أثره؟ للفقهاء في هذه المسألة وجهتان:

إحداهما: أنه يعتبر بمشابة توكيل لغيره يقتضي ثبوت الخيار لنفسه، فالخيار للعاقد والآجنبي معا. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. بل إن الحنابلة جعلوا الخيار لهما أيضا فيها لوقصر العاقد الخيار على الأجنبي وقال: هو

 (١) البدائم ه/ ١٧٤، وقتم القدير ٥/١٦هـ١٧٥، ورد المحتار ٤/٨٥

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ٤/ ٨٥

<sup>(</sup>۷) نصح القضير 1/20، والبشائع 1/20، والمجموع 1/197، وبسشاية المجتهد 1/27، 1/20، ومغني المحتاج 1/7، ونباية المحتاج 1/6، وحاشية الجعل على شرح المنبح 1/17،

له دوني، وذهب أبويعلى منهم إلى أنه حينئذ لا يصع . (١)

الرجهة الأخرى: أنه يثبت للأجنبي وحده، وهو الأصح عند الشافعية وقالوا: إن جعل الخيار للأجنبي تفريض - أوتحكيم - لا توكيل. وينظر تفصيله في كتب الشافعية.

شرط الاستنار (أو المؤامرة (") أو المشورة: ٢٦ - عا يتصل بمعرفة صاحب الخيار قضية اشتراط مشورة فلان من الناس، أو استناره: أي معرفة أمره وإمتثاله، فذهب المالكية إلى أن لكل من المستأمر والمستأمر الاستقالال في الرد والإمضاء (بخالاف ما لوكان على خياره ورضاه، فلا استقالال له دون من شرط له، مشورته إن شاء أمضى وإن شاء رد فهذا بمنزلة مشورته إن شاء أمضى وإن شاء رد فهذا بمنزلة الخيار، (")

وللمالكية هاهنا تفصيل بحسب صيغة جعل الخيار للأجنبي، فهي إما أن تكون بلفظ المشورة، وإما أن تكون بلفظ الخيار أو الرضا. فإذا قال: على مشورة فلان، فإن للعاقد.

(١) البدائع ٥/ ١٧٤، المجموع ١٩٢٨، والشرح الكير ١٤٠٠/ كشاف القناع ٣/ ١٩٠٤، المقدمات ٢/ ١٥٥ (٢) هي (مضاعلة) من الأسر، بمعنى اشتراطهها أو أحدهما استثيار من سعباه والرجوع الأمره. (٣) المنسوقي على الشرح الكيرة // ٨٨

باثما كان أو مشتريا ـ أن يستبد بإبرام العقد أو فسخه دون أن يفتقر ذلك إلى مشورته . لأنه لا يلزم من المشاورة الموافقة ، ومشترط المشورة اشترط ما يقوى به نظره .

أما إذا قال: على خيار فلان أورضاه ، ففي ذلك أقوال أربعة ، والمعتمد منها أنه تفويض فليس للعاقد ـ بائعا كان أو مشتريا \_ أن يستقل بإبرام العقد أو فسخه ، ذلك أن اشتراط الحيار والرضا ـ للأجنبي عندهم ليس توكيلا بل هو تقويض ، حيث إنسه باشتراط الحيار لغيره معن نظر نفسه ، وقد ألحقوا بلفظ الخيار أو المرضا لفظ المشورة ـ السابق ذكره \_ إذا جاء مقيدا بها يدنو به إلى هذن إن الفظين مشل أن شاء رد ، فحكم هذا كالخيار والرضا . (1) ومن شاء رد ، فحكم هذا كالخيار والرضا من عمناهما من ألفظ مستحدثة تؤدي المعنى نفسه كالرغبة الفاظ مستحدثة تؤدي المعنى نفسه كالرغبة والأي :

وعند الشافعية في هذا اتجاهان:

أحدهما: أنه ليس له أن يفسخ حتى يقول: استأمرته فأمرني بالفسخ، والاتجاه الأخر\_ وعليه الحنابلة -: أنـه لا يشترط استثماره، وأن نص الشافعي الـذي اعتمده المثبتون قد جاء بقصد الاحتياط لشلا يكون كاذبا. ونحوه ما ذكر

<sup>(</sup>١) الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٩٨، والخرشي ٤/ ٢٥

ابن حزم عن ابن عصر أنه فضل (إن أخذت) على (إن أخذت) على (إن رضيت)، إذ قد يرضى، ثم يدعي أنه لم يرضى، وقد صحح النووي الرأي الأول. (1) ولابد من تعيين من سيشاوره. أما لوقال: على أن أشاور (كيا يقع كثيرا)، لم يكف. قال الأذعي: والظاهر يكفي، وهدو في هذا شارط الخيار لنفسه. (1)

ولم نعثر للحنفية على نص في هذه المسألة.

#### النيابة في الحيار:

٧٧ ـ الخيار يثبت للعاقد المشترط الخيار لنفسه مهما كانت صفة العاقد، فسواء أكان مالكا للمعقود عليه، أم وصيا يعقد لصلحة الموصى عليه، أم وليا لمصلحة المرسي يعقد بالوكالة.

ذلك أن اشتراط الخيار في حال الدولاية أو الوصياية هومن باب النظر والرعاية للصغير فللك لها. وأما في الوكالة، فلأن تصرفه بأمر الموكل وقد أمره بالعقد أمرا مطلقا فيظل على إطلاقه، فيشمل العقد بخيار أو بدونه.

وكذلك المضارب أو الشريك شركة عنان أو مفاوضة، يملك شرط الخيار في معاملات الشركة بمقتضى إطلاق عقد الشركة.

(۱) المسجمسوع ٩/ ٢١٣ ، شرح السروض ٣/ ٥٣ ، المفني ٣/ ٢٧ه مل؟ (٢) شرح الروض ٢/ ٥٧

وهذا شامل لما لوشرط الخيار لنفسه أو للعاقد الأخر الذي يشاطره التعاقد على ما ذكر الحنفية . (1)

أما الشافعية فقد قالوا بصحته في الوكالة .. في أصبح الوجهين \_إذا اشترطه الوكيل لنفسه أو لموكله، لأنه لا ضررفيه، كما منعوا الوكيل بالبيع أن يشترط الخيار للمشترى، وكذلك العكس، فليس للوكيل بالشراء أن يشترط الخيار للبائع، فإن فعيل الوكيل ذلك بطل العقد، وهذا ما لم يأذن الموكل في الصورتين، والأصح عند الشافعية أنه لا يتجاوز الخيار من شرط له فلا يثبت للموكل إذا اشترطه الوكيل لنفسه ولا العكس \_ وهوظاهر النص عن الشافعي \_ لأن ثبوت بالشرط فكان لمن شرطه خاصة . أما إذا أذن له الموكل في شرط الخيار وأطلق، فشرط الوكيل كذلك بإطلاق، ففيه أوجه، أصحها أنه للوكيل، لأن معظم أحكام العقد متعلقة به وحده(٢) ولا يلزم العقد برضا الموكل، لأن الخيار منوط برضا وكيله.

والحنابلة كالشافعية في صحة اشتراط الوكيل الحيار لنفسه، لا للعاقد الآخر مع احتيال الجواز عندهم فيها بناء على الرواية التي تقول: للوكيل

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ١٧٤ (٢) للجموع ٩/ ١٩٤، وبياية المحتاج ٤/ ١٥، ومغني المحتاج

التوكيل. (١)

ثم إن على السوكيل أن يفعل ما فيه حظ الموكل، لأنه مؤتمن . (")

وكها يشبت الخيار لصاحبه على وجه الانفراد إذا كان المسستري أو البسائسع واحدا، يشبت للمتعدد أيضا إذا كان الطرف المتعاقد متعددا، كها لوباع شريكان شيشا، أوباع المالك سلعة لاثنين واشترطا الخيار لها.

# آثار الخيار :

أولا: أثر الخيار على حكم العقد:

٧٨ . حكم الحيار أنه يمنع ثبوت حكم المقد، فلا يترتب عليه الحكم المعتاد للحال في حق من لا يترتب عليه الحكم المعتاد للحال في حقيفة له الحيار، وذلك موضع اتفاق بين أبي حنيفة الآخر أيضا، وقال صاحباه: الحكم نافذ في حق من لا خيسارله، لأنه لا مانسع بالنسبسة له وسيترتب على ذلك انتقال الملك عنه ولذا قال لا يعرف حكمه للحال، وقوف، على معنى أنه لا يعرف حكمه للحال، وإنها يعرف عند سقوط الخيار) والعلة في القول بأنه موقوف الحكم أنه لا يدرى أيتصل به الفسخ أو الإجازة. ثم قال بعد ثلد: وفيتوقف في الجواب للحال، وهذا الحسار، وهذا المحسار، وهذا المحسار ال

(۱) البدائع ه/ ۲۹۶ وه/ ۱۷۶ (۲) رد المحتار ۲/۳۵، تست ا

 (٧) رد المحتار ٤/٩٥، تبيين الحقائق ٤/ ١٦، اليحر الرائق ٢/٣، القتاوى الحديثة نقلا من قاضيتان ٣/ ٤٠، فتح القدير ٥/ ٣٩٧.

(٢) المجموع ٩/ ٢٢٨

(3) القواتين الفقهية ٢٦٤، والمدسوقي على الشرح الكبير
 ١٠٣/٣، بداية المجتهد ٢/ ١٧٥

تفسير التوقف عندنا، وقال في موطن آخر: شرط الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم للحال، (١)

وتبين من منع ثبوت الحكم في حق من له الخيار، أنه لوكان الخيار لكل من المتعاقدين لم يترتب على العقد حكمه في الحال، فلا يغرج الميسع من ملك البيائيم، ولا الثمن من ملك المستري اتضاقا بين أثمة الحنفية، فلا يفترق المنفذ بموجب خيار الشرط الذي زلزل حكم العقد وجعله عرضة للفسخ. ففي حال اشتراط الخيار للطرفين لا يثبت حكم العقد أصلا. (٣) ولي مثل ذلك ذهب الشافعية في صورة اشتراط الخيار للطرفين، حيث نصوا على أنه اشتراط الخيار للطرفين، حيث نصوا على أنه اشتراط الخيار للطرفين، حيث نصوا على أنه المشتري، ولا أنه المنافع حالصا حتى ينقضى الخيار. (٣)

وعند المالكية ملكية عل الخيار باقية للبائع، ولم تنتقل إلى المشتري، فحكم المقد المشتمل على خيار أنه ممنوع عن نفاذه أيا كان صاحب الخيار. (4)

<sup>(</sup>١) المغني ٣/ ٢٣٥

<sup>(</sup>۲) شرح الروض ۲/ ۲ه

ثانيا : أثر الخيار على انتقال الملك:

يختلف أثر الخيار على انتقال الملك بين كون الخيار للمتعاقدين أو كونه لأحدهما.

# أ . كون الخيار للمتعاقدين:

٢٩ \_ إذا كان خيار الشرط ثابت الكل من المتعاقدين فلا تغيير يحصل في قضية الملك للبدلين، فمحل الخيار للبائع باق على ملكه، والثمن للمشترى أيضا. ذلك موقف الحنفية، يقول الكاساني: فلا ينعقد العقد في حق الحكم في البدلين جميعا، فلا يزول المبيع عن ملك البسائسع ولا يدخل في ملك المشتري، وكذا الثمن . . . لأن المانع من الانعقاد في حق الحكم موجود في الجانبين جيعا وهو الخيار. (١) ويقرب منه موقف الشافعية بملاحظة اختيارهم وصف هذه الحالة بأن الملك موقوف بانتظار انقضاء مدة الخيار لعدم أولوية أحدهما، فإن فسخ العقد ظهر عنده أن الملك مازال للبائع، وإن تم ظهر أن الملك انتقبل للمشتري منبذ العقد. (٢) والمذاهب الأخرى لا تفرد هذه الحالة بالحكم، بل ينصب نظرها إلى خيار البائع، فهو المؤثر في القضية فيها إذا كان الخيار له وللمشتري.

والسرأي الشاني. في المسألة على النقيض عما

(٢) المجموع ٩/ ٢٢٠، نهاية المحتاج ٤/ ٧٠، مفتى المحتاج

(١) البدائم ٥/ ٢٦٤ \_ ٢٦٥

(١) كشاف القناع ٢٠٦/٢

سبق، فالملك في العقد المقترن بخيار الشرط يتتقل إلى المشتري بالعقد نفسه، سواء أكان الخيار لهما أم الاحدهما أيها كان، وهذا هوظاهر المذهب عند الحنابلة، وقد عللوه بأن العقد مع الحيار كالعقد المطلق عنه. (1)

# ب \_ كون الحيار الأحدهما:

٣٠ تُغتلف مذاهب الفقهاء في تحديد المالك
 لمحل الخيار إذا كان الخيار لأحد المتعاقدين دون
 الأحر، وتنحصر الأراء في ثلاثة: بقاء الملك،
 انتقاله، التقصيل بحسب صاحب الخيار.

1 ـ ذهب الرأي الأول إلى القول بأن الملك باق لعساحب المحل كما كان قبل حصول العقد وهو البائع، ولا فرق بين أن يكون الخيار للمتماقدين أو لأحدها. بهذا قال مالك وأصحبابه وهو مذهب الليث والأوزاعي. وقد عبر المالكية عن هذه المسألة بقوهم: إن بيسع الخيار منحل لا منعقد، بمعنى أنسه على ملك البسائع لم يتقل، فالإمضاء اللاحق بعدثذ ناقل للملك لا مقور. (1)

 <sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ٢/ ٢١١، -المدويس على خليمل بحماشية الممسوقي ٣/ ٢٠٠، الحرشي ٤/ ٣٠

<sup>- 10-</sup>

عقد غير لازم، فلم يترتب عليه حكم، أي هو عقد غير نافذ في الجملة: لم ينتقل الملك عن البائح، كيالولم يقع قبول من العاقد الآخر (المشتري مثلا).

٢ ـ الرأي الثاني وهو قول عند المالكية: إن الملك
 للمشتري، فالإمضاء تقرير لا نقل. (١)

وعن أحمد رواية أنه موقوف في هذه الحالة أيضاحتي ينقضي الخيار. (٢)

٣ - والرأي الثالث قائم على التفصيل بحسب صاحب الخيار.

فإذا كان الخيار للباشع فالملك باقى له، لأن اشتراط الخيار منه إيضاء على ملكه فلا ينتقل إلى المشتري، ولهذا انتائج حديدة أبرزها أن المشتري. بالرغم من العقد لا يملك التصرف في عل الخيار، كما أن تصرفات البائع تنفذ، وتعبر فسخا للعقد، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وصاحباه والشافعي في أظهر الأقوال. " وهذا القول للشافعية قائم على التفعيل بين كون الخيار للبائع أو المشتري. وهو الأظهر وهناك أقوال ثلاثة أخرى (مطودة في حال كون الخيار

لها أو لأحدهما) أحدهما: أن المبيع ملك للمشتري والشاني: أن المبيع باق على ملك المباتع ولا يملكه المشتري إلا بعد انقضاء الخيار من غيرفسخ ، والثمن باق على ملك المباتح. والشائث: أن الملك موقدون إلى تمام البيع للحكم بأن المبيع كان المبيع كال المنشري منذ العقد، أو أنه باق على ملك البائع. (1)

وأما إذا كان الخيار للمستري فالملك زائل عن مقه، عن البائع عند هؤلاء، حيث لا مانع في حقه، لأن العقد لازم من جهة من لا خيار له وهو البائع. والتصرف في على الخيار مقصور على من له الحيار، لأنه شرع نظرا له وحده، وعلى هذا القدر اتفق أبو حنيفة وصاحباه، وهو مذهب الشافعية، ويمكن التعبير عنه بأن الملك منتقل عمن لا خيار له. (7)

ثالثا: أثر الحيار على ضيان المحل :

٣١ - اختلف الفقهاء فيمن يتحمل تبعة هلاك
 عل الخيار على النحو الآتي:

فالحنفية فرقوا في هذه المسألة بين عدة صور: -------

(١) للجموع ٩/ ٢٣٠

 <sup>(</sup>۲) البحر الرائق ۱۳/۲، وتبين الحقائق ١٢/٤، وحاشية ابن عابسلين ۲/۴۵، وشسرح السروض ۲/۲»، والمجمدوح ۹/ ۲۳۰، ودباية للحتاج ٤/٠، ومقنى المحتاج ٤/٨٤

<sup>(</sup>١) الحرشي ٤/ ٣٠

<sup>(</sup>٢) المفني ٣/ ١١٥، كشاف القناع ٣/ ٢٠٦، القواعد لابن رجب ٢٧٧

 <sup>(</sup>٣) البدائس ٥/ ٢٩٤ ، فتح القدنير ٥/ ٤٠٥ ، البحر الرائق
 (٩) ١/ وحسائية ابن طابلين ٤/ ٥٣٠ ، وفسرح الروض
 (٥٢/ ١٠ ، للجموع ٩/ ٥٣٠ ، نباية للمحتاج ٤/ ٢٠ ، مفني
 للمحتاج ٤/ ٤٠

١ \_ إذا كان الخيار للبائع \_ وبالأولى إذا كان له وللمشترى \_ وهلك محل الخياربيد البائع قبل القبض فالضمان على البسائم بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه، الأنه لم يخرج عن ملكه اتفاقا، ولم ينضم إلى الخيار القبض ليكون له أثر في تعديل ارتباط تبعة الهلاك بالملك، ولا إشكال عند الحنفية في انفساخ العقد، كما هو الحال في البيع المطلق عن الخيار. (١)

٧ - إذا هلك عل الخيسار في يد المسترى بعد القبض وبعد انقضاء الخيار فالضمان منه، لأنه غدا بانقضاء الخيار بيعا مطلقا. والضيان حينتذ بالثمن لأنه هلك بعدما أبرم البيع، وإبرامه إذا كان الخيار للبائم لعدم فسخ البائع في المدة، وإن كان الخيار للمشتري فلأن هلاكه بمثابة الإجازة. (٢)

٣ \_ إذا كان الخيار للبائع وقد قبض المشتري محل الخيار فهلك في يد المشتري خلال مدة الخيار فالضيان على المسترى، لأن البيع قد انفسخ بهلاك المحل إذ كان موقوفا، لأجل خيار الباثع، ولا نفاذ للموقوف إذا هلك المحل، فبقي في يد الشترى مقبوضا على جهة العقد (أي المساوضة)، لا على وجه الأمانة المحضة كالإيداع والإعارة، لأن البائع لم يرض بقبض الشترى له إلا على جهة العقد. وكذلك

ما كان العيب، فإذا اتصل به الهلاك لم يبق الردّ (١) المتبوض على سوم الشراء هو ما أخذه المشترى على قصد

الشافعية، ومسووا بين هذه الحالة وبين إيداع المشتري إياه بعد القبض عند البائع.

أما كيفية ضماته فهو أنه يضمن بالقيمة \_ إن لم يكن مثليا (لأن ضمانه حينتذ بالمثل) \_ والضمان بالقيمة، لا بالثمن، هو الشأن فيما قبض على جهة العقد، كالمقبوض على سوم الشراء. (١) وقد جعل الكاساني ضيانه أولى من ضيان المقبوض على سوم الشراء.

٤ \_ إذا كان الخيار للمشترى وقد قبض محل الخيار فهلك في يده، فالضيان منه أيضا، ولكن الضيان هنا بالثمن.

وبين هذه الحالة وسابقتها فرق من حيث

كيفيسة الضيان فهنا الضيان بالثمن ، وهناك

الضان بالقيمة، وقد أشار صاحب الهداية إلى

وجه الفرق، وتابعه الشراح مفصلين الوجه

نفسم، بأنه إذا كان الخيار للمشتري وهلك

المبيع فإنه بمثابة تعيب آل إلى تلف، لأن التلف

لا يعرى عن مقدمة عيب، فبدخول العيب

على عل الخيسارلا يملك المشتري (صباحب

الخيار) الردّ على البائع حال قيام العيب، كائنا

الابتهاع للتظر والاعتبار من غير إيرام البيع فهلك في يده. ومن المقرر أن ضبائه هو فيها إذا كان القبض بصد تسمية الثمن، أما إذا لم يسم ثمنا فلا ضيان في الصحيح (فتح القدير ٥/٤٠٥)، المناية على الهداية بهامش فتح القدير 0.2/0

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/٤، والبدائع ٥/٢٧٢ (٢) فعع القدير ه/ ١٠٤ ه

ساتف، فيهلك المحل بعد أن أنبرم العقد بمقدمات الهلاك، وبلزوم العقد يجب الثمن لا القمة.

أما في حالة كون الخيار للباتع وتلف المبيع عند المستري بعد القبض، فإن تعبب المبيع وإشرافه على الهلاك لا يمنع الردحكا، لأن خيار البائع لم يسقط لأنه لم يعجز عن التصرف بحكم الخيار اللي لو رضي به يتمكن من الاسترداد، فإذا هلك على ملكه فيضيخ العقد ضرورة لعدم المحل فيكون ضيانه كالمقبوض على سوم الشراء، أي بالقيمة، لا بالثمن لفقدان العقد. (١)

٣٧ - أما عند المالكية فالضيان منسجم مع الملك المذي جعلوه ثابتا مطلقا للبائع، فالضيان عليه أيضا إلا في استثناءات يدعو إليها إعواز المشتري المدليل على حسن نيته وصدم تفريطه، لأن ضيان البائم للتلف خاص بها لوكان تلف بحادث سياوي، أو ضياع، ويتمثل الأصل في صورين:

الأولسي: إذا قبض المشستري محل الخيسار، فالفسيان على البائع، إذ هو أقدم ملكا، فال ينتقل الفسيان عنه إلا بتهام انتقال ملكه. (١) وذلك الأصل ثابت فيها إذا كان عل الخيار عا لا يغاب عليه (أي: عا لا يمكن إخفاؤه)، حيث

(١) الهداية وفتح القدير والمتاية والكفاية ه/ ١٠٥
 (٢) المواق على خليل نقلا عن ابن يونس ٤٢٢/٤٤

لم يظهر كذب المشتري في دعواه التلف دون صنعه.

الثانية: إذا كان عمل الخيار مما يخاب عليه ولكن ثبت تلفه أوضياعه ببينة (لأن هلاكه ظاهر بغير صنعه، وأنه غير متعد في قبضه كالرهن والعارية).

وفيها وراء هذا الأصل، أو بعبارة أحرى فها كان محترزا عنه بقيود الصورتين السابقتين (صسورة ما لا يضاب عليه ولم يشبت كلب الشستري، وصسورة ما يضاب عليه وثبت أن التلف ليس بصنع المشتري) يكون الضهان على المشترى. (1)

٣٣ أما الشافعية فقد جاء في شرح الروض أنه لو تلف المبيع بآفة سهاوية بعد القبض والحيار للبائع وحده، انفسخ البيع، لأنه ينفسخ بذلك عند بقاء يده، فعند بقاء ملكه أولى، ولأن نقل الملك بعد التلف لا يمكن، وإن كان المبيع مودعا مع البائع فإن البيع ينفسخ بتلفه لأن يده كيد المشتري ويرد البائع عليه الثمن وله في المسالتين على المشتري القيمة في المتقوم، والمثل في المثلي ولوكان الحيار للمشتري وحده أولها في فناف المبيع بعد قبضه لم ينفسخ البيع لدخوله في ضيانه بالقبض ولم ينقط عالجيار كما لا يمتنع ضيانه بالقبض ولم ينقط عالجيار كما لا يمتنع

<sup>(</sup>١) المواق على خليل ٤/ ٤٣٤، والخرشي على خليل ٤/ ٣٠. والمسوقي ٣/ ١٠٤

التحالف بتلف المبيع ولزم المشتري الثمن إن تم المشتري الثمن، وإن فسخ فالقيمة أو المثل على المشتري واسترد الثمن، ولو أتلفه متلف ولو بعد قبضه والحيار للبائع وحده انفسخ المبيع كما في صورة وأتلف الجنبي ولوقبل القبض لم ينفسخ، أي المبيع، لقيام البيدل اللازم له من قيمة أومثل مقامه وتلزمه القيمة للمشتري لقوات عين المبيع والحيار بحاله وإن أتلف المشتري لقوات عين المبيع والحيار له أولمها استقر عليه الثمن، ولو للنه بإنة المناز، (١/)

٣٤ - وأما الجنابلة فقد جعلوا الملك للمشتري، وفعسوا إلى أن ضهان عل الخيار على المشتري لأنه ملك، وفلته له فكان من ضهائه كيا بعد انقضاء الخيار. ومشونته عليه, ٥٠ وهذا على إطلاقه (قبل القبض أوبعده) إذا كان على الخيار من غير المكيل أو الموزون ونحوهما كالمعدود والمنذروع، شريطة أن لا يكون عدم القبض ناشنا من منع البائع.

أما إذا كان عمل الخيار من المكيل أو الموزون ونحوهما فلابد من القبض ليكون ضمانه على المشتري، فإن كان القبض لم يحصل فالضمان

 (١) للذي ٢١٩/٤ مع الشسرح الكيبروني للذي: وقبض كل
 شيء بحسبه، فإن كان مكيلا أو موزونا بيع كبلا أو وزنا نشيشه بكيله ووزئه (٢٠/ ٣٤) ونحوه في كشاف الفتاح ٢٤/ ٤٤٢

حينت على البائع. ولا يعتبر الحكم في الكيل والموزون استثناء، بل هو الذي تقتضيه أصول الحنابلة من اعتبارهم القبض ضميمة لابد منها في المكيل والموزون لينتقل ضهائه عن البائع إلى المشمري، وهسوحكم يتفق فيه البيع المقيد بالحيار، والبيع المطلق. وعلله ابن قدامة بأنه المراد بالقبض في المكيل والموزون هو اكياله أو وزنه، وليس عبود التخلية كها هوعند الحنفية، في المكيل والموزون هو اكياله أو وزنه، وليس عبود التخلية كها هوعند الحنفية، كام لاكتيل المشتري حقه في الما ألى المشتري حقه كاما أل المشتري حقه كاما أل المشتري حقه كاما أل المشتري حقه كاما أل المشتري حقه المنالة أل المشتري حقه المنالة أل المشتري الما المشتري حقه المنالة ألم المشتري حقه المنالة المنالة

أثر الخيار على زيادة المبيع وخلتُه ونفقته .

٣٥ قسم الحنفية الـزوائد التي قد تطرأ على
 المبيع إلى الأقسام التالية:

الزيادة التصلة المتولدة، كالسمن في الحيوان وزيادة وزنه، والبرء من داء كان فيه، والنضج في الثمر، والحمل اللهي يحدث زمن الخيار (أما الموجود عند العقد فهو معقود عليه، كالأم، فيقابله قسط من الشمن عسلى ما قال الشافعية).

<sup>(</sup>۱) شرح الروض ۲/ ۵۶

<sup>(</sup>٢) المفني لاين قدامة ٣/١٥٣

ل الزيادة المتصلة غير المتولسة من الأصل،
 ومشالها: الصبغ والخياطة، والبناء في الأوض،
 والغرس فيها، ولتَّ السويق بسمن.

" السزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل،
 ومثالها: الولد، والثمر، واللبن، والبيض،
 والصوف.

الزيادة المنصلة غيرالمتولدة من الأصل.
 ومشالها: غلة المأجور، وأرش الجناية على عضو
 من الحيوان، والعقر وهو ما يعتبر مهرا للوطء
 شمة. (١)

هذا تنسيم الحنفية للزوائد، وهم أكشر الفقهاء عناية بتنويعها، نظرا لتفاوت أحكامها عندهم بحسب تلك الأنواع.

أما غير الحنفية فها بين موحد النظرة إلى الزيادة، أومكتف بتقسيم الزوائد إلى متصلة أو منفصلة وإدارة الحكم على ذلك فقط.

وإن للزوائد في عل الخيار أحكاما أهمها الثنان: أحدها: لمن يكون ملك الزوائد، والشافي كونها تمنع الرد، أي تعلم الخيار بإلزام صاحبه بالإجازة دون الفسخ. ذهب الخيفية إلى أن الأصل في الزيادة أنها تمنع الرد ويسري امتناع الرد على جميع أنواعها سوى الزيادة المنطلة غير المتولدة اتضاقا، والزيادة المتصلة المتولدة على خلاف. فحيث يمتنع الرد ينبرم المتولدة على خلاف. فحيث يمتنع الرد ينبرم المتولدة على خلاف. فحيث يمتنع الرد ينبرم المتولدة على خلاف.

(١) يدائع المبشائع ٥/ ٧٧٠، والفتاوى الحنثية ٣/ ٨٤ تقلا
 من السراج الوحاج والنهز الفائق وخيرهما.

العقد ويازم، وتكون الزوائد مطلقا للمشتري النبي صار إليه ملك الأصل. أما في الزيادة المنفصلة غير المتولدة حيث لا يمتنع الرد، وفي المنفصلة في المتصلة المتولدة حيث اختلف في امتناعه، فقد اختلفوا فيمن يملك تلك الزوائد على النحو الآتي. (1)

# الزيادة المتفصلة غير المتولدة :

٣٩- إذا كانت زوائسد على الخيار من نوع المنصلة غير المتولدة من الأصل، فنيها غيري الخيلاف بين أي حنيفة وصاحبيه. وهذا الخلاف لا بجال له إن اختار المشتري امضاء المعقد لأنه حيثلا يتملك الأصل والزوائلا كسب المقال، لأنه بالإمضاء تبين أن الزوائد كسب الفسخ وإحادة على الخيار إلى البائم فهل يعيد ملكه فكانت ملكا له، أما إن اختار المشتري معها الزوائد أم لا؟ قال أبو حنيفة: يرد الأصل مع الزوائد أم لا؟ قال أبو حنيفة: يرد الأصل مع الزوائد باناء على أن ملك المبيع كان موقوفا، فأشتري فالزيادة حصلت على ملك البائع فترد المشتري فالزيادة حصلت على ملك البائع فترد في ملك المبيع الأصل. وعند الصاحبين: المبيع دخل في ملك المبتري فالزيادة حصلت على ملك البائع فترد في ملك المبتري فالزيادة حصلت على ملك المبتري فالزيادة حصلت على ملك المبتري في ملك المبتري فكانت الزوائد حاصلة على ملكه، فيظهر أثر الفسخ في الأصل لا في الزوائد

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ١٥/١٦ تقلا عن التتارخانية، ونقله عنها ابن عابدين أيضا ٤/ ٥٥

لأنها بقيت على حكم ملك المشتري فيأخدها هو<sup>(١)</sup> وهذه المسألة مبنية على الخلاف الكبير السابق.

#### الزيادة المتصلة المتولدة:

٧٧- ذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى أن الخيار يسقط بهذه الزيادة. وقد عوننا أنه حيث يمتنع الرد يتملك صاحب الخيار الأصل والزيادة، لأنه تبين بإمضاء العقد أنه المالك لمحل الخيار فيملك زوائده مها كان وصفها. وعند الإمام عمد لا يبطل الخيار فله أن يختار بين الإمضاء والفسخ. (7)

ويكون مصيرهاه الصورة عائما للصورة السابقة (صورة الزيادة المنفصلة غير المتولدة) حيث يظل صاحب الخيار متمكنا من استعمال خياه.

# أحكام الزوائد عند غير الحنفية :

لليالكية منحى آخر في شأن الزوائد، فهم لم ينظروا إلى الاتصال والانفصال، كيا لم يعتبروا التولمد على إطلاقه، بل خصوا ما يعتبر جزءا باقيا من المبيع فاعتبروه لا ينفصل عنه في المقد، ومثلوا له بالولمد والصوف، فالولد لأنه

(۱) بدائع الصنافع ۵/ ۲۷۰، والمتاوی المنتیة ۳/ ۶۸ نقلا
 من السراج الوصاح، شرح للجلة للأتساس ۲/ ۲۶۳، والبحر الرائق ۲/ ۲۷

(۲) البدائع ۲/ ۲۷۰ ، والمفتاوى المنشية ۳/۸٪

ليس بضلة - ومثله المصوف - تم أم لا ولائه الم كجرة المبيع ، أي أن الولد كالجزء الباقي ، بخلاف أرش الجناية فإنه كجزء فات وهو على ملك البائع ، (() يكون علوكا للمشتري ، وماعداه فهو للبائع ، لانهم قاتلون بأن الملك في الأصل - زمن الخيار - يظل للبائع حتى يستعمل صاحب الخيار - يطل للبائع حتى يستعمل تكون الزوائد كلها - عدا الولد والصوف -للبائع .

#### ومن ذلك:

الغلة الحسادئة زمن الخيارمن لبن وسمن
 وييض، للبائم أيضا.

 ٢ \_ أرش الجناية على المبيع بالخيار للبائع أنضا. (1)

أما الشافعية فقد صرحوا بأنه لوحملت زوائد منفصلة في زمن الخيار، كاللبن والبيض والثمر، فهي لمن له الملك وهو من انفرد بالخيار، فإن كان الخيار لها فهي موقوفة كحكم المبيع نفسه، فإن فسخ البيع فهي للبائع وإلا فللمشتري. أما الزوائد المتصلة فتابعة للأصل.

والحمل الموجود عند البيع كالأصل في أنه

(١) اللسوقي على الدوير ٢/ ١٠٤، الخرشي ٢/ ٣٠ . (٢) الشودير على خليل يحاشية النسوقي ٣/ ٣٠٠ ـ ١٠٤، والمواق على خليل ٢/ ٤٢

مبيع لمقابلته بقسط من الثمن، كما لوبيع معه بعد الانفصال لا كالزوائد. (١)

أما عند الحنابلة فالزوائد للمشتري أيضا، ويشتمل ذلك على المتصلة والمنفصلة كالكسب والأجرة بل لو كانت نياء منفصلا متولدا من عين الميسح كالثمرة والولد واللبن، والحكم كذلك ولوكان الميسع في يد البائع قبل القيض (وفي هذه الحال تعتبر الزوائد أمانة عند البائع فلا يضمنها للمشتري إن تلفت بضير تعد ولا تفريط خلافا لحكم الميع نفسه فهو مضمون قبل قبضه) وسواء تمخض الخيار عن إمضا المقد أو فسحه.

وقد استدل ابن قدامة للعذهب بحديث: والخسراج بالسفسيان». (\*) وهسذا من ضيان المشتري، واستدل له أيضا بانتقال الملك الى المشتري، أي فهي تتبعه في الانتقال. (\*)

رابعاً: أثر الخيار على تسليم البدلين ٣٨ ـ اتسفى الفقهاء على أنسه لا يجب تسليم البدلين في مدة الخيبار في حال الإطلاق وعدم

اشتراط التسليم، فليس بواجب على الباتع تسليم المبيع ابتداء، ولا يجب على المشتري تسليم الثمن ابتداء لاحتيال الفسخ ما لم تمض مدة الخيار، أو يسقط صاحب الخيارخياره. (1)

أما التسليم للثمن أو المبيع اختيارا وطواعية فلا ماتم منه عندهم أي لا يبطل الخيار، (?) فإذا بادر أحسدهما أو كلاهما إلى تسليم ما بيسده في مدة الخيار وهو جائز، لأي منها كان الخيار، ولا أثر للتسليم على الخيار فنقد الثمن للبائع أو دفع المبيع للمشتري لا يبطل الخيار شريطة أن يكون تسليم البائع المبيع للمشتري على وجه الاختيار والنظر في صلوحه أو عدمه، أما إن سلمه المبيع على وجه التمليك و والخيار للبائع والخيار للبائع والخيار للبائع والخيار للبائع والخيار والمبلغ والمبيع على وجه التمليك والخيار للبائع فإن خياره يبطل. (؟)

اختلف فيه الفقهاء، فأبوحنيفة ذهب إلى أنه لا يجبر الآخس صاحب لا يجبر الآخس على التسليم أيسا كان صاحب الحيار ولم استرداده. ومذهب الشافعية عدم إجباد الآخر أيضا وهم يقولون: بأنّ لمن سلم

وإذا سلم أحدهما تطوعنا فامتنع الأخرفقد

<sup>(</sup>١) فتح القفير ٥/ ٤٩٩ ، والمنابقة ٣/ ٢٧ ، والبحر الراثق ١/ ١٥ ، والمفق ١٨/٣ ه

 <sup>(</sup>٧) السنمسيقي "٩ ٩٤ و٩٥، والمجموع ٩٩ / ٧٧١ - ٧٧١، شرح الروض ٧ / ٥٤، والبحر الرائق ٦ / ٥٤، المجموع ٥ ٧٧٧

 <sup>(</sup>۳) فتاوی قاضیخان ۲/ ۱۷۹ ، والیحر الرائق ۲/ ۱۰ نقلا هن جامع الفصولین ۱/ ۲۸٤

<sup>(</sup>۱) شرح الروض ۲/ ۵۳

 <sup>(</sup>٧) حديث: داخراج بالضيانه. أعرجه أبو داود (٧/ ٨٠/ ـ غفيق عزت ميد دهاس) من حديث هاتشة، وصححه ابن القطان كيا في التلخيص الحير لاين حجر (٣/ ٧٧ ـ ط شركة الطياعة الفنية).

 <sup>(</sup>٣) كشساف السقنساع ٣/ ٢٠٧ ـ ٢٠٨، والمغني لاين قدامــة
 ٤/ ٣٧، والشرح الكبير على المقنع ٤/ ٧١

مؤمِّلا التسليم من صاحبه فلم يحدث، فله أن يسترد. (١)

#### سقوط الخيار:

٣٩ يسقسط الخيار قبل استمياله بعمد من الأسبساب هي: البلوغ في حق الصبي المني عقد عنه وليه أووصيه، والجنون ونحوه، وموت صاحب الخيار على خلاف في هذا السبب الخيار على خلاف في هذا السبب الأخير:

# أ ـ بلوغ الصبي مستحق الخيار:

٥٠ - يرى الإصام أبويوسف من الحنفية أن دخول الصغير صاحب الخيار في طور البلوغ، في ملة خيار الشرط وغيره من الخيارات المحلدة بوقت يسقط به الخيار للوني أو الوصي سعيا منها للصلحة الصبي، ويلزم به العقلد. أما الإمام عمد، فقلد جزم بأن الخيار لا يسقط، ثم تمددت الروايات عنه في مصير الخيار بعدائل هل ينتقل إلى الصغير في الملدة أوبدون تحديد مدة، أويش, للوصي أو الولى؟ (٢)

ولم نجد لغير الحنفية كلاما في هذه المسألة.

### ب ـ طروء الجنون ونحوه :

٤١ ـ قد يطرأ الجنون على العاقد صاحب

(١) البحر الرائق ٦/ ٤٥ المراجع السابقة للحنفية والفتاوى
 الهندية ٣/ ٤٤ ، وشرح الروض ٢/ ٤٥

(۷) البدائے ۵/ ۷۹۷ ـ ۸۲۸ ، الفتاوی الفندیة ۳/ ۵۵، قاضیخان ۲۰۰/۷

الخيار، ومثله (ماهوفي حكمه من حيث ذهاب العقل وعجز الإنسان عن إظهار موقفه، كالإغماء والنوم أو السكتة) فإذا بقي ذلك حتى استغرق وقت الخيار من حالة توقيته سقط الخيار. لكن سقوطه ليس لكون الجنون من أسباب سقوط الخيار، بل لانقضاء المدة دون صدور فسخ منه، فالجنون نفسه ليس مسقطا بل استغراق الموقت كله دون فسخ ، ولذا لو أفاق خلال المدة كان على خياره فيما بقى منها في الأصح لدى الحنفية. قال ابن نجيم: والتحقيق أن الإغهاء والجنون لا يسقطان الخيار وإنها المسقط له مضى المدة من غير اختيار. واختلف في السكر هل هوفي حكم الجنون أم يفرق بين ما يحصل منه بالبنج ونحوه من الوسائل المستخدمة في الطب، وبين السكر بالمحرم. وينظر في المطولات. (١)

وقال المالكية: إن جن من له الخيار وعلم أنه لا يفيق أويفيق بعمد طول يضسر الصسبراليم بالأخسر، نظسر السلطان في الأصلح له، أي لا يسقط الخيار. وسيأتي تفصيله في انتقال الخيار. (7)

جــ تغير محل الحيار:

 ٢٤ - إذا كان تغير عمل الخيار بالهلاك والتعيب أو النقصان، فإن الخيار يسقط بهلاك المبيع قبل
 (١) المندية ١٩٣٣، البحر ١٩٠٠ وه

(١) المثنية ٣/٣٤، اليحر ٣/ ٥٠
 (٢) حاشية الدسوقي ١٠٣/٣

القبض بلا خلاف بين الفقهاء أسوة بالعقد البيات، فهذا أولى، لأنه أضعف منه لوجود شرط الخيار. أما إن كان الهلاك بعد القبض فقد اختلفت فيه المذاهب، فهو مسقط للخيار عند الحنابلة مطلقا. (١) وهو بمثابة النسخ للعقد وسقوط الخيار تبعا عند المالكية. (٢) أما الحنفية والشافعية فريطونه بمسألة انتقال الملك، فهو عند الحنفية يفترق بين كون الخيار للبائع وحده أوله وللمشتري \_ فالملك للبائع \_ فإذا هلك لم تمكن المبادلة عليه فينفسخ العقد ويبطل الخيار. أما إن كان الخيار للمشترى فالملاك في عداد مسقطات الخيار التي يلزم بها العقد لأنه عجز عن التصرف بحكم الخيار حين أشرفت السلعة على الهلاك. والشافعية يقولون: إن كان الحيار للبائم وحده ينفسخ العقد، لأن الملك للبائم وتعلر نقله ، أما إن كان الخيار للمشترى أولما معا، فلا أثر للهلاك على العقد أو الخيار وإنيا تتأثير تصفية هذا العقد، فإن اختيار صاحب الخيار الإمضاء فالواجب هو الثمن وإن اختار الفسخ فالواجب رد المثل أو القيمة بدلا من المبيع . الله

ومشل الحملاك النقصان بالتعيب بها لا يحتمل الارتضاع أولا يرجى زوالسه مهمها كان قدره أو فاعله، لإخملال النقصان بشرط ردِّ المبيع كها قَيضَ. أما لوكان يرجى زواله كالمرض فالخيار باق ولا يرد حتى يبراً في المدة فإن مضت ولم يبراً في المدة فإن مضت ولم يبراً لزم البيع.

٣٤ - وإن كان التغير بالزيادة: إن كان الحيار للبائع فلا خلاف أنها لا أثر لها في سقوط الحيار، وإن كان الحيار للمشتري فلا أثر لها أيضا عند الجمهور مها كان نوعها وكذلك الحنفية في الزيادة المتعلمة، أو المنعصلة غير المتولدة، أما المنعصلة المتولدة، أما المنعصلة على المتولدة، أما لتعلم وورود الفسخ عليها، لأنها غير مبعم، فالرد بدونها مؤد لشبهة الربا، وإن ردها مع الأصل كان ربع ما لم يضمن. (1)

# د\_إمضاء أحد الشريكين

83 - إذا تصاقد شريكان مع آخر على أنها بالخيار فأجاز أحدهما دون الآخر سقط الخيار بالنسبة لها جميعا ولزم العقد، وهذا عند أبي حنيضة، بحيث لا يملك الشسريك الآخر الفسخ، أما عند الصاحين فالخيار لا يسقط

 <sup>(</sup>١) البدائع ١٩٦٧ و٢٨٠، وضع القدير والمناية ١٩٠٠، مني
 كشساف القساح ١/١٥ ط١، الخسرشي ٥/ ١٢٠، مني
 المحاج ٢/٢٠ ١٨٠٠

<sup>(</sup>۱) اللغني ٣/ ٩٠، مطالب أولي البي ٣/ ٩٩، كشاف الفتاح ٢٠٩، كشاف الفتاح ٢٠٩، الفتاح ٢٠٠، ١٠٠ (٢) الفتاح ٢٠٠، المعلق ٢/ ١٠٠ (٣) المعلق ٢/ ١٠٠ المعلق (٣) المعلق ٢/ ١٠٠ المعلق ٢/ ١٠٠ المعلق ٣/ ١٠٤ المعلق ٣/ ١٤٠ المعلق ٣/ ١٤٠ المعلق ٣/ ١٤٤ المعلق ٣/ ١٤٤ المعلق ٣/ ١٤٤ المعلق ٣/ ٢٤٤ المعلق ٣/ ٢٤٠ المعلق ٣/ ٢٠٠ المعلق ٣/ ٢٠٠ المعلق ٣/ ٢٤٠ المعلق ٣/ ٢٠٠ المعلق ٣/ ٢٠٠ المعلق ٣/ ٢٠ المعلق ٣/ ٢٠٠ المعلق ٣/ ٢٠ المعل

عمن لم يجز العقد بل يبقى خياره على حاله. (١) ولم نجد لغير الحنفية كلاما في هذه المسألة.

#### هدموت صاحب الخيار

٥٥ \_ ذهب الحنفية والحنابلة إلى سقوط الخيار بموت صاحبه، سواء أكان الخيار للبائع أم للمشترى، ومسواء أكان صاحب الخيار أصيلا أم نائبًا ( وكيلا، أو وصيا، أو وليا ) فبموت من له الخيار يسقط.

أما المالكية والشافعية ، فقد ذهبوا إلى بقاء الخيار للورثة، فموت صاحب الخيار عند هؤلاء ليس مسقطاء بل هو ناقل فقط.

أما وفاة من عليه الخيار فلا يسقط بها الخيار، بل يبقى الخيار لصاحبه ويكون رده إن شاء الرد في مواجهة المورثة، قال السرخسي: وأجمعوا (أي الحنفية) أنه إذا مات من عليه الخيار فإن الخيار ماقي (٢)

#### ائتهاء الخيار:

٤٦ \_ ينتهى خيار الشرط بأحد سبين:

(١) الفتاوي الهندية ٣/ ٤٣)، البحر ٦/ ٢٠ (٢) للبسبوط ٢٤/١٣، القسرح الصغبير ١٤٤/، مغلى الحتاج ٢/ ٥٥

الأول: إمضاء العقد بإجازته أوبمضي مدة الحيار دون فسخ، والثاني: فسخ العقد.

السبب الأول: إمضاء العقد بالإجازة أو بمضي مدة الخيار دون فسخ:

٤٧ \_ ينتهي الخيار بإمضاء العقد، ويكون ذلك إما بإجازته، وإما بمضى مدة الخيار.

### إمضاء العقد بالإجازة:

٨٤ \_ إمضاء العقب بالإجازة يُنهى الحيار بالاتفاق، لأن الأصل في العقد اللزوم والامتناع يعارض الخيار وقد بطل بالإجازة فيلزم العقد. (١)

# أنواع الإجازة:

٤٩ \_قسم الحنفية الإجازة إلى نوعين: صريح أو شبه الصريح، ودلالة.

فالصريح ، بالنسبة للسائع ، أن يقول: أجزت العقد .. أو البيم مشلا . أو أمضيته أو أوجبته، أوألزمته، أورضيته، أوأسقطت الخيار، أو أبطلته . وشبه الصريح ما يجري مجرى ذلك، سواء أعلم المشتري الإجازة أم لم يعلم. (٢) وذكر الحنفية أن صاحب الخيار لو

(٢) البدائع ٥/ ٢٦٧، فتح القدير ٥/ ١٣٠، المتدية ٣/ ٢٤

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٦٧ ، الشرح الصغير ٣/ ١٤٢ ، مغني المحتاج ٧/ ٤٩ ، كشاف القتام ٧/ ٢٠٧

أما الدلالة فهي أن يتصرف صاحب الخيار في على الخيار تصرف المسلاك، كالبيع، والمساومة، والإجارة، والهبة، والرهن، سلم أو لم يسلم. لأن جواز هذه التصرف الدي عتصد لم يسلم، لأن جواز هذه التصرف الدي قصد التصلك، أو تقسر الملك على اختسلاف التصلين و وذلك دليل الإمضاء. (٣) هذا إذا كان الأصابين و فذلك دليل الإمضاء (٣) هذا إذا كان المشتري فإذا كان للبائع فاللالة على الإمضاء في حقه أن يتصرف في الثمن بعد قبضه بالبيع أو نحوه، إذا كان الثمن عما يتمين بالتعين.

هذا ولا يشترط بقاء المحل للإجازة، ذلك أنسه في الإجازة بثبت الحكم بطريق الظهور المحض، وليس الإنشاء، فبالإجازة يظهر أن العقد من وقت وجوده انعقد في حق الحكم، والمحل كان قابلا وقت العقد فهلاكه بعد ذلك لا يمنم الإجازة. (7)

كياً لا يشترط علم العاقد الآخر بالإجازة. (4) فلوأجاز العقد فإنه لازم منل

الإجازة سواء أبلغ العاقد الآخر ذلك أم لا. ونحو هذا التقسيم جاء في المذاهب الاخرى. (١)

#### إنهاء الخيار بعوض:

• ٥ - جاء في فتساوى قاضيخسان أنه لوصالح المستري البسائع صاحب الخيار على دراهم مسهاة، أو على عرض بعينسه على أن يسقط الخيار ويمفي البيع جاز ذلك ويكون زيادة في النمن. وكذا لو كان صاحب الخيار هو المشتري فصالحه البائع على أن يسقط الخيار فيحط عنه من الثمن كذا أويزيسله هذا العرض بعينه في البيع جاز ذلك أيضا. (٩)

#### ثانيا ـ انتهاء الخيار بمضى المدة :

٩ - اتفق الفقها - في الجملة - على أن مضي المدة ينتهي به خيار الشرط، ذلك لأنه خيار مؤقت بمدة (سواء أكانت بتحديد العاقد، أم بتقدير الشارع في حال الإطلاق)، فإذا النقضت المدة التي وقت بها الخيار فمن البدهي أن ينتهي بمضيها ولأن المؤقت إلى خاية ينتهي عند وجود المغاية ». " وإشتراط الخيار في مدة معلومة منع

<sup>(</sup>١) الشدية، نشلا من البحر الرائق، (٣/ ٣٤) وهو في البحر (١) الشرح الصغير ٣/ ١٤٢، مفني المحتاج ٢/ ٤٩، كشاف (٦/ ٢٠) متولا من جامع القصولين. الثناء ٣/ ٢٠٧

<sup>(</sup>۲) البدائع ۵/ ۲۲۸ (۲) البدائع ۵/ ۲۲۸ (۲) الفتائري المتدية ۳/ ۲۵ (۲) البدائد ۵/ ۲۲۶ (۲) البدائد ۵/ ۲۲۶ (۲)

<sup>(</sup>٣) اليدائع ٥/ ٣٦٤ (٤) الحداية وفتح القدير ٥/ ١٢٠

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ٢٦٨ ، البدائع ٥/ ٢٦٧ وحاشية القليوبي على شرح المهج ٢/ ١٩٥

من لزوم العقد تلك المدة - والأصل هو اللزوم -فسانقضاء المدة يثبت موجب العقد، وترك صاحب الخيار الفسعخ حتى تنقضي المدة رضا منه بالعقد.

على ذلك تواردت نصوص الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافا للقاضي أبي يعلى منهم. (1)

أما المالكية فهم في الحقيقة قاتلون بأن مضى الملة ينهي الخيار، غيرأن لهم اتجاها خاصا فيها ينتج عن مضى المدة، فإذا كان الحال عند غيرهم اعتباره إمضاء للعقد من صاحب الخيار كاثنا من كان، فمذهب المالكية أنه انتهاء للخيار وليس إمضاء للعقد إلا حيث تنقضى المدة، والمبيع بيد من له الخيسار، فإذا كان الخيسار للمشتري (مشلا) كان ترك المبيع في يده بمثابة الإمضاء ولزوم العقد عليه، أما إذا كان الخيار للبائع وانقضى الأمد والمبيع في يله فللك بمشابة الفسخ من البائع. هذا من حيث أداته إلى إمضاء العقد. أما اعتبار مضي المدة فسخا أو إجازة فينظر إلى من ينقضي زمن الخيار والمبيع بيده، سواء أكان صاحب الخيار أم غيره، فإن كان بيد البائع آنشذ فهو فسخ ، وإن كان بيد المشتري فهو إمضاء، قال الدسوقي: «يلزم

(۱) الخرشي على خليل ٤/ ٣٣، اللمسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٥، - الحطاب والمواق ٤/ ٢٥، ١ الصادي ٢٠/ ١٩ (٢) المحمر الرائق ٢/ ٢٠، المجموع ٢٠٢/، هنت القادي (١٣/ ، الحريشي ٥/ ١٣٠، كتساف القناع ٢/ ١٥، شرح الروش ٢/ ٥٠

وصورة الفسيخ دلالة ويسمى الفسخ

الفعلى \_ (أو الفسخ بالفعل كها سهاه ابن الهمام):

المبيع بالخيار من هوبيده منها كان صاحب الخيار أوغيره بانقضاء زمن الخيار وما ألحق به وهواليوم واليومان. وللمالكية تفصيلات تنظر · في كتبهم. (١)

السبب الثاني: انتهاء الخيار بفسخ العقد

٧٥ - ينقسم الفسخ إلى صريح ودلالة، أوبنظرة أحرى إلى فسخ قولي، وفسخ قعلي، فالفسخ المولي أو العصريح يقع بمثل قوله: فسخت البيع، أو المترجعت البيع، أو رددته، أو رددته، أو رددته، قول البائع في زمن الحيار: لا أبيع حتى تزيد في الثمن، مع قول المشتري لا أفعل، وكذلك منه عكس هذه الصورة بأن يقول المشتري: لا أشعر عنى من الثمن، على قول البائع لا أفعل. وكذا منه طلب البائع لو الشمن المؤجل، وطلب المشتري تأجيل حول الثمن الحال فكل هذا فسخ . (1)

<sup>(</sup>١) المغني ٣/ ٥٩ والشسرح الكبير على المفتع ٤/ ٦٩- ٧١ ومطالب أولي النهي ٣/ ٩٤ - ٩٦، وكشاف الفتاع ٣/ ٣٥١

أن يتصرف صاحب الخيار تصرف الملاك في المبيع. هذا إذا كان صاحب الخيارهو البائع، فإن كان هو المشتري فبأن يتصرف تصرف الملاك في الثمن، شريطة أن يكون الثمن عينا. أما إن كان دينا فلا يتصور الفسخ دلالة في حق البائع ولمللك أغفله ابن الحيام مقتصرا على تصويره في حق المشتري، لانه لو تصرف البائع في الثمن وهودين يحمل على أنه تصرف في الثمن وهودين يحمل على أنه تصرف في الثمن وهودين يحمل على أنه تصوف في ماله الخاص لا في الثمن ولأن الأثبان لا تتمين بالتمين ع. (1)

والسبب في الاعتداد بالتصرف كالملاك في إسقاط الحيار أن الحيار إذا كان للبائم فتصرفه في المبيع تصرف الملاك دليل استيقاء ملكه فيه. وإذا كان الحيار للمشتري فتصرف تصرف الملاك في الثمن إذا كان عينا، دليل أيضا على استيقاء ملكه فيه. واستيقاء ملك كلّ منها لا يكون إلا بالفسخ، فالإقدام على التصرف المذكور يكون فسخا للمقد دلالة، قال ابن الهيام، ومن قبله الكاماني:

«والحاصل أن ما وجد من البائع في المبيع لو وجد منه في الثمن لكمان إجمازة للبيع: يكون فسخا للبيع دلالة».

(۱) بدائع الصنائع ۵/۲۲۷، فتح المقدير ۵/۲۰۱، والمقتلى المنسديسة ۳/۳۰ المعلمات ۱۳۰۱، وجامع الفصواین ۱/۳۰۱، وجامع الفصواین ۱/۳۲۱، وجامع الفصواین ۱/۳۲۱،

والفسخ دلالة متفق على عدم اشتراط علم الآخر به، أسا في الفسخ الصريح أوما بجري مجراه ففيه خلاف بين الحنفية . (1)

ثم إن للفسخ دلالة بعد هذا الضابط تفاريع منها:

- أكـل المبيح وشربه ولبسه، يسقط الخيار. وفي فتاوى قاضيخان: إذا لبسه مرة لا يبطل خياره.

\_ النسخ من الكتاب، لنفسه أوغيره، لا يسقط الخيار، ولودرس فيه يسقط.

ركوب الدابة ليسقيها، أويردها، ويعلفها، إجازة. وقيل إن كان لا يمكنه ذلك بدون الركوب لا يكون إجازة. وأطلق قاضيخان في فتاويه أنه لا يبطل خياره فقال: وركوبها ليسقيها أويردها على البائع لا يبطل خياره استحسانا، فجعله من الاستحسان.

 يبع محل الخيار من غيره، أو هبته أو رهنه مع التسليم - مسقط للخيار، أما لو وهبه أو رهنه ولم يسلم لا ينفسخ .

\_إيجار محل الخيار فسخ ولولم يسلم، وقيل: ليس فسخا ما لم يسلم.

ــ تسليم محل الخيار الى المشتري في مدة الخيار، وفـرَّق أبو بكر بن الفضل بين التسليم على وجه الاختيار فلا يبطـل خياره ولا يملكه المشتري،

<sup>(</sup>١) البسدائع ٥/ ٢٧٧، وفتح القدير ٥/ ١٣١، والفتاوى الهنفية ٣/ ٤٣

والتسليم على وجه التمليك فيبطل خياره . قال الـزيلعي : وكـذا كل تصرف لا يحل إلا في الملك ، وكذا كل تصرف لا ينفذ إلا في الملك كالبيع والإجارة . <sup>(1)</sup>

شرائط الفسخ :

 ٣٠ ـ يشترط لاعتبار الفسخ نافذا الشرائط التالية:

 عيام الخيار، لأن الخيار إذا زال، بالسقوط مثلا، يلزم العقد، فلا أثر للفسخ حينئذ.

٧- علم العاقد الآخر بالفسخ، ويعبرعنه في بعض المراجع الفقهية بعبارة الفسخ بحضرة العاقد، وحكسه الفسخ في غيبته، والمراد من الخضرة، العلم لا الحضور، وذلك عند أبي حنية وعمد، فإن جرى الفسخ من صاحب الخيبار دون علم العاقد الآخر فالفسخ موقوف: إن علم به في مدة الخيار نفذ، وإن لم يبلغه حتى مضت المدة لزم العقد لعدم اعتبار ذلك الفسخ، وفي هذه الفرة - حيث يعتبر موقوفا - لوعاد العاقد عن فسخه فأمضى العقد قبل علم الآخر فلك منه معتبر فيلزم العقد ويبطل فسخه السابق.

أما أبو يوسف فقد نقلت عنه أقوال ثلاثة:
الأول مشل مذهب أبي حنيفة ومحمد وقد رجع
(١) فتح القنير م/ ٢١١، والنتاري المنية ٢/٣٤، والبدائم
(٢٧٧، تين المقاتق للزيلم ١٩٧٤،

عنه، وقول آخر له بعدم اشتراط علم العاقد الآخر، وقول ثالث بالنظر إلى صاحب الخيار، فإن كان هو البائع فلا يشترط بل يقتصر اشتراط العلم في خيار المشتري لكن القول المشهور عنه عدم اشتراط علم العاقد الآخر بالفسخ ورجع ابن الهام قول أبي يوسف هذا، وبين أن الفسخ بالقول هو الذي وقع الخلاف في جوازه بغيرعلم الآخر، وأما الفسخ بالفعل فيجوز بغيرعلمه اتفاقا بن أثمة الحنفية. (1)

وعدم اشتراط علم العاقد الآخر بالفسخ هو ملهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة والروايات السابقة لبعض أثمة الحنفية، وهو ملهب الثوري وأبي ثور، على ما ذكر الطبري. (1)

واستدلدوا بان الفاسخ منها مسلط على المسسخ من جهة صاحبه اللذي لا خيار له فلا المسخ من جهة صاحبه اللذي لا خيار له فلا على علمه ، فهو كبيم الوكيل مع عدم علم الموكل وهو جائز، فلا يشترط الرضا هنا ولا في المسخ عنا ولا هناك ، ولهذا نظائر، منها: أن الفسخ كالإجازة في هذا، لانها شقسيقان كلاهما لاستعمال الخيار فهو كما قال البابرتي - قياس

 <sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ٢٧٣، التداوى الهندية ٣/ ٤٣، فتح القدير
 ٥/ ١٩٢، البحر الرائق ٦/ ١٨

 <sup>(</sup>٢) للجمسوع ٩/ ٢٠٠٠، والمفني ٣/ ٢٩٥، وكتساف التساع ٣/ ٥٥، والحسرشي ٥/ ١٦ اختلاف الفقهاء للطبري (جزء البيوع) ص٥٤

لأحد شطري العقد على الآخر. (١)

سـأن لا ينشأ عن الفسخ تضريق الصفقة، أي أن يقع الفسخ على جميع الصفقة، فليس له أن يمضي العقد في بعض الصفقة، ويفسمخ في بعضها الآخر، لأن ذلك يؤدي إلى تفرق الصفقة.

ومشـل ذلـك يقـال في الإجـازة في البعض، فينشأ عنـه تفـريق الصفقة في اللزوم وهو لا يجوز إلا برضاهما.

والمالكية يجبرون العاقد على رد الجميع إن أجساز المعقدة في البعض ورد البعض حيث لم يرض العاقد الشركة، وقال الشافعية: لوأواد الفسنخ في أحد الشيئين اللذين فيها الخيار فالأصح لا يجوز لتفريق الصفقة، أما لو اشترى الذان شيئا من واحد صفقة واحدة بشرط الحيار فلأحدهما الفسخ في نصيبه. (٢)

الأدلة: لكل من القاتلين باشتراط علم العاقد الآخر أوعدم اشـتراطه أدلة تدور بين وجوه من المعقول والاستشهاد بالنظائر الفقهية.

انتقال خيار الشرط :

أولا ـ انتقال الخيار بالموت :

36 ـ ذهب مالك والشافعي إلى أن خيار الشرط ينتقسل إلى السوارث بمسوت الموروث، وذكر أبو الخطاب من الحنابلة وجها بإرث خيار الشرط مطلقا.

وقد علل القائلون بانتقال الخيار للوارث باعتبار الخيار من مشتملات التركة، لأنه حق ثابت لاصلاح المال، كالرهن وحبس المبيع على تحصيل الثمن. واستدلوا بأدلة من السنة والمعقول. فمن السنة قوله (الله على حقا فلورثته على السنة قوله (الشرط حق للموروث فينتقل إلى الوارث بموته كيا يقضي الحديث. ثم قاسوا خيار الشرط على خياري العيب والتعيين المتفق على انتقاله الموارث بالموت، بجامع أن كلا من تلك الخيارات يتعلق بالعين فينتقل إلى الوارث بمجرد انتقالها.

وذهب الحنفيسة إلى أن خيسار الشسوط لا يورث، ومن عبساراتهم في تقرير ذلك قول الزيلعي : الخيار صفة للميت، لأنه ليس هو إلا مشيشة وإرادة فلا ينتقل عنمه كسائر أوصافه.

<sup>(</sup>١) حليث: ومن ترك مالا أو حقسا فلوراته». أورده العيني (البناية ١/ ٣٨٣) عند مناقشة أدلة الفاتلين بانتقال الحيار ولم نعشر على تخريج للرواية المشتملة على كلمة (حقا) فيها للينا من كتب السنن والآثمار. وأما قوله: ومن ترك مالا فلوراته، فأضرجه البخاري (٢/١٧ - ط السلفية) ومسلم (٢/٢/ ١- ط الحليي) من حديث أبي عريرة.

<sup>(</sup>۱) النسرح الكبيرعلى المقتمع 4/ ٦٩، والمجموع 4/ ٧٠٠، والحوشي ٥/ ١٢٠، وفتح القلير ٥/ ١٢٧

<sup>(</sup>٧) البدائم م ؟ ٢٦ و ٣٧٣ وقيه تعليل جيد للمنتم ، وتصريح بجواز ملا التضريق في المثلبات، المعسوقي على الشرح الكبير ١٠٢/٣ ، وتذكرة الفقهاء ٢٩٧١، والمجموع ١٩٣/١

واستدلوا لمذهبهم بأن حق الفسخ بخيار الشرط لا يصح الاعتياض عنه فلم يورث، نظيرحق الرجوع في الهبة قبل القبض إذا مات الواهب لم يورث عنه. وقالوا أيضا: خيار الشرط ليس يورث عنه، لأن الإرث يجري فيها يمكن نقله، والوصف الشخصى لا يقبل النقل بحال. (١) وذهب الحنابلة وحدهم إلى التفصيل بين فإن مات صاحب الخيار دون أن يطالب بحقه في بذلك قبل موته فإنه يورث عنه. فالأصل أن خيار الشرط غير موروث إلا بالمطالبة من المشترط . (٢)

وقد صوره بعض متأخري الحنابلة بأنه نقل، وتــوريث من المورث لورثته بإراداته، حيث جاء في الفواكه العديدة قول الفقيه عبدالله بن ذهلان \_شيـخ المؤلــف\_: وإذا مات وورث خيـــاره ورثته، لشرطه لهم فأسقطه أحد الورثة سقط

وصفا بالمبيع حتى يورث بإرثه وإنها هومشيئة وإرادة ، فهو وصفٌ قائم بشخص من ثبت له فلا مطالبة الميت بالخيار قبل موته أوعدم المطالبة، الخيار، بطل الخيار ولم يورث، أما إن طالب

نائيا عنه . (١٦) ولم نجد للحنابلة كلاما في هذه السألة. أما المالكية فقد فرقوا بين الجنون والإغماء:

خيار الجميع. (١) وقد جاءت تلك العبارة

إيضاحا وتقييدا لعبارة أحد الكتب التي جاءت

موهمة أن خيار الشرط يورث مطلقا، وليس الأمر

كذلك بل يشترط لذلك مطالبة المورث بحق

وأما ابن قدامة فقال: المذهب أن خيار

الشرط بالنسبة للميت منهما يبطل بموته، ويبقى

خيار الأخر بحاله ، إلا أن يكون الميت قد طالب

ثانيا: انتقال الحيار بالجنون وحالات الغبيوبة:

٥٥ ـ سبق مذهب الحنفية في أن الجنون يسقط

وأما الشافعية فلا فرق عندهم بين الباثع

والمشتري، فقد ذهبوا إلى أنه إذا طرأ الجنون-

أو الإغياء \_على صاحب الخيار لم ينقطع خياره،

بل يقوم وليه أو الحاكم مقامه فيفعل ما فيه الحظ

من الفسيخ والإجازة وكذلك إذا أصابه خرس.

ولم تكن له إشارة مفهومة أو كتابة \_ نصب الحاكم

بالفسخ قبل موته فيه فيكون لورثته . (١٦)

الخيار على تفصيل ينظر في فقرة 1 }

<sup>(</sup>١) الفواكه المديدة، للمتقور ١/ ٣٣٧

<sup>(</sup>٢) للقنع لابن قدامة، وحاشيته ٢/ ٤١، والمغني ٣/ ٤٩٤ م٢٧٦٩ و٣/ ٥٠٣ م ٢٧٨٩ ، والقواحد لابن رجب ٢١٦ (Y) Head 4/077

<sup>(</sup>١) المجموع ٩/ ٢٧٢ والسلسوقي ٦/ ١٠٢ والقواصد لابن رجب ٢١٦، الخرشي ٤/ ٢٩، وفتح القندير ٥/ ١٢٥، والعناية ٥/ ١٢٥

<sup>(</sup>٢) للغني ٢/ ١٨ ه.، القروع لابن مفلح مع تصحيح القروع للمرداوي ٤/ ٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٩، وكشاف اللتاع ٤/ ٢١٠ و١٧٥ ومطالب أولي النبي ٣/ ٩٩

أ- نفي الجنسون إذا علم أنسه لا يفيق، أويفيق بعد وقت طويل يضر الانتظار إليه بالماقد الآخر، ينظر السلطان أو نوابه في الأصلح له من امضاء أورد، ولولم ينظر السلطان حتى مضي جزء من المدة فزال الجنون يحتسب ما مضى من المدة على الظاهر، ولولم ينظر حتى أفاق بعد أمد الخيار لا يستأنف له أجل على الظاهر، والبيسع لازم لمن هوبيده، ومثل المجنون في الحكم - المققود، على السراجح، وقيل: هو كالمغمى عليه.

ب ـ وفي الإخماء ينتظر المغمى عليه لكي يفيق ويختـار لنفسه، إلا إذا مضى زمن الحيـار وطـال إخــاؤه بمـد مضي المـدة بها يحصـل به الضـرر للآخر فيفسخ. ولا ينظر له السلطان.

فإن لم يفسيخ حتى أفساق بعد أينام الخينار استؤنف له الأجل، وهذا الحكم خلاف ما مر في المجنون. (1)

هذا وقد يزول الطارى، الذي نقل الخيار بسببه من صاحبه إلى غيره، كالجنون الناقل للخيار إلى السلطان، لو أفاق بعده لا عبرة بها يختاره بل المعتربها نظره السلطان.

هذا ما ذهب إليه المالكينة، وخالفهم فيه الشافعية، ففي هذه الحال: لو أفاق العاقد وادعى ان الغيطة خلاف ما فعله القيّم عنه ينظر

الحاكم في ذلك، فإن وجد الأمركما يقول المفيق مكتّبه من الفسخ والإجمازة ونقض فعل القيّم، وإن لم يكن ما ادعمه المفيق ظاهرا، فالقول قول القيّم مع يمينه، لأنه أمين فيها فعله إلا أن يقيم المقيق بينة بها ادهاه. (١)



<sup>(</sup>۱) الدسوقي ۲۹/۳، اغرشي ۶/ ۲۹

# خيار العيب

#### التمريف :

١- (خعيسار الحبيب) (١) مركب إضسافي من الكلمتين (خيار) و(حيب). أما كلمة خيار فقد سبق عند تصريف الخيار بوجه عام بيان معناها اللغوي والاصطلاحي أيضا.

أما كلمة عيب، فَهِي في اللغة مصدر الفعل عاب، يقال: عاب المتاع يعيب عيبا: أي صار ذا عيب، وجمع عيوب وأعياب. قال الفيوي: استعمل العيب اسما وجمع على عيوب. والمعيب مكان العيب وزمانه. (1)

وأما في الاصطلاح فللفقهاء تعاريف متعددة للعيب، منها: ما عرفه به ابن نجيم وابن الهمام بأنه: ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة عايعد به ناقصا. (٢٠ وعرفه ابن رشد بأنه: ما نقص عن

 (١) هذه التسمية خاصة بالجمهور، ويسمى عند المالكية خيار التقيمة في الغالب.

(Y) التساسوس المعيط، وتناج الصروس، والصياح المنبر،
 والمجم الدوسيط، ولسنان العرب ٢/ ١٧٤ – ١٧٥ (كلها مادة: هيس).

(٣) حدود الفقه، لابن نجيم، من مجموعة رسائله المطبوعة
 حقب الأشباه ٢/٧٧/١، فتع القدير ٥/ ١٥١

الخلقة الطبيعية أوعن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع . (١)

وعرف الغزالي بأنه: كل وصف مذموم القضى العرف سلامة المبيع عنه غالبا. (٢)

# مشروعية خيار العيب:

 لا خلاف بين الفقهاء في الرد بالعيب في الجملة.

واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والقياس: فمن الكتاب: استدلوا بعموم قوله تعالى: 

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكسم (٢٠) والوجه في الاستدلال أن العلم بالعيب في المبيع مناف للرضا المشروط في العقود، فالعقد الملتبس بالعيب تجارة عن غرترة اض (٤٠)

فالآية تدل على أن العاقد لا يلزمه المقود عليسه المعيب، بل له رده والاعتراض، بقطع النظر عن طريقة الرد والإصلاح لذلك الخلل في تكافؤ المبادلة. (<sup>0)</sup>

ومن السنة: عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتياع غلاما، فاستفله، ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي، فقال

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد ۱۷۳/۲ (۲) الوجيز ۲/۲۶ (۳) مورة النساء / ۲۹ (٤) الإيضاح للشياحي ۳/۱۳۱ (٥) بداية المجتهد ۲/۲۲۲

النبي ﷺ والفلة بالضهان، وفي رواية: «الخراج بالضمهان،. (١) واستسدل الكماسماني بحديث المصراة على مشروعية خيار العيب. (١)

واستدلموا بالقياس على الخيار في المصراة، والجامع بينهما عدم حصول المبيع السليم، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له ذلك . <sup>(7)</sup>

قال ابن قدامة: إثبات النبي الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب. (٤)

وجوب الإعلام بالعيب، وأدلته: ٣ ـ وجوبه على العاقد:

ذهب الفقهاء إلى أن على البائع إصلام المستري بالعب المذي في مبيعه، وذلك فيها يثبت فيه خيار، أما إن لم يكن مسببا للخيار فترك التعرض له ليس من التدليس المحرم كها قال إمسام الحسرمين، وقسد صرح هؤلاء بأن

(١) حديث عائشة: أغرجه أحد (١/ ٨٠ ط المستية) وأغرج اللفظ الثاني أبو داود (٣/ ٧٨٠ - تحقيق عزت عبيد دهاس) وصححه ابن المتطان كما في التلخيص الحبير (٣/ ٣٧ ـ ط شركة الطباعة الفنية).

(٧) بدائت الصنائت م ( ٧٧ وصديت لفصراة أغرجه مسلم (٢) مدارة الحلبي) من حديث أيي هرسرة وقصد و نام (١٩٨/ ١٠ و الحلبي) من حديث أيي هرسرة وقصد و من اشترى شاة مصراة ، قهو فيها بالخياد ثلاثة أيام، إن شاء أمساكها وإن شاء وهما يرد معها صاعا من تمرى . (٣) تكملة المجموع للتني السيكي ١١٧ / ١١٦ \_ ١١٢ (٤) المفنى ع ١٩٠١م ١٩٩٩

الإعلام بالعيب مطلوب على سبيل الوجوب، فإذا لم يبينه فهو آثم عاص، ولا خلاف فيه بين العلماء \_ على ما ذكر ابن قدامة والسبكي وغيرهما \_(1 وجعله ابن رشد (الجد) من أكل المال بالباطل وتحريمه معروف .(1)

ودل على هذا عدة أحاديث، منها:

حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له، (7)

وعن واثلة بن الأسقــع رضي الله عنــه قال: قال رسول الله : ولا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه<sub>).</sub> (<sup>3)</sup>

وهناك أحاديث أخرى تشهد للمعنى السابق

(۱) رد المحتدار ٥/٧٤، المدني ٤/ ١٠٩٩ م ٢٩٩٨، تكملة المجموع ٢١/ ١١٠ و١١ ا

 (٧) المقدمات ص/ ٩٦٥ ، الدسوقي ٣/ ١١٩ ، معالم الغربة في الحسبة لاين الأخوة ١٩٣ ، و١٣٥ ، المدرر البهية للشوكان ١٩٩/ ، كفاية الطالب ١٩١/ ،

 (٣) حليث عقية بن عامر: «المسلم أنحو المسلم». أغرجه ابن ماجسه (٢/ ٥٥٥ - ط الحليم) والحساكم (٢/ ٨ - ط دافرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم وواقفه اللحيم.

(٤) حديث واثلاً: ولا يحل الأحمد يبيح شيئا إلا يبين ما فيه. أخرجه أحمد (٩) (٩٤ - ط الميسنية). وقال الشوكاني: وفي أستدة أبس جعفر الرازي وأبو سلح، والأول ختلف فيه، والثاني قبل إله عموله، كما في قبل الأوطار (٩/٩٧ - ط الحليم).

لورودها بتحريم الغش، وكتمان العيب غش \_ كما صرح السبكى - وذلك كحديث أبي هريرة: «من غشنا فليس منا» أخرجه مسلم وهمو وارد في قصبة هي : أنه ﷺ مرّعلي صُبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: وماهذا ياصاحب الطعام؟ عال: أصابته السياء يارسول الله (يعنى المطر) قال: وأفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني، (١) وهـ ذا الحديث يشير إلى الإعلام بالعيب بالفعل المجزىء عن صريح القول:

بعـد ظهوره، ذلك ما جزم به الشوكاني في الدرر البهية قائلا: (إن رضيه فقد أثم البائع، وصح البيع) . <sup>(۲)</sup>

حكم البيع مع الكتبان:

٤ \_ البيع دون بيان العيب المسبب للخيار صحيح مع المعصية عند جمهور الفقهاء.

واستدلوا بحديث المصراة الثبت الخيار للمشترى، وذلك مبنى على صحة البيع، والتصرية عيب، وهاهنا التدليس للعيب وكتمانه لا يبطل البيع، لأن النهي لمعنى في العقد، فلا

(١) تكملة للجموع ١١٢/١٢ - ١١٤، للغني ٣/ ٣٥٥-٢٥٦ ، ٤/ ١٠٩م ٢٩٩٨ ، الدرر البهية للشوكاتي

يمنع صحة العقد، بخلاف ما لوكان متوجها

إلى المعقود عليه لمعنى فيه، أو لاستلزامه أموا

محتوعاء أما هنا فالعقبد ليس منهيا عنه أصلا

(لا لمعنى فيه ولا لاستلزامه عنوعا) بل قد تحقق بكتيان العيب ما هو منهى عنمه وهمو الغش،

وتملك أدنى مراتب النهى الشملات فلا إثم في

العقد، بل الإثم في الكتان، لأن النبي عن

وبما هو صريح في الباب من فعل الصحابة ما

أخرجه البخاري أن ابن عمر اشترى إبلا

هياً، (٢) فليا أخبر بعيبها رضيها وأمضى

 وجـوب الإعـلام بالعيب. لا يقتصـر على البائع، بل يمتد إلى كل من علم بالعيب

لحديث واثلة \_ والقصمة المرويمة بأنمه فعل ذلك

حين كتم الباثع العيب \_(٤) والأحاديث الأخرى

العمديدة في وجوب النصح ، وقد نص على هذا

الكتيان لا عن العقد. (1)

وجوبه على غير العاقد:

العقد. (۳)

(٧) مصابة بداء كالحمى، يجعلها تعطش فلا تروى. المساح المثير.

(٣) أثر ابن عمر أخرجه البخاري (الفتح ٢٢١/٤ ـ ط السلفية). (٤) حديث واثلة تقدم هامش ٤ قـ٣٠. وهل يظل الإثم لورضي المشتري بالعيب

<sup>(</sup>١) حديث: ومن غشنا فليس منا. . . ع وحديث: ومن غش فليس مني . . ۽ آبترجهما مسلم (١/ ٩٩ ـ ط الحلبي). (٢) الدرر البهية للشوكاني بشرح صديق حسن خان (114/4)

من الشــافعيــة الشيرازي، وابن أبي عصرون، والنووي، وقال السبكي: وذلك مما لا أظن فيه خلافا.

ويتأكد الوجوب حيث ينفرد الأجنبي بعلم الميب دون البائع نفسه، أسا إن كانا يعلياته فالسوجوب حيث يعلم، أويظن، أويتوهم أن البائع لم يُعلمه به، أما إن علم قيام البائع بذلك لخباط خفيناك لحنيالان أحدهما: علم الوجوب خشية إيغمار صدر البائع تسوهه سوء الظن به، والاحتسال الثماني: وجسوب الاستفسار من المشتري هل أعلمه البائع بالعيب.

ووقت الإعلام في حق البائع والأجنبي قبل البيع، ليكن الأجنبي البيع، ليكن الأجنبي حاضرا، أولم يتيسر له فبعده، ليتمكن المشتري من الرد بالعيب. (١)

#### حكمة تشريع خيار العيب:

الحكمة في مشروعية خيار العيب دفع الضررعن العماقد (المشتري) لأنه رضمي بالمبادلة بطريق البيم، والبيم يقتضي سلامة المبيع عن العيب، ووصف السلامة بفوت بوجود العيب، فعند فواتم يتخسر، لأن الرضا داخل في حقيقة

البيع، وعند فواته ينتقي الرضا، فيتضرر بلزوم ما لا يرضى به . (١)

شرائط خيار العيب :

٩ \_ يثبت خيار العيب للمشتري بشرائط ثلاث:

۱ ـ ظهور عيب معتبر.

٢ - أن يكون المشتري غير عالم بالعيب عند
 العقد.

٣- أن لا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب.

(الشريطة الأولى) ظهور عيب معتبر:

٧ ـ المراد بهذه الشريطة بروز العيب وانكشافه بعدما كان خفيا عن المشتري، فلا حكم للعيب قبل ظهـ وره، الأن المقـترض أنه خفي وجهول للمشــتري فكان المبيع كان سالما ـ في نظره ـ حتى وجد فيه عيبا.

والمراد بكونـه معتبرا أن يكون عيبا بالمعنى المصطلح عليه فقها ـ لا مطلق العيب لغة ـ وأن ذلك لا يتم إلا بأن يتحقق فيه أمران هما:

 ١ - كون العيب مؤشرا في نقص القيمة أو فوات غرض صحيح .

 ٢ ـ كون الأصل في جنس المعقود عليه السلامة من العيب.

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٧٤ والفتارى الهندية ٣/ ٢٦ تقلا من السراج الوهاج، المناية شرح الهداية للبايرتي ٥/ ١٥١ ـ ١٥٩

<sup>(</sup>١) تكملة المجموع ١١٧/١٧

الأمر الأول \_ نقص القيمة، أو فوات غرض صحيح:

٨- ذكر الحنفية هذا الضابط للعيب: هوكل ما يرجب نقصانا في القيمة عند أهل الخبرة سواء نقص العين أم لم ينقصها. (١)

وقد يعبر بعض الحنفية \_ وغيرهم \_ بالثمن بدل القيمة، وهي المرادة، قال ابن عابدين: لما كان الثمن في الغالب مساويا للقيمة عبروا به عنها.

والعيب الفاحش في المهركل ما يخرجه من الجيد إلى الروسط، ومن الوسط إلى الردىء. وإنها لا يرد المهر بيسير العيب إذا لم يكن كيليا أو وزنيا، وأما الكيلي والوزني فيرد بيسيه أيضا. (1)

قال في وخدار الفتاوى»: والحد الفاصل فيه: كل عيب يدخل تحت تقويم المقومين، بأن يقومه مقوم صحيحا بالف، ومع العيب بأقل، ويقومه مقوم آخر مع هذا العيب بألف فهويسير، وما لا

(١) رد المحتسار ٤/٩٤ ، قتسم القسنيسر ١٩٥/٥ ، العتباية ١٩٣٠ ، البدائع ه/ ٢٧٤ ، وذكر أنه يستوي في المتحم أن يكسون التقصدان السنظيء عن العب فاحتسا أويسياء ويقدار هما يضرقة الملاكبة بين العب المكتبر، والمتوسط، والبسير، وستأني، مفني المحتاج ٢/٥٠ ، فتع المقدير ١٠٠٠ ، ١٠

(٣) جامع الفصولين (١/ ٢٥٠) ثقلا من عدة المتين للنسفي، والفتاوى الهندية (٣/ ٢٣) تقلا من شرح الطحاوي والبحر الرائق.

يدخل تحت تقويم المقومين بأن اتفق المقومون في تقويمه صحيحا بألف، واتفقرا في تقويمه مع هذا بأقل فهو فاحش. (١)

وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى أن خيار الميب لا يدخل في الزواج، وقال مخمد: للمرأة حق الفسخ بعيوب ثلاثة: الجنون، والجدام، والمبرص، لأن المرأة لا تطبق المقام مع زوج فيه أحداه، وجاء في الزيلعي والبدائع أن ذكر هذه الأشياء على سبيسل التمثيل، وأن كل عيب تتضرر به المرأة تستحق به فسخ العقد. وذهب الأثمة الشلائة إلى أن التفريق بسبب العيب، ولكن بعيوب تقل بمقصسد الزواج كالعيوب الثلاثة المذكورة.

وتفصيل ذلك في مصطلح: ونكاح،

وضابطه عند الشافعية: المنقص للقيمة أو العين نقصانا يقوت به غرض صحيح ، بشرط أن يكون الغالب في أهشال المبيع عدمه . وقد اشتمل هذا الضابط على المنصرين المقومين له في حين خلامنه تصريف الحنفيسة ، وقال السبكي : إن هذا الضابط يرجح عن ضوابط كشيرة أحيل فيها على الحرف دون ضبط العيب ، وبجرد الإحالة على العرف قد يقع منها في بعض الأوقات إلباس . (٣) وأن اشتراط فوات في بعض الأوقات إلباس . (٣) وأن اشتراط فوات

 (١) الفتارى الهندية (١/ ٩٦) متيوما بعبارة وهذا هو المختار للفتوى».

(٢) تكملة المجموع ٢٤٠/١٢

غرض صحيح هوللاحترازعن النقص البسير في فخذ شاة أوساقها بشكل لا يورث شيئا، ولا يفوت به غرض صحة الأضحية، بخلاف ما لو قطع من أذنها ما يمنع التضحية بها.

ويرى الحنابلة أن نقص العين وحده كاف ولو لم تنقص به القيمة ، بل زادت! وبالقابل إن من العيب نقص القيمة (أو المالية بعبارة ابن قدامة) عادة في عرف التجار وإن لم تنقص عينه ، على أن تكون تلك نقيصة يقتضي العرف سلامة البيع عنها غالبا، لأن المبيع إنها صار علا للعقد المعتبار صفة المالية فها يوجب نقصا فيها يكون عيبا. (١)

وقد ذكر المالكية أن مما يعد عيبا ، البيت المدي قتل فيه إنسان وأصبح يوحش ساكنيه وتنفر نفوسهم عنه ، ويأبي العيال والأولاد سكناه وستراءى لهم بسبب تلك السوحشة خيالات شيطانية مفزعة مقلقة . وقد جعلوه مما ينفر الناس عنه ، وقفل الرغبة فيه ، فيبخس ثمته ، فهومن تطبيقات نقص القيمة . (3)

الأمر الثاني - كون الأصل سلامة أمثال المبيع من العيب:

٩ - المراد أن السلامة من ذلك الوصف العارض

(١) كشاف القناع ٣/ ٢١٥ ، والمفني ٤/ ١١٥ م.٣٠١ (٢) للعبار للونشـريسي، طبعـة حبحـريـة بالمغرب ٥/ ١٨٠، والحرشى ٥/ ٢٧

هي الأصل في نوع المبيح وأمثاله، أما إن كان من المألوف وجوده في أمثاله، فإنه لا يعد عيبا معتبرا. وقد اختلفت تعابير الفقهاء عن هذا الأمسرمع اتفاقهم عليه . وقد استدكه ابن عابدين على ضابط الحنفية من الشافعية قائلا: وقواعدنا لا تأباه . (() وضوبوا لللك مثلا بوجود النفس في الزيت بالحد المعتبده فمن تعابير الفقهاء في اعتباد هذا الأمر ، ليكون الميب الفقهاء في اعتباد هذا الأمر ، ليكون الميب معتبرا، التغبير بكون الفالب في جنس المبيع عنه معتبرا، أو اقتضاء العرف سلامة المبيع عنه الحلقة ، أو الحرو عن المجرى الطبيعي ، أو أصل ما نقص عن الحلقة الأصلية أو الحلق الشرعي المغلقة الأصلية أو الحلق الشرعي (كيا يقول ابن رشد) ، أوما خالف المعتاد، أو (كيا يقول ابن رشد) ، أوما خالف المعتاد، أو

الرجوع للعرف في تحقق ضابط العيب ١٠ ـ تواردت نصــوص الفقهــاء على أن المرجع

في كون العيب مؤشرا (أي مؤديا إلى نقصان القيمة، وكون الأصل في جنس المبيع عدمه)

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ٧١

<sup>(</sup>٧) يداية المجتمد ٢/ ١٧٤ ، مغني المجتلج ٢/ ٥ ، الوجيز ٢/ ١٤٢ ، الكماس ٢٧٧ نشلا عن قواحد الحيلي ، تذكرة الفقهاء ١/ ١٥٠ ، فتح القمير ١٥١٥ شرح المجلة لعلي حيدر (ترجمة الحسيني) ١٨٤ وشرح المجلسة للمحاسفي ٢/ ٢/ ١٥ وصا تقضي النظرة السليسة أن يكون خال عنه .

إلى أهل الخبرة بذلك. قال ابن الهام: وهم التجار، أو أرباب الصنائع إن كان الشيء من المسنوعات، وقال الكاساني: التعويل في الباب على عرف السبحار، فها نقص الشمن (أي القيمة) في عرفهم فهوعيب يوجب الخيار. (1) علمه هو على عرف التجار. وإن كان عامة الناس من غير التجاريزونه، أو لا يرونه. (الشك أن ذكر التجاريس تخصيصا، بل المواد الخيارة في كل شيء بحسبه.

وهل يشترط إجماع أهل الخبرة على الحكم بكون الشيء عيبا؟ هذا ما ذهب إليه الحنفية، فقد ذكر ابن عابدين أنه إذا اختلف التجار فقال بعضهم: إنه عيب، وقال بعضهم: ليس بعيب لم يكن له الرد، إذ لم يكن عيبا بينا عند الكل. وفي مذهب الشافعية لا يطلب هذا الإجماع بل التصدد غير مطلوب على ما نقل السبكي عن صاحبي التهديب والحدة، والاكتفاء بقول واحد، وعن صاحب التتمة لا بد من شهادة اثنين. ثم قال: لو اختلفا هل هو عيب وليس

هناك من يرجع إليه فالقول قول البائع مع يمينه (١)

## شرائط تأثير العيب:

١ ـ أن يكون العيب في محل العقد نفسه:

11 - فغي البيع لابد أن يكون في نفس المبيع ، وهدا طبيعي ، فالعيوب في غير المبيع لا أثر لها كالعيوب في غير المبيع في كالعيوب في شخص العلقد الآخر، أو العيب في المرهن المقدم ، أو الكفيل ونحوه . . وضرب له ابن عابدين مثلا بها إذا باع حق الكدك (من حقوق الارتفاق في المقامان في حاضوت لفيره فاخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذا فظهر أنها أكثر، فليس له الرد بهذا السب، لأن هذا ليس بعيب في المبيم . (?)

#### ٢ \_ أن يكون العيب قديها:

١٧ - والمراد بالقديم ما قارن العقد أوحدث قبل القبض. فالمقارن مجمع عليه، ودليل ما وجد قبل القبض، أن المبيع من ضيان البائع فكذا جزؤه وصفته. ""

أما إذا لم يكن العيب قديها بل حدث بعد التسليم فلا يثبت الخيسار، لأنه لفوات صفة

(۱) تكملة المجموع ۲۲/۳۶۳ ـ ۳۶۶ (۲) رد المحتار ۷۲/۶ (۳) شرح الروض ۲۰/۲، بداية المجتهد لاين رشد ۲۷۸/۲

<sup>(</sup>۱) يدائد العبدائع م/ ۲۷۶، المدانة واقع القدير م/۱۵۰ والفساوى المندية ۲۷/۳، والمغني ٤/۲۳، والمسوط للسرخس ١٠٣/٣، وقال: دوقي كل شيء أنها يرجع إلى أمل تلك الصندة. والمجموع ٢/ ٣٤٤ (۲) الحطاب على عليل ٤/ ٣٤٤

السلامة المشروطة دلالة في العقد، وقد حصل المعقود عليه سليها في يد المشتري، إذ العيب لم يحدث إلا بعد التسليم.

قال المرغيناني: العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو يوجب الرد. (١)

وقد خالف في هذا المالكية فأخدوا بقضية العهدة: وهي عهدتان، الأولى في عيوب الرقين ويقولون فيها بعهدة الثلاث، والثانية في عيوب الجنون والجذام والرص، ويقولون فيها بعهدة أالسنة، وتفصيله في مصطلح: (ههدة). (7)

ويستننى من هذه النسريطة عقد الإجارة، عند الحنفية فقد نصوا على أنها تفسخ بعيب حادث وذلك لانها عقد على النافع، وهي تحدث شيشا فشيشا، ووجود العيب يحول دون

 ٣ - أن لا يكون العيب بفعل المشتري قبل القبض:

الانتفاع فيعتبرولوكان حادثا. (٢)

١٣ - يعتسر في منسؤلسة العيب الحسادث عند

(١) الصدايسة وقتح القديم ٥/ ١٧١، والبسائع ٥/ ٢٧٥، والفتارى الهندية ٣/ ٢٦، والمقدمات ص٠٥٥، وتُعق المحتاج بحاشية الشرواني ٤/ ١٤٠، والشرح الكبير على المقتع ٤/ ٠٤.

(٢) بداية المجتهد ٢/ ١٤٤

(٣) رد المحتار نقبلا عن جامع القصولين ٤/ ٧١، وترثيب
 الأشباه ٢٦٣

المستري ما لوكان العيب قديما (حصل قبل القيض) ولكنه وجد بفعل وقع على المبيع من المستري قبل أن يقبضه. وهذا القيد كالاستثناء على ماقبله. ويدل عليه جملة من الفروع التي ذكرها الشافعية - وقواعد غيرهم لا تأباه - وقد صرح الشيرازي بأنه حينتلا يفقد العيب أثره. (1)

\$ - أن يكون العيب باقيا بعد التسليم ومستمرا
 حتى الرد:

18 - والمراد من بقائه أن يثبت عند المشتري بعد التسليم، إما بأن يظل موجودا في محل المقد بعد القبض، وإما بأن يغفى عند التسليم ثم يظهر ثانية فلا يكتفى بثبوت قلمه عند البائع وظهوره بعد قبل المقد عند فقط، كها لا يكتفى بظهوره بعد المقد ثم خضائه بعد التسليم، بل لا بد من أن يحود للظهور ثانية عند المشتري بعد التسليم ويستمر باقيا إلى حين الرد.

ففي شريطة البقاء أو المعاودة - احتراز عن العيب القسديم إذا ظهر حند المستري بعد التسليم، وعزم على الرد، ثم زال العيب قبل الرد، ثم زال العيب قبل الرد. (٢) لأن الرد إنها هو للعيب - فهو سببه - والمعقود عليه أضمى سليا فلا قيام للخيار مع

<sup>(</sup>۱) للجموع شرح المهلب ۲۱/ ۱۲۳ وحاشية الشرواني حلى التحة ٤/ ١٤٠ (٢) المنتية ٣/ ٦٩ قلا عن السواج الوهاج

سلامته. هكذا الحكم عند الحنفية والشافعية حيث صرح الكامساني بأن العيب الثابت عند البائع عتمل الزوال قابل الارتفاع، فلا يثبت عق الرد بالاحتمال، فلابد في صفة العيب من ثبوتها عند المشتري ليعلم أنها قائمة. وذكر الشرواني من الشسافعية أن العيب المعتبرهو ما قارن العقد، أوحدث قبل القبض، وقد بقي إلى الفسخ. (1)

ه \_ أن لا تمكن إزالة العيب بلا مشقة:

10 \_أما لوأمكن ذلك فلا يقوم حق الحيار، وذلك كما لوكان على القياش طابع المصنع مثلا، وكان عالا يضره الغسل، أو يمكن جعله من جهة البطانة، وكما لوكان بالثوب نجامة وهو عالا يفسد بالغسل ولا ينتقص، للتمكن من غسله. (٢)

وكثيرا ما يهون البائيم من شأن العيب وأنه سهل الإزالة ، أو لا يكلف إلا قليلا لإصلاحه ثم يظهر العكس فيا مصيرخيار العيب بعد الرضا من المشتري ؟ نص المالكية على ثبوت خيار الرد للمنشتري عندند مالم يحدث لديه عيب فيتخير بين الرد والأرش، جاه في نوازل

 (١) الشرواني على تحفة المحتاج لاين حجر ٤/ ١٤٠ الفتاوى الهندية ٣/ ٢٩، البدائع ٥/ ٣٧٦ ، فتح القدير ٥/٣٥٠ -١٥٤

(٢) رد المحتار ٤/ ٧٧ وفتح القدير ٦/ ٧

الونشريسي أنه مشل عمن اشترى دابة وبها جرح رمح، فرضي بعدما قال البائع لمه هو جرح لا يفسرها، جرح قد برىء، فتنيب هذا المشتري نحوا من سنة ثم ظهر الجرح فادحا. (فأجاب) إن لم يحدث بها عنده عيب مفسد فهو غيرين أن يردها أو يتهاسك ولا شيء له من قيمة العيب، فإن حادث عند المشتري عيب بعد، فإن شاء ردها وقيمة العيب الحادث عنده، وإن شاء أمسكها وأخذ قيمة العيب بين الصحة والداء (١)

طرق إثبات العيب: (1)

١٦ ـ إثبات العيب يختلف باختلاف العيب من
 حيث درجة الظهور. والعيب أربعة أنواع:
 ١ ـ عيب ظاهر مشاهد.

٢ عيب باطن خفي، لا يعرفه إلا أهل الخبرة.

عيب لا يطلع عليه إلا النساء.
 عيب لا يعرف بالشاهدة المجردة بل يحتاج.

إلى التجربة والامتحان عند الخصومة. 1 - العيب المساهد : لا حاجبة لتكليف

(1) للعبار للوتشريسي (طبعة حجرية بالمغرب) ه/١٧٧ (٧) رد للحتدار ٤/٧٥ (بالبدائع ه/ ٢٧٩) مع الإحسائة إلى مواطن غلما المؤسوع ، كالفتائي المشابية ١٩/٨٠ ٤ ٩ جامع القصوليين ٢/ ١٥٠ شحم القديم ١/١٧٠ تلكرة الفقهاء ٧/٤/٥ . كشابة القناح ٢/ ١٧٣)، الشرح الكبير على المشتح ٤/١٠١ . الخرقي ه/ ١٩٤٥ مفني المحتاج ٢/١٢ . المستوط ١١/١١٠ الخرقي ١٩٤٥ ، مفني المحتاج ٢/١٢).

المشتري إقامة البينة على وجود العيب عنده، لكونه ثابتا بالعيان والمشاهدة، وللمشتري حق خصومة البائع بسبب هذا العيب، وللقاضي حينئذ النظر في الأمر.

فإن كان العيب لا يحدث مشله عادة في يد المشتري، كالأصبع الزائدة ونحوها، فإنه يرد على البائح، كالأصبع المشتري بإقامة البينة على ثبوت العيب عند البائع لتيقن ثبوته عنده، إلا أن يدعي البائع الرضا به والإبراء عنده، فتطلب البينة منه.

فإن أقسام البينة عليه قضي بذلك، والا استحلف المشتري على دهـواه، فإن نكـل (أحجم عن أليمـين) لم يرد المبيع المعيب على البائع، وإما إن كان الـمـيب عمل يجوز أن يحدث مشله في يد المشتري فإنه يستحلف بالله على البتات، أي بشكـل بات قاطع جازم، لا على عجود نفي العلم: «لقد بعته وسلمته، وما به هذا العيب، لا عند البيع ولا عند التسليم». (1)

لا يصرفه إلا المنساخفيا لا يصرفه إلا المختصون كالأطباء والبساطرة مثل وجع الكبد والطحسال ونحسوه، فإنسه يثبت لما رصف حق الخصوصة بشهادة رجلين مسلمين، أو رجل مسلم عدل من أهل الخبرة.

٣- العيب السذي لا يطلع عليه إلا النساء: يرجع القاضي فيه إلى قول النساء بعد أن يرين العيب، ولا يشعرط العدد فيهن، بل يكفي قول امرأة واحدة عدل، والثنتان أحوط، لأن قول المرأة في الا يطلع عليه الرجال حجة في النسب.

فإذا شهدت المرأة على العيب، فهناك روايات متعددة عن كل واحد من صاحبي أبي حنيفة، وعصلها أن شهادة المرأة الواحدة أو النتين يثبت بها العيب السذي لا يطلع عليه الرجال في حق توجه الخصومة، لا في حق الرد. 

3 - العيب الذي ليس بمشاهد عند الخصومة ولا يعرف إلا بالتجرية: كالإباق: فلا يثبت إلا بشهادة رجلين أورجل وامرأتين. (1)

وإذا لم يستطع المشتري إثبات العيب عنده، هل يستحلف القاضي البائع على ذلك أم لا؟ قال العساحيان: يستحلف, وقال أبو حنيفة: لا يستحلف.

وكيفية استحلاف الباتع: هي أن يحلف على العلم، لا على البتات أي الجنوم والقطع فيقول: بالله ما يعلم أن هذا العيب موجود في هذا الشيء الآن، والسبب في ذلك: هو أنسه يحلف على غير فعسله، ومسن حلف على غير فعلله، يحلف على غير فعلى العلم، لأنسه لا علم له بها

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ٩٢، وغتصر الطحاوي ص٠٨

ليس بفعله ، أسا من حلف على فعسل نفسه فيحسل نفسه فيحسلف على البستات (أي بعسيضة البت والجنوم) ، فإن نكل أي البائع عن اليمين، ثبت العيب عند المشتري، فيثبت له حق الخصومة، وإن حلف برىء . (1)

# (الشريطة الثانية) الجهل بالعيب:

 ١٧ - فلابد أن يكون المستري غيرعالم بالعيب ، قسال السبكي : « عند العسلم لا خياره . <sup>(۱)</sup>

وسواء في العلم المحترز عنه أن يكون عند العقد، أوبعده عند القبض، فلواشترى شيئا وهر عالم بعيبه عند العقد، أواشتراه جاهلا بعيبه ثم علم به عند القبض فقبضه عالما بعيبه ثم علم به عند القبض فقبضه عالما بعيبه أعلمه بالعيب رضا به دلالة، وكذلك علمه عند العقب، لأن تمام الصفقة متعلق بالقبض، فكان العلم عنده كالعلم عند العقد، فكان عليه لبقاء حقه في الخيار أن يمتنع من القبض عند علمه بالعيب، فلما لم يفحل كان راضيا به. قال ابن الهيام: (العلم بالعيب عند البيغ أو قال ابن الهيام: (العلم بالعيب عند البيغ أو قال ابن الهيام: (العلم بالعيب عند البيغ أو قال ابن الهيام ... (العلم بالعيب عند البيغ أو قالة بش مسقط للرد والأرش). (")

= حشد البسائت علم يوه المشتري حند البيع ولا حند القبض ، كأن ذلك رضا به .

14 ـ ومن المقرران خيار العيب إنها هو للعيوب الخية التي لا تدرك بالنظر، أسا لوكان العيب بارزا لا يخفي عند الرؤية غالبا فيعتبر المتعاقد علما به . ومثله ما لوكان يحتاج إلى مزيد تأمل فلا البائع المشتري على موضع العيب أو صفته ، فإن ذلك يحول دون ثبوت الخيار للمتعاقد الآخر الذي تعامى عن إبصار العيب الواضع . كيا لا يقبل قوله لم أره، بخلاف ما إذا الحيب لا يعاين ، فهو على الأصل من قيام الخيار بشرائطه . (1)

ومن ذلك ما لوكان الحيب خفيا، لكن المتحداء لكن المتحدات صرح به وذكره على سبيل اشتراط أنه موجود ظاهر. كما لوكان المبيع ثورا باعه على شرط أنه يرقد في المحدرات أو يعصب في الطاحون، أو باع فرسا على شرط أنها جموح، ثم تين كذلك، فالبائع بريء.

وليس من ذلك ما لوكان بحساج إلى خبرة خاصة ، ومثلوا لذلك بيا إذا أقبض الشتري الثمن ، وقبال للبائع استنقده فإن فيه زيفًا ، فقبال : رضيت بزيف فطلع فيه زيف ، ذكر ابن حجر الميتمي : أن بعضهم أفتى بأنه لا رد له يه ، ولم يرتضه قائللا: ووجه رده أن الزيف

<sup>(</sup>١) تحقة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي ٤/ ١٥١

<sup>(</sup>١) تكملة المجموع ١١٦/١٢

<sup>(</sup>٧) المرجع تفسه. ١٩٠١ ـ ١١ - م/ ١٩٠١

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ٢٧٣ الهندية ٣/ ١٧، فتح القدير ٥/ ٨١ و٣٥ البدائد و ١٩٥ وهو ١ وهو المراد عيب كان=

لا يعرف قدوه في المدوهم بمجرد مشاهدته فلم يؤشر الرضا به. ويفهم من هذا أن الإعلام بالعيب - السلني يتتفي به الخيار. هو الإعلام المنيد، وهنا لم يستفد إلا وجود زيف في الثمن، أمّا كم هو؟ فلم يجدد. (1)

14 - وقد تعرض الفقهاء إلى صورة رياكانت تادرة في السابق، إلا أنها أصبحت الآن محتملة الوقوع كثيرا لننوع خصائص الأشياء وخفاء عللها، بحيث يرى المرء الأصر الذي يلابسه العيب ولكنه يظن أنه ليس بعيب، أو يعلمه عيبا ولكن يحسب لا ينقص القيمة وهو بخلاف ذلك. فإذا علم المشتري بالأمر المعتبرعيا دون أن يدري أنه عيب وقيضه، ثم علم بعد القيض أنه عيب، فالحكم هنا أن ينظر: إن كان عيبا بينا يغفى ولا يعسوفه إلا ذوو الحبرة أو المختصون يتلك الأشياء فله الرد.

#### (الشريطة الثالثة) عدم البراءة :

٢٠ ـ يشترط لقيام الخيار أن لا يكون الباتع قد اشترط السيراءة من العيب أو العيوب التي في المبيع. وله أنه الشريطة تفاصيل وافية، بل اقترانها بالبيع يجعل منه نوعا خاصا من أنواع البيوع يدعى يعم البراءة. (1)

مسائل البراءة:

٢١ - حكمها وجالها: الستراط البراءة من العيب جاثر عند الحنفية سواء أكان العيب معلوما للمشترط أم بجهولا له، ومها كان عل المقد، وأجازه مالك والشافعي في الحيوان وحده. (''الأن الحيوان قلها ينفك عن عيب خفي أو ظاهر فيحتاج فيه إلى شرط البراءة ليقق بلزوم البيع فيها لا يعلمه من الخفي دون ما يعلمه. (")

والأصل في اعتبار البراءة من العيب أشر عبدالله بن عمر رضي الله عنها حين باع غلاما له بشهاتها قد درهم، وياحه بالبراءة، فقال الذي أبتاحه لمبدالله بن حمر: بالغلام داء لم تسمه في . فاختصال إلى عشان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا ويه داء لم يسمه. وقال عبدالله: بعته بالبراءة، فقضى عثبان بن عفان على عبدالله بن عمان على عبدالله بن عمان على عبدالله بن عمان المبدوما به داء يعلمه . فأمي عبدالله أن علم عبدالله أن علم عبدالله أن علم عبدالله أن علم عبدالله أن

 <sup>(</sup>١) الشروان على تحفة المحتاج ٤/ ١٥١ - ١٥٦
 (٣) قال السبكي: هذا القصل باب مستقل، يرّب عليه المزن والأصحاب بياب بيم البراءة وكثير من الأصحاب =

أدرجره في هذا البقب (أي خيار العيب) الأنه من مسائله
 (٣٩٨/١٧) وشسرح لفاميج للقناضي ذكريبا (٣/١٧٠)
 (١٣٣)، وهنو صنيح ابن رشند ٢/ ١٨٤، وقند جمل بيع
 البراءة قسيا للبيع المطلق.

 <sup>(</sup>١) قال ابن جزي: وقيل يجوز في كل مبيع (القوانين الفقهية
 ٢٥٠)، الدسوقي ١١٩/٠٠

 <sup>(</sup>٣) في المقدمات لآين رشد ٨٥٠ التصريح بأن البراط لا تفيد
 إلا في حيب لم يعلمه البائع ، أما إن كان صلمه فللس به

يملف، وارتجع العبد، فصع عنده، فباحه عبدالله بعد ذلك بألف وخسياتة درهم. (١)

تلخيص مذاهب العلماء في اشتراط البراءة: ٢٧ ـ الاتجـــاه الأول : أن يبرأ من كل عيــب، علمه البائع أو لم يعلمه . وهومذهب أبي حنيفة وأبي ثور، وروي عن ابن عمر وزيد .

الشاني: لا يبرأ من شيء من العيدوب حتى يسميه، سواء أكان العيب مما يعاين أم لا، وهو مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري.

الشالث: لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يضع يده عليه، والمراد بوضع اليد، إما المعاينة، وهو قول للشافعية فيها يمكن رؤيته، وإما حقيقة وضع اليد، وهو ظاهر التقل عن شريح وعطاء ورواية في مذهب أحمد ومذهب إسحاق.

الرابع: لا يبرأ إلا من العيب الباطن الذي لم يعلم به في الحيوان خاصة، وهو مذهب مالك الذي ذكره في الموطأ والقول الظاهر من مذهب الشافعي.

الخامس: أن السبراءة إنها هي في بيع

(۱) أثر عبد الله بن عسر حين باع غلاصا لد . أخرجه مالك في المستوط (۱۳/۱۳ حـ ط الحسابي) . وصند البيهيمي في الستن (ه/۳۲۸ حـ ط الحسابية) . وأورده القاضي زكسريسا الأنصساوي في شرح الروض ۲۳/۲ . وقسال في الشتري زيد بن ثابت .

السلطان للمغنم، أوعلى مفلس، أوفي دينون الميت، كما قال بعضهم.

السادس: بطلان البيع أصلا وهوقول في مذهب الشافعية. (١)

## أقسام وأحكام البراءة:

٧٧ \_ تنقسم البراءة أولا إلى نوعين: خاصة ، من عيب معين مسمى ، وعامة من جميع العيوب \_ أومن كل عيب \_ ولا أثــر فلذا الشقسيم في الحسكم غير أثــر الشهـمـول لكــل عيب أو الاختصاص بالعيب اللسمى . على أن بعض الفقهاء منع الصامة لأنها تشمل العيب الذي يمدث قبــل الشهــليم ولم يكن موجــودا وقت العقد، في حين أجازها الآخرون وهلوها على ما يرونه جائزا: دخول الحادث أو عده.

¥ - لكن للبراءة تقسيها آخر ذا أشر كبير، (٣) وهر أنها: إما أن تكون مقيدة بالعيب الموجود عند العقد، وإما أن تصدر مضافة إلى العيب الحادث بعد العقد وقبل القيض مع الموجود عند المعقد، وإما أن ترد مطلقة لا مقيدة ولامضافة. أوإذا كان المستراط البراءة في صورة التقييد بالعيب أو العيوب - الموجودة عند العقد، وذلك يستضاد من عبارة: (على أني بريء من ويداك.

<sup>(</sup>١) تكملة المجموع ١٧/ ٣٩٩ - ٤٠٠ ق ٤٠٠ - ٤٠٧ (٢) البدائع ٥/ ٢٧٧ ، فتح القدير ٥/٨٣

كل عيب به»، أو ومسن عيب كذا به»، فلا خلاف في أن البراءة على هذه الصورة ونحوها لا تتناول إلا ما كان قائم وقت العقد، دون ما يحدث بعده إلى حين التسليم. ولا فوق بين صدور البراءة على وجه العموم أو الخصوص، وذلك لأن اللفظ المقيد بوصف لا يتناول غير المرصوف بتلك الصفة.

ب \_ إذا كان السـ تراط الـ براءة فيـ ه إضافة للمستقبل، بأن كانت صريحة بالتنصيص على المستقبل، بأن كانت صريحة بالتنصيص على العين الخادث بعد العقد قبل القبض فلا يصح السرط، والعقد معمد فاسد، أما علم إلى زمن مستقبل (ولا التعليق بالشرط) فهـ ولن كان إسقاطا ـ فيـه معنى التمليك، ولهذا لا يحتمل الارتداد بالـ وأما فساد العقد، فلائه بيع ادخل فيه شرط فاسد فيفسد. وكذلك مذهب الشسافعية وهـ وشامل لما لو نص على العيب الكائن والحادث، أو أفـرد الحادث العيب الكائن والحادث، أو أفـرد الحادث بالذكر، والأخير أولى بالفساد.

ج - إذا كان اشتراط البراءة بصورة الإطلاق من غير بيان المراد أهو البراءة من العيب الموجود أم منه ومن الحيات (ويستوى في هذه الصورة أيضا أن تجيء عامة: على أني برىء من العيوب، أو من كل عيسب، أوخاصة: من كل عيسب، أخاصة: من عيسب كذا - وسياه -) فلاثمة الحنفية رأيان في المراد بها: أحسدها: شمول البراءة لما هو قائم عند

العقد، وصا يحدث بعده إلى القبض، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو مذهب الشافعي أيضا. (1)

والرأي الثاني: اقتصار البراءة على العيوب الموجودة عند العقد، وهوما ذهب إليه مالك وحمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد، وهو قول لأبي يوسف أيضا. (1)

المقود التي يثبت فيها خيار الميب (٢) ٧٥ - ذكر فقهاء الحنفية أن خيار الميب يثبت في المقود التالية: البيع أو الشراء، والإجارة، والقسمة، والصلح عن المال، وبدل الصلح عن دم المعد، وفي المهر، وبدل الحلم (٤)

الماذكر البيع والشراء معا فلمراعاة ظهور العيب في المبيع أو الثمن، فيذكر ثبوته في الشراء إذا لوحظ كون العيب في المبيع، وإذا لوحظ كون العيب في الثمن ذكر ثبوته في البيع، لكنهم يصورونه غالبا في الشراء، وأن العيب في المبيع لأن الغمال فهدور لان الغمال في الثمن الانضباط فيقل ظهدور

(١) البنائيع ٥/ ٧٧٧ ، وبياية المحتاج ٣٨/٤ ، والشويبغ ٥٣/٧ ، وتسرح المنهيج ٣/ ١٣٧ ، وتكملة المجمسوع ٤١٤/١٧ ـ ٤١٥ ،

(۲) المسدائس م/ ۲۷۷، ولتسع القديس ه/ ۱۸۳ ونقله من الشسائمي - وتسد مرفتسا من كتبهم خلاله - ، والمبسوط ۹٤/۱۳ ، والدسوقي ۴/ ۱۱۹ نقلا من ابن عرفة .

(٣) من مراجعة بداية للجنهد ١٩٩٧ ، البسوط ٥١٠٧/٥
 (٤) رد المحتار ١٠٧/٤ نقالا عن جامع القصولين، وهوقيه
 ١٠٥٧ بتطويل.

العيب فيم. والمسراد من البيسع (أو الشسراء) الصحيع لا الفاسد، لوجوب فسخه بدون

لصحيح لا الفاسد، نوجوب فسحه بد الخيار. <sup>(۱)</sup>

ويشمل البيع عقد الصرف، لأن السلامة عن العيب مطلوبة عادة فيه ، سواء أكان بدل الصرف من الأثران كالتروالنقرة، أم الديون كالمدراهم والمدنمانير المضروبة، إلا أن بدل الصرف إذا كان عينا فرده بالعيب يفسخ العقد سواء رده في المجلس أم بعد الافتراق، ويرجم على البائع بها نقد، وإن كان دينا بأن وجد الدراهم المقبوضة زيوفا فردها في المجلس ينفسخ العقد بالرد ، حتى لو استبدل مكانه مضى الصرف، وإن ردها بعد الافتراق بطل الصرف عند أبي حنيفة وزفر خلافا لأبي يوسف ومحمد. ٢ \_ الإجمارة: ولموحدث العيب بعمد العقمد والقبض، بخلاف البيع، أي يثبت فيها الخيار سواء أكان العيب قديها أم حادثًا. كما أنه ينفرد صاحب الخيار بالرد فيها قبل القبض ويعده. وفي البيع ينفرد قبله فقط. (١)

٣ ـ القسمة: فإذا وجد بعض الشركاء في نصيبه
 بعد القسمة عيبا قديا. كان له الخيار. (٣)

(١) رد المحتار ٢٣/٤ نقلا عن البحر، لكن في جامع القصولين عكسه ٢١ ه٢٠

 (۲) جامع الفصولين ۱/ ۲۵۰ تقلاعن الزيادات، ورد المحتار ۱۳/٤

(٣) رد المحتار ١٤/٤، جامع القصولين ١/ ٢٥٠

\$ \_ الصلح عن المال.

هـالمهر.

٦ \_ بدل الخلع .

٧ \_ بدل الصلح عن دم العمد ٠

وهي تفارق ما سبق من مجال خيمار العيب، بأن الرد فيها إنها هو بفاحش العيب لا بيسيره.

٣٦ \_ وقد ذكر ابن رشد أن العقد بالنسبة لكونه عجالا لخيار العيب ينقسم إلى ثلاثة أنواع:

٩ ما هو بجال له بلا خلاف، وهمو المعقمود
 المقصود بها المعاوضة.

 ٢ ـ ما ليس مجالا له بلا خلاف، وهو العقود التي ليس المقصود بها المعاوضة.

وذلك مثل الهبة لغير العوض، والصدقة. ٣-ما فيه تحاذف، والأظهر أنه ليس مجالا له، وهمو العقود التي جمعت قصد المكارمة والمعاوضة مثل الهبة بقصد العموض. (1) وهذا الضابط لمجنال خيار العبب تشهد له تفريعات المذاهب ولم نجد تعدادا للعقود التي يثبت فيها عند غير الحنفة.

> توقیت خیار العیب : ۲۷ \_ فیه ثلاثة آراء :

47 - فيه تحرف اداء . الرأى الأول ... أنه على الفور :

فتجب المبادرة للفسخ وإلا سقط. ومرادهم

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ٢/ ١٧٤

من الفورية: الزمن الذي يمكن فيه الفسخ بحسب العادة. فلو علمه عند العقد أو بعده ولم يفسخ فهومن ضهائه ولا يرجع بأرش العيب. (1) وهذا مذهب الشافعية ورواية في مذهب أحمد على ما ذكره القاضي أبو يعلى من تعدد الرواية في. وهـورأي لدى الحنفية ذكره صاحب الحساوي ومفاده: أنه إذا أسلك المعيب بعد الاطلاع على العيب مع قدرته على الرد كان رضا. وقال ابن نجيم عن هذا الرأي: إنه رضا. وقال ابن نجيم عن هذا الرأي: إنه غريب، والمعتمد أنه على التراخي. (1)

والمراد من المبادرة التي يسقط الخيار بتركها، أن يبادر على العادة.

ولـوقال: لم أعلم أن الـردعلى الفـوريقبـل قوله إن كان بمن يخفى عليه.

وحيث بطل حق الرد بالتقصير يبطل حق الأرش أيضا ولابد من يمينه (٢)

قال القاضي زكريا: هذا في بيع الأعيان،

(١) شرح الروضة ٢/ ٦١ و٦٦، تكملة المجموع ١٣٤/ ١٣٤.
 نتح القدير ٥/ ١٧٨

(٢) لتح اللغدير ( ١٧٨/ ، ود للحقار ٤/ ٩٠ ، المغني ٩/ ١٩٠ ٣٠٠٠ ، كشاف الفتاع ٣/ ٣/ ونقل عن الاختيارات: ويجبر المشتري على الرد أو أحمد الأرش فتضور البلاع بالتأخير.

(٣) تكملة المجموع ١٩/ ١٩٧١ ـ ١٩٧٩ ، ويكر أن عل الكلام في المبادرة وما يكون تقصيرا وما لا، عله كتاب الشفة، ومغني المحتاج ٢/ ٥٦، وقرح المنهج بحاشية الجمل ١/١٤١/ ١٤١/

بخلاف ما في الـذمـة فهـوعلى الـتراخي لانه لا يملكـه ملكـا مستقرا إلا بالرضا ـ ولو قبضه ـ لأنه غير معقود عليه .

وكذلك لا يجب الفور في طلب الأرش. (۱) واستدل الشافعية بدليلين: أحدها أن الصل في البيح اللزوم ثم ثبت خيار العيب بالإجماع وغيره، والقدر المحقق من الإجماع ثبوته على الفور، والزائد على ذلك لم يدل عليه تصل الفور إجماع ولا نص، فيكون على مقتضى اللزوم تقليلا لمخالفة المدليل ما أمكن، ولأن الضرر المسروع لأجمل الخيار يندفع بالمبادرة، فالتأخير تقصي، فيجرى عليه حكم اللزوم.

والدليسل الشاني: القياس على حق الشفعة لورود النص فيها وكلاهما خيسار ثبت بالشرع لا للتروي، بل لدفع الضرر. (١)

الرأي الثاني - أنه على التراخي:

٢٨ ـ فلا يسقط بالتأخير ما لم يوجد منه ـ على
 المعتمد ـ ما يدل على الرضا.

وهومذهب الحنفية ـ على المتمد ـ والحنابلة على الرواية المصححة من المذهب، وصنيع أي الخطاب منهم أنه هو المذهب دون أن يشير إلى تعدد الرواية فيه.

(١) شرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ١٣٩ ، نهاية المحتاج ٤٧/٤ - ٤٩

(٢) تكملة المجموع ١٢/ ١٢٥ \_ ١٣٦

واستدل القائلون بأنه على التراخي بأنه خيار للدفع ضرر متحقق، فكان على التراخي، كالقصاص. ولم يسلموا بدلالة الإمساك على الرضا به.

الرأي الثالث: توقيته بيوم أو يومين:

79 - ويفسترق الحكم بالرد فإن حصل في يوم
فأقدل لم يحتج لرده إلى اليمين، بعدم حصول
رضاه، وإن تأخر إلى يومين رده مع اليمين بأنه
ما رضي بالمعقود عليه. وهو مذهب المالكية.
ومستندهم كالمستند السابق، إلا أنهم جعلوا

ومستندهم كالمستند السابق، إلا أنهم جعلوا من انقضاء اليوم أو اليومين بلا رد دليلا على الرضا. (١)

أثر خيار العيب على حكم العقد:

٣٠ - إن وجود خيبار العيب في العقد لا أشر له على حكم العقد الذي هو انتقال الملك ، فملك المبيع يثبت للمشتري حالا ، وملك الثمن ينتقل إلى البائع في الحال ، لأن ركن البيع مطلق عن الشرط . والثنابت بدلالة النص شرط السلامة لا شرط السبب (كما في خيبار الشرط) ولا شرط السلامة الحكم (كما في خيبار الرؤية) وأثر شرط السلامة يقتصر على منع لزرم العقد ولا سلطان له على منع لرزم العقد ولا سلطان له على منع أصل حكم العقد ولا سلطان له على منع أصل حكم العقد ولا سلطان له على منع أصل حكم العقد . (\*)

(۱) السلمسسوقي على اللسرح الكيسير ۱۲۲، الحسوشي ۱۵۲/۰ والحطاب ۴۲۳/۶ (۲) البدائع ۲۷۳/۰ – ۳۷۶

#### صفة العقد مع خيار العيب:

٣١ - الملك مع خيار العيب غير لازم، لأن السلامة شرط في المقد دلالة، فيا لم يسلم المبسع ، لا يلزم البيع فلا يلزم حكمه. وقد استدل الكاساني (١) لكون السلامة مشروطة في المقد دلالة بأنها في البيع مطلوبة المشتري عادة إلى آخر الوقت، لأن غرضه الانتفاع بالمبيع، ولا يتكامل انتضاعه إلا بقيد السلامة، ولأنه لم يدفع جميع الثمن إلا ليسلم له جميع المبيع، فكانت السلامة مشروطة في العقد دلالة فكانت المسلامة مشروطة في العقد دلالة (فكانت المسلورة نصا) فإذا فاتت المساواة كان له الخيار.

 ٣٧ - وللفقهاء اتجاهات ثلاثة في تحديد ما يثبت للمشتري عند قيام خيار العيب:

ا ـ التخيير بين أسرين هما الرد ، أو الإمساك بجميع الثمن. ويعبارة أوضح هي: التخير بين أصرين اثنين: أن يفسخ العقد ويرد المبيع المعيب ويسترد الثمن، أو أن يمضي العقد ويمسك المعيب بجميع الثمن دون أن يرجع على الباثع بالأرش (نقصان المعيب) فعلى هذا الاثماد ليس للمشتري أن يمسك المعيب ويأخذ الحرش وهو نقصان المعيب، إلا في حال تعذر السرد بأحد الموانع التي ستاتي، فحيشذ له

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ٢٧٤ ، المبسوط ١٠ / ١٠

الإمساك مع الأرش لكنه على سبيل الخلف عن الرد ولا يثبت أصالة.

وهذا الاتجاه هومذهب الحنفية والشافعية. قال الشيرازي: لأنه لم يرض إلا بمبيع سليم بجميع الثمن فلم يجبرعلى إمساك معيب ببعض الشمن. وقال الكامساني: لوقال المشتري: أنا أمسك المعيب وآخذ النقصان ليس له ذلك، لان قوله: أمسك المعيب دلالة الرضا بالعيب وأنه يمنع الرجوع بالنقصان. وقال بعدلند: لأن حق الرجوع بالنقصان كالحلف عن الرد، والقدرة على الأصل تمنع المصيرالي الحلف. (1)

٧ - التخيربين أمرين اثنين أيضاء لكنها هنا: السرد - كها مبق - أو الإمساك مع الأرش ولولم يتحذر السرد وبسواء رضي البائع بدفع الأرش أو سخط به . ففي هذا الاتجاه الفقهي لا مكان للإمساك بدون أرش بل هو من لوازمه .

وهر مذهب أحمد بن حنبل \_ وإنسحاق بن راهویه \_.

واستثنى الحنسابلة ما إذا كان الإمسساك مع الأرش يؤدي إلى السربا، فحينتذ يكون التخير بين السرد أو الإمسساك مجانسا، ومثاله: شراء حلي

(١) للسوط ٢٠٨/١، البدائع م٥٨٨، و٨٥١ فتح القدير ٥/١٥٢، البحر الرائق ٢/ ٣٣، القتاوى الهندية ٣/ ٢٦، نباية المحتاج ٤/ ٢٤، المهلب للشيرازي وتكملة للجموع ١/ ١/٥/

فضة بزنته دراهم فضة، وشراء قفيز بما يجري فيه الرباء إذا اشتراه بمثله، ثم وجده معيبا، وذلك لأن أخذ الأرش يؤدي إلى ربا الفضل، أو إلى مسألة (مُدَعَجْوة). (1)

وسبب الخلاف النظر إلى نقص العيب، هل هو وسبب الخلاف النظر إلى نقص العيب، هل والشافعية (والمالكية في العيب الكثير) هو نقص وصف ولسذا يخيربين السرد والإمساك بدون شيء، وعند الحنابلة هو نقص أصل، ولذا يخيربين الرد والإمساك مع الرجوع بالنقصان. "ك

٣- التفرقة بين العيب الكثير، والعيب اليسير-ويسمونه غالبا: القليل المتوسط - (بعد إخراج العيب القليل جدا الذي لا ينفك عنه المبيع لأنه لا حكم له كها قال ابن رشد الجد).

ففي العيب الكثير وقد سبق بيان حده، وأن الراجع في تقديره عند ابن رشد: عشرة في المائة، وعند غيره: الثلث لا يختلف مذهب المائكية عن مذهب الحنفية والشافعية رأصحاب الاتجاه الأول) يخير المشتري بين الرد والإمساك مجانا، بلا أرش، وهذا الحكم في العيب الكثير سهاه ابن جزى: (عيب رد).

(۱) للشفي ۱۹/۶ و (۱۱م ۲۹۹۹ و ۲۰۰۰ ومطسالب أولي الشهى ۱۹۷/۳ ، کشساف البقشساح ۲/۲۷۸ ، ومشتهى الإرادات ۲۳۲/۱ (۲) الإيضاح للشياغى ۲/۴۶۶

أما في العيب المتسوسط فالمشهور التفريق بين الأصــول (العقــارات من دور ونحــوهــا) وبــين العروض (وهي ماعدا العقار):

فني العقارات لا يكون للمشتري الردجذا العيب المتوسط بل له الرجوع بالأرش.

أما في العروض، فظاهر الروايات في المدونة أنه يجب فيها الرد سواء كان العيب متوسطا أو كثيرا. وقيل: إن العروض كالأصول لا يجب الرد في العيب المتوسط وإنها فيه الرجوع بالقيمة. (1)

وذكر ابن رشد (الحدّ) أن شيخه الفقيه أبا بكر بن رزق كان يجمل ظاهر الروايات على التسوية بن العروض والأصول في أن حكمها السبوية بالقيمة إذا كان العيب متوسطا، وأشار ابن رشد إلى أن لتأويله هذا ما يؤيده من رواية زياد عن مالك في الثياب. (٢) ولعله استنادا لهلم الرواية كان بعض شيوخ ابن يونس يرون أن الثياب في ذلك كالدور.

#### الرد وشرائطه

(١) المقدمات ٥٧٠، بداية المجتهد ٢/٨٧٨

الفسخ في الخيار إنها هو لأن العقد غير لازم، فإذا سقيط الخيار ازم العقد، والعقد اللازم لا يحتمل الفسخ . (1)

٢ - أن يكون المردود على الوصف الذي كان مقبوضا:

والمراد أن لا يلحق بالمبيع عيب زائد عن العيب القديم، فكما قبض المشتري المبيع عليه أن يرد غير معيب بعيب زائد كعيب الشركة الناشيء عن تفرق الصفقة، أو العيب الحادث. (٢)

٣ - أن لا يتضمن الفسخ تفريق الصفقة قبل
 التباء:

وهرما قبل قبض المبيع كله، لما يترتب على التضريق من عيوب، أحمدها عيب الشركة كها سياتي. قال الكماساني: وهماذا المنع فيها إذا لم يرض البائع، إذ ثورضي لجاز، لأنه حينلذ ضرر مرضي من جهته لا يجب دفعه عنه " وفي هادا بيتو ل ابن حجر:

 <sup>(</sup>٣) المقدمات ٥٧٠، المعطاب والمواق ٤/ ٤٣٥، والحرشي بحاشية العدوي ٤/ ٤٤، والمصوقي على شرح الدردير لحلل ٣/ ١١٤

 <sup>(</sup>۱) البدائع ۵/۳۷۳ و ۲۹۳ ( ۲۹۸ ، الفتاوی الهندية ۱۳/۳۵ و ۱۹۰ ، الحرشي ۱۳/۶ و و فيره من شروح حليل.

<sup>(</sup>٣) البستائع ٣٨٢/٥ و ٣٨٤ مستخلصا من توجيه قول أبي حديقة في منع أحد المشترين لشيء واحد من رد نصبيه على المائه

<sup>(</sup>٣) البسائع ه/ ٢٨٧، فتح القدير ه/ ٢٠٥٠، الفتاوى الهندية ٣/ ٧٦ و ٨ ه ٢٥ ه ١٩٥، وليسه تفصيلات دقيقة لما يعتبر صفقة واحدة يمتنع تفريقها وما ليس كللك.

(إذا اتحد المبيع صفقة لا يرد المشتري بعضه بعيب قهرا، إلا إذا كان البعض الآخر للباثع فحيشا يرد عليه البعض قهرا، وهو المعتمد من القساضي ومن تبعه الأن العلة المحيحة في المتناع رد البعض إنها هي الضرر الناشيء من تبعيض الصفقة عليه . . والتعليسل باتحاد الصفقة وتضريقها بمجرده لا يصلح للتعليل، وإنها وجه العلة ما فيه من المضرر غالبا فالت العلتان إلى شيء واحد وهو انتفاء الضرر). (")

49 - وقصريق الصفقة قبل قبض المبيع كله لا يجوز مهيا كان المبيع، سواء كان شيئا واحدا كاشوب، واللدار، أو المكيل والموزون في وعاء أو أوعية ، أو كان شيئين حقيقة وتقديرا كالثويين والمدارين ، أم شيئين حقيقة شيئا واحدا تقديرا لمصدراعي باب. ودليل عدم جواز تفريق الصفقة على البائع قبل عامم عاما يلحق بالبائع من ضرر يجب دفعه ما أمكن، والفرر هو إلزام البائع بالشركة ، والشركة في الأعيان عيب. هذا في تفريق الشيء الواحد، أما إذا كان المبيع أسياء ففيه ضرر آخر وهو لزوم البيع في الجيد أبيمن السريء لأن ضم السرديء إلى الجيد والجدم بينها في الصفقة من عادة التجار ترويجا للردىء بوساطة الجيد.

وأما اعتبار قبض البعض بمثابة عدم القبض

فلان الصفقة لا تتم إلا بقبض جميع المعقود عليه \_ وسواء وجد العيب في المقبوض أو في غيره \_وروي عن أبي يوسف أنه إذا كان العيب في المقبوض قله رده خاصة بحصته . (1)

وفي تضرق الصفقة يفصل المالكية بين بقاء السالم (غير المعيب) وفواته، فإن كان فائنا فله رد المعيب مطلقا وأخذ حصته من الثمن، لأنه لورد الجميع هنا رد قيمة الهالك عينا ورجع في عين وهو الثمن للعين وقيمة المرض الذي قد فات عند البائع، ورد العين والرجوع فيها لا فائدة فه.

وأما إن كان باقيا فله رد البعض بحصته بشريطتين:

 ١- أن لا يكون العيب هو الأكثر من النصف ولو بيسسي، قليس له رده بحصته، بل إسا أن يتهاسك بالجميع أو يرد الجميع، أو يتهاسك بالبعض بجميع الثمن.

٢ - أن لا يكون المعيب وجه الصفقة فليس
 المبتاع إلا رد الجميع أو الرضا بالجميع.

ويستثنى من ذلك ما كان أحد مزدوجين. (٢)

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى لاين حجر الهيتمي ٢/ ٤٧٧ ـ ٢٣٣

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٨٧، فتح القدير ٥/ ١٧٥

<sup>(</sup>٣) أخرشي ٤/ ٧٥ ـ ٥٥، اللسوقي ٣/ ٣٤ ـ ٣٥، الماؤق ٤/ ٥٩، الخطاب ٤/ ٥٩، ١- ١٥٠ وضيه نقبلا من التسوضيح: وفعلما كان الصحيح فيمن استهلك إحدى مزدوجين وجوب قمتها.

ولم يصور المالكية التغرق في الشيء الواحد لاعتبارهم ذلك من العيب الحادث (المتوسط) وحكمه التخيرين الإمساك وأحد أرش القديم، أو الرو ووقع أرش الحادث ما لم يقبله الباتع بالحادث . (1)

٣٥ ـ ومـذهب الحنابلة أن تضرق الصفقة مانع من الرد قطعا إذا كان في الشيء الـواحد، وفي الشيرين ، وعالا إلى الشيرين ، وعالا يجوز الشيرين عا ينقصها الضريق، أوعا لا يجوز شيشين عا لا ينقص بالتضريق وما كان في وعائين فهو كشيئين عندهم ووجدهما مبيعين فليس له رد أحدهما على الصحيح . قال المرداوي : وهو الصواب . فإن وجد بأحدها عيبا فليس له إلا رد المعيب فقط على الرواية المختارة من ثلاث روايات . (1)

وكذلك قال الشافعية لا يرد المشتري بعض المبيع المبيع، وإن زال الباقي عن ملكه وانتقل للبسائسع، على ما جزم به المتسولي والسبكي والبغوي، لأنه وقت الردلم يرد كما تملك. وقال القاضي حسين: إن له الدو إذ ليس فيه تبعيض على البائع، ومثله ما لوكانا شيئين تتصل منفعة أحدهما بالأخر. أما الشيئان بما ليس كذلك-

(۱) النسوقي ۳/۲۲ ويقية شروح خليل. (۲) للغني ٤/ ۲۱ م ۲۰۱۷ و ۳۰ ۱۵: والفسروع وتصحيحه ٤/ ۲۱۱ ـ ۲۱۱ وكشاف الفتاع ۳/ ۲۷۰ ـ ۲۲۲

سواء كانا معيين أو ظهر العيب بأحدهما فليس له رد أحدهما بل يردهما . ويفرق الشافعية بين تعدد الصفقة وتفردها .

فإن تصدحت الصفقة (وذلك بتعدد الباتع أو تعسدد المسستري، أو تفصيل الشمن) فله رد أحسدهما في الأظهر، لأنسه لم يحصل تفريق الصفقة. أما إن تفردت (بعدم توافر شيء من أسباب تعددها) فليس له رد البعض. (1)

#### تفرق الصفقة يتعدد العاقد:

٣٦ ـ تفرق الصفقة لا تنحصر صوره في على المقد، بل قد ينشأ عن تعلد العاقد. كيا لوكان المشتري رجلين اشتريا شيئا واحدا واطلعا على عيب بالمبيع، فإنه ينفرد أحدهما بالفسخ دون صاحبه في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف وعمد ينفرد.

وحجة الصاحبين أنه رد المشتري كها اشتراء فالرد صالح في النصف الأنه مشتر نصفة وحجة أبي حنيفة أن الرد لم يوجد على الوصف الذي كان مقبوضا الأنه قبضه غير معيب بعيب زائد وهدوهنا عيب الشركة فلا يصعد دفعا للضور عن البائع . (1)

<sup>(1)</sup> مفي للحناج ٢/ ٢٠ ، ويسانية المحتاج ٤/ ٢٠ ، وتكملة للجموع ٢١/ ١٥٥ ، وقسرت للنيج للقاضي زكريا بحاشية الجمل ٢/ ١٤٩ (٢) البدائع م/ ٢٨٣ - ٢٨٤

وقد ين ابن قدامة مذهب الحنابلة وموافقته للشافعية في ذلك فقال: لو اشترى رجل من رجلين شيئا فوجده معيبا فله رده عليها فإن كان الحدهما غاثبا رد على الحاضر حصته بقسطها من الثمن ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم، ولح كان أحدهما باع العين كلها بوكالة الآخر فالحكم كذلك سواء أكمان الحاضر الوكيل أم الموكل نص أحمد على قريب من هذا، فإن أراد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر جاز لأته يرد على البائع جميع ما باعه ولا يحصل برده يشهيص، لأن المبيع كان مشقصا في البيع. (1)

### ٤ - علم العاقد الآخر بالفسخ:

٣٧ ـ فلو فسخ بغيرعلمه لم يعتبر، وكان له الرجوع عن فسخه وكان ذلك الفسخ موقوفا

إن علم به في مدة الخيار نفذ، وإن لم يعلم حتى مضت المدة كان ذلك إجازة للعقد.

ويمبربعض الفقهاء عن شريطة العلم هذه بقولهم: أن يجيز-أويفسخ في حضرة صاحبه، وهم مجمعون أن المراد من الحضرة العلم وليس الحضور.

واشتراط العلم للفسخ في خيار العيب متفق عليـه بين أثمــة الحنفيــة. سواء أكمان الــرد قبل القبض أم بعده.

وليس العلم بمشترط عند الشافعية والحنابلة.

نقد صرحوا بأن الرد بالعيب لا يفتقر إلى رضا البائع وحضوره (ولا حكم حاكم قبل القبض ولا بعده). (1) ولم نجد للهالكية كلاما في هذا والحنفية لا يشترطون للرد قبل القبض القضاء أو التراضي، أما إذا كان بعد القبض فلابد من أحدهما لأنه قبل القبض مما تقرر أنه لا اعتبار عند وفع المقد لحضور من لا يعتبر رضاه فيه.

وأسا بعد القبض فهورفع لعقد مستحق له بالعيب، فلا يعتبر فيه رضا البائع نظير ما قبل القبض . (1)

#### كيفية الرد:

٣٨ - النرد إما أن يتم بمحض إرادة صاحب الخيار، وإما أن يشترط لحصوله - عند الحنفية - وجود الستراضي بين العاقدين أو الترافع للقضاء. وذلك يتبع حال الصفقة من حيث التيام وصدمه. وغامها كها هو معلوم بالقيض، فإذا لم تتم الصفقة لا يشترط الستراضي أو التقاضي. قال الكاساني: لأن الصفقة قبل القيض فكان القيض ليست تامة بل تجامها بالقيض فكان

<sup>(</sup>١) المنني ٤/ ١٤٥

<sup>(</sup>۱) البدائع ه/ ۲۷۲ ب ۲۸۲ في خيبار الشرط، فتح القدير ه/ ۲۷۲، الفتارى المندية ۳/ ۸۱ نقلا عن اللخيرة، للفي ٤/ ۲۱۹م ۱۳۰۳، كشساف المقنساع ۳/ ۲۷۶، تكسمة المجموع ۲/ ۲۷/ ۱۵

<sup>(</sup>۲) المطاب ٤/ ١٥٩ = ١٦٠، اللصوتي ١١٨/٣ وما بعدها.

بمنزلة القبول كأنه لم يشتره. (١)

أسا إذا كانت الصفقة قد تمت، فالسرد لا يكون عبرد نقض وانفساخ تكفي فيه إرادة صاحب الخيار، بل هو فسخ لصفقة تمت فلابد فيه من التراضي أو التقاضي، ويعلل الكاساني الانفساخ بنفس الرد من غير قرينة القضاء أو الرضا. ويعبارة السرحسي: والفسخ بعد تمام الصفقة نظير الإقالة، وهي لا تتم إلا باتفاق العاقدين، (") ولا فرق في الرد بين وقوعه قبل القيض أو بعده، عند الشافعية والحنابلة، لأنه ولا نرضا، كالفسخ بخيار الشرط (بالإجماع) نوع فسبخ فلا تمتشر صحته إلى القضاء وكالرد بالعيب قبل القيض فكذا بعده، ولأن الرد العيب عندهم يرفع المقد من أصله، فلم الرد (")

## صيغة الفسخ وإجراءاته :

٣٩ - ذهب الحنفية - كها ذكرنا - إلى أن الفسخ قبل القبض يحصل بالإرادة المنفردة والمراد قول

 (١) بدائم الصنائع ٥/ ٢٨١، الفتاري الهندية ٣/ ٢٦، قصم القدير ٥/ ١٦٨

 (٧) المسموط فلمسرخسي ٩٠٣/١٥ وكرر التشبيه بالإقالة في شرح السير الكبير ٧/ ٤ ٩٩ والرد بالعيب بمد القبض يغير قضاء يكون بمنزلة الإقالة في».

(٣) المهسلب ١/ ٧٨٤ ، القسرح الكبير على المقتع 4/ ٨٦ ، تكملة المجموع للسبكي ٢/ ١٥٧

المستري رددت أو فسخت ونحدوذ لك من الاتفاق العبارات. أما بعد القبض فلابد من الاتفاق بأن يفسخ صاحب الخيار ويقبل العاقد الآخر أو يتقاضيان. قال الكاساني: (1) ولأن الفسخ يكون على حسب العقد لأنه يرفع العقد، ثم العقد لا ينعقد بأحد الماقدين فلا ينفسخ بأحدها دون رضا الآخر. أما قبل القبض فالصفقة لم تتم، فكان من السهل الرد لأنه كالامتناع من القبض، وهو تصرف دفع وامتناع وذلك خالص حقه).

أما عند الشافعية والحنابلة فالفسخ يجوز للمشتري مهما كانت الكيفية: في حضور البائع أو غيبته، برضاه أو عدمه، ولا يفتقر إلى الحاكم (1) ولكن نظرا للحاب الشافعية إلى أن خيسار العبب يثبت على الفور، لا التراخي، وأنه تجب المبادة إلى الفسخ وإلا سقط، فقد احتيج إلى القيام بعض الإجراءات دون أن تختص صورة منها بالوجوب، بل يجزى، عنها ما يؤدي المراد وهو إثبات مبادرته للفسخ.

وخلاصة هله الإجراءات عند الشافعة أنه إذا كان كل من الخصص والحساكم بالبلد وجب النهاب إلى أحدهما، فإن أخر سقط حقه وإن فسخ، ولكن هناك صورة بديلة عن النهساب

 <sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ٢٨١
 (٢) تكملة المجموع ٢٨/ ١٥٧

إلى البائع أو الحاكم، وهي أن يشهد على الفسخ فلا يسقط حقه، ولا يلزمه الذهاب بعد ذلك إلا للتسليم وفصل الخصومة، على ما حققه السبكي خلافا لما توهمه بعض عبارات المتون. (١)

# طبيعة الرد، وآثارها في تعاقب البيع

٤٠ - ذهب الحنفية إلى أنه إذا كان السرد بالتراضي بين المتعاقدين فهو فسخ في حقها بيح في حقها يم حق عرضا، وذلك في الرد بعد القيض (أما قبل القبض فهورد بإرادة منفردة) وإذا كان الرد بالقضاء كان فسخا في حقها وفي حق غيرهما. أما عند غير الحنفية فالفسخ رفع للعقد من أصله مطلقا. (7)

ويظهر أثر هذه الطبيعة في حال تعاقب بيعين على المعيب بعيب على المعيب بعيب قديم، حيث يفسرق بين أن يكون قبول الرد من البائع الثاني حصل بالتراضي أو بالقضاء، فإن تم بالقضاء بإقامة

(١) مفي الحداج ٢/٥٥، وشسرح المهيج يحاشية الجمل ٢/ ١٤٣ ، تكملة المجموع ١/ ١٣٩ - ١٥٠ وأسهب كثيرا في يبدأ الحرجو والتأويلات حتى تعلم استخلاص الملهب عا ذكره إلا هم طريق الكتب المؤلفة بصفه والمتعدة على ما قيد، ولم يعمرض الحتايلة الملك كله، لأن الحيار عندهم على التراضي.

(٢) المندلية ٣/ ٦٦ نقلا عن السراج الوهاج، تكملة المجموع
 (١٥٧ / ١٢) فتح القدير ٥/ ١٦٥

البينة على أن العيب كان عنده بعدما أنكر العيب، أو العيب، أو العيب، أو بنكوله عن اليمين على العيب، أو بإقراره بالعيب أنه كان عنده، والمقصود صدور إقراره منه ثم إنكاره، فيقيم المشتري البينة على ذلك الإقرار (أما الإقرار المبتدأ فلا حاجة معه إلى القضاء أصلا) ففي هذه الحال للبائع الثاني أن يرده على باتعبه الأول فيخاصمه ويفعل الإجراءات الواجبة لرده عليه.

وإن كان قبول المستري الأول للرد بغير القضاء بل برضاه فليس له الرد على بائعه ، لأن الرد بالتراضي بيم جديد في حق غير المتعاقدين \_ أو كها يعبرون: في حق الثالث \_ والبائع الأول هنا غير المشتري الأول والمشتري الثاني ، كأن المشتري الأول اشتراه من المشتري الثاني ، وفي هذه الحال ليس له أن يرده على البائع الأول .

ولأنه إذا قبله بغير قضاء فقد رضي بالعيب فلا يدده على بالسعب الأول، ولا يقسال للها بالستراضي على السيد فعسلا عين ما يفسله القاضي، لأن الحكم الأصلي في هذا هو المطالبة بالسسلامسة من العيب، وإنها يصار إلى الرد للعجرة، فإذا نقسلاه إلى الرد لم يصبح في حق غيرهما، ألا يرى أن السرد إذا استنبع وجب الرجوع بحصة العيب. (١)

٤١ ـ هذا كله فيا إذا كان الرد بالعيب من

<sup>(</sup>١) قتح الثنير ٥/ ١٦٧ - ١٦٨

المسترى الشاني بعد قبضه، أما إذا كان قبل قبضه فللمشتري الأول أن يرده على الباتع الأول سواء كان بقضاء أم بغير قضاء - كما أوباع المشترى الأول للمشتري الثاني بشرط الخيارله \_ أوبيعا فيه خيار رؤية فإنه إذا فسخ المشتري الثانى بحكم الخيار كان للمشتري الأول أن يرده مطلقا. قال في الإيضاح: (الفقه فيه أنه قبل القبض له الامتناع من القبض عند الاطلاع على العيب، فكان هذا تصرف دفع وأمتناع من القبض، وولاية الدفع عامة فظهر أثره في حق الكل ولهذا لا يتوقف على القضاء). (١)

وتعرض ابن قدامة لهذه المسألة فذكر أن المشتري الأول إن عاد المعيب إليه من المشتري (الثاني) فأراد رده بالعيب القديم ينظر: فإن كان حين باعه عالما بالعيب، أو وجد منه ما يدل على رضاه فليس له رده، لأن تصرفه رضا بالعيب. وإلا كان له رده . . صواء رجم إلى المستري الأول بالعيب القديم أو بإقالة ، أوهبة ، أوشراء ثان، أوميراث. (٢)

الإمساك مع الأرش (أو الرجوع ينقصان الثمن)(۲)

٤٧ ـ هنـ اك أمـ ور تطرأ على المبيع من زيادة أو

 يقال: ارتشت الحرب والنار إذا أوريتها، والتأريش بين الشوم: الإفسادينهم، ولما كان نقصان الأعيان فسادا فيها سبى تقصسان اللبن : الأرش . وهـو في المسرح عبسارة من الشيء المقدر السلني يعصسل به الجسير من القالت (الصباح المشير، مادة: أرش، والمضرب للمطرزي، والقياسوس، تكملة المجموع للسبكي ١١/ ١٦٧)

نقصان أو تصرف تمنع رد المبيع، وحينتذ ينتقل

حق المشتري من الرد إلى الرجوع بنقصان

الشمن، على تفصيل بين المذاهب في هذا

الموجب، ولما كان هذا الموجب بديلا عن الحيار

بين الرد والإمساك (الني هو الأصل) أمكن

تسميته (الموجّب الخَلفَي) وكما هومقرر لا يجتمع

الخلف والأصل بل يتعاقبان، فإذا تعلر الأصل

هذا مذهب الحنفية والشافعية. وقد عرف

غيرهم هذا المرجب مع اختمالف المجمال،

فالمالكية حين جعلوا العيوب أنواعا ثلاثة:

العيب اليسير (ليس فيه شيء)، وعيب الرد

(وهـ والفاحش الذي يكون فيه المشتري بالخيار

بين المرد والامساك بلا أرش)، وعيب القيمة،

أرادوا بهذا الأخير العيب المتوسط الذي ينقص

من الثمن، ومسوجب عيب القيمة أن يحط عن

المشتري من الثمن بقدر نقص العيب، فمثل

كما أن الحنابلة يثبتون الخيرة للمشتري بين

الإمساك بنقصان الثمن أو الرد ولو لم يتعلر

هذا النوع نقصان الثمن هوموجبه الأصلي.

يصار إلى ما هو خلف له.

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١٩٨

<sup>(</sup>٢) المنى ٤/ ٢٤٨ (٣) الأرش: هو في اللقة دية الجراحات، وأصله من القساد»

السرد. (1) فهسدا هو المسوجب الأصبل للخياد عندهم، أما الموجب الحَلَقي عند تعذر الرد بسبب عيب حادث فهو التخييرين الرد وإعطاء أرش العيب الحادث وبين الإمساك وأخذ أرش العيب القديم. وهو الحكم عند المالكية أيضا.

### طريقة معرفة الأرش: (١)

٣٤ ـ هي أن يقوم المبيع بلا عيب، ثم يقوم مع العيب وينظر إلى التضاوت وتؤخذ نسبته إلى المقيمة هل هو عشر أو ثمن أو ربع . الغ. فإن كان التفاوت عشر القيمة رجع المشتري بعشر الشير. (٢) وهكذا. (٤)

قال صاحب الأشباه: ولم يذكر قاضيخان

(١) القسوالسين الفقهيسة ٢٥٨، وذكر أن هذا التأسيم في طير الحيسوان وأصافيسه نهرد بكسل ما يحط من القيسة. للفني 3/ ١١١م ٢٠٠٣، كتساف القساع ٢/ ٤٢٧، المضروع 2/ ٢٠٠٠، بدايسة المجتهد ٢/ ٧٧٧، المسلمات ٧٠٥، العرضي ٤/ ٢٧، الحطاب والواق ٤٣٤٤، الفسوقي / ١١٤/٣

(٧) للأرش مساحث مقصلة في تكملة المجمسوع للسبكي 1/٥ / ٢٠ / ٢٥ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ / ٢٠٩ /

(ع) فتح القدير ٢/٦، الفتاري الفدية ٢/٩٨، المني=

ولا الـزيلعي ولا ابن الهـام هل القيمة (التي ينسب إليهـا النقصان) يوم العقد أوالقبض؟ وينبغي اعتبارها يوم العقد.

وفي المغنى أن الحسن البصسري قال: يرجع بقيصة العيب في الثمن يوم اشتراه قال أحمد: هذا أحسن ما سمعت. وقال في شرح الروض «هو أقل قيمتي وقت العقد والقبض». (1)

# مواتع الرد :

٤٤ - تنقسم موانع السرد إلى مانع طبيعي أو شرعي أو عقدي .

### أولا ـ المانع الطبيعي :

٥٤ - ذكر الكاساني أن هلاك المبيع في يد البائع يمنع الرد، لفوات على الرد، ولا يرجع البائع على المشتري بشيء من الثمن، لأنه يحمل تبعة الهلاك قبل القبض، أما بعد القبض فقد أفاد صاحب الهداية أن موت على الرد بيد المشتري يمنع الرد ويعمل موجب الحياز الرجوع بنقصان الثمن، والمراد أن هلاك المبيع بسبب سياوي

<sup>=</sup> ٤/ ١١١، تكملة المجموع ١٦/ ٢٦٥ وترتيب الأشباء والنظائر ٢٦٧

<sup>(</sup>١) ترتيب الأشباه والنظائر ٢٦٢، المغني ١١٢/٤، شرح الروض ٢/ ٢٣، وتكملة المجموع ٢١/ ٢٧٧

يمتنـع معـه الموجّب الأصلي الذي هو الرد ليحل عله الموجّب الحَلفي (نقصان الثمن).

ويستوي في الملاك أن يكون بسبب سياوي أو باستهداك المشتري له على سبيل الاستمال والانتفاع المشروع ، لا الإتلاف، وفلك بأكل الطعام أوليس الشوب حتى يتخرق، وفي هذا النوع خلاف بين أي حنيفة وصاحيه، واعتباره في موانع الرد دون الأرش هوملهب الصاحبين وسالك وأحمد، لأن المشتري صنع بالمبيع ما يقصد بشراك ويعتباد فعله فيه من الأكل والمبس حتى انتهى الملك به. ولأبي حنيفة أنه أتنفه بفعل مضمون منه لووجد في غيرملكه، وقد انتفى الضيان لملكه فكان كالمستفيد به وقد انتفى الضيان المكم فكان كالمستفيد به غوضا. وإن اقتصر الاستهداك على بعضه، عرضا. وإن اقتصر الاستهداك على بعضه، في رواية ثانية يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل. (1)

ومثل الهلاك في امتناع الرد: انتهاء الملك هن الشيء بالمسوت، لانه ينتهي به الملك لا بفعـل المشتري، فيمتنع الرد حكما ويبقى له الرجوع بالنقصان.

وقمد سوى الحنفيمة والشافعيمة بين هلاك

(١) البذائع ه/٢٨٣، قتح القفير ٥/ ١٦٦ - ١٦٣، رد المحتار ٤/ ٨٧ - ٨٣ تبيين الحقائق ٤/ ٣٥، صفيي المحتاج ٢/ ٥٤، الحرشي ه/ ١٣٨ كشاف الفناع ٢/٣/

الميب بالعيب أو بغيره، وفرق المالكية بينها، فوافقوهم في الحرجوع بنقصان الثمن في الملاك بغيرا، بغيرالعيب المسترس، أما فيه فللمشتري الحرجوع بالثمن كله . (١) أما الحنابلة فالتفرقة عندهم ليست بحسب الهلاك بالعيب أو غيره بل بحسب وقوع التدليس وعدمه، فإن كان أو بغيره فللمشتري الرجوع بالثمن كله . أما إذا لم يلملس البائع فرجوعه بنقصان الثمن فقط لم يلملس البائع فرجوعه بنقصان الثمن فقط في ويربع المالكية فراد الجزاء بأثر العمل، فلا يرجع بالثمن كله إلا إذا كان العيب المدلس هو يالشمن كله إلا إذا كان العيب المدلس هو بالثمن كله إلا إذا كان العيب المدلس هو بالثمن كله إلا إذا كان العيب المدلس هو بالثمن كله إلى فوت حسي، وفوت حكي . (٣)

# ثانيا \_ المانع الشرعي:

٢٤ - هذا المانع عبارة عن حصول زيادة في المبيع عند المستري على أن تكون زيادة منفصلة متمولدة (بعد القبض) أومتصلة غير متولدة (مطلقا، قبل القبض أوبعده) فظهور الزيادة

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٢٩ / ٣٩، فحج القدير م/ ٢٩١، مغني المحتج ٢/ ٤٥، للهذب أ/ ٢٩١، عباية المحتج ٤ / ٣٤ (٢) للغني ٤ / ٣٥، كتساف النشاح ٣/ ١٨٨ دسواه تعيب المبيح عند المشتري أو تلف يقعل إلله كالمرض، أو يفعل المشتري عا هو مائدري أو رضاء.
(٣) المؤهري ٤/ ٤٥، اللمبوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٢٤

بعدما ظهر عيب في المبيع يمتنع به الرد ولوقبل البائسع، لأن المنع لجنّ الشرع. وفيها يأتي تفصيل هاتين الصورتين المانعتين من الرد والناقلين المرجب إلى الأرش.

أولا - الزيادة المتصلة غير المتولدة (مطلقا: قبسل القبض أو بعده) كالصبغ والخياطة في الشوب، والبناء والفرس في الأرض، لأن هذه السيعادة ليست تابعة بي أصل بنفسها المتوبدات لتعمل الفصل، ولا يمكن رده بعون الريادة، لأنها ليست تابعة في المقد فلا تكون تابعة في الفسخ (إلا إن تراضيا على الفسخ فهو إلى المتوبد على الفسخ فهو كالمالة وكبيع جديد) ولوقال البائع: أنا أقبله كذلك، ورضي المشتري لا يجوز أيضا، لأن المنع لحق الشرع لاستازامه الربا.

ثانيا - الزيادة المنفصلة المتولدة، بعد القبض خاصة، كالولد والثمرة واللبن وأرش الجناية. وتلك الزيادة تمنع الرد بالعيب أيضا الأن الزيادة مبيعة تبعا لثبوت حكم الأصل وحصلت في ضيان المستري، فإن ردها مع الأصل كانت للبائع ربح ما لم يضمن، وإن استبقاها ورد الأصل فإنها تبقى في يده بلا ثمن، وهذا من صور الربا.

وخالف الشافعي في هذه الزيادة، فعدها كالكسب، لإمكان الفصل عن الأصل بدونها،

والزيادة للمشتري، فهي لا تمنع الرد. (¹) ٤٧ ــ أمــا صور الــزيــادة الأخرى فلا تمنع الرد، ولذا لا رجوع معها بالأرش، وهي :

الزيادة المتصلة المتولدة، كالكروالسمن، ومنها عند الحنابلة الجنين قبل الوضع والثمرة قبل التأسير. وهي لا تمنسع الرد بالعيب في ظاهر الرواية عند الحنفية إن رضي المشتري بردها مع الأصل وإن أبى المشتري الرد كان له الرجوع بالأرش خلافا لمحمد.

والحكم كذلك عند الخنابلة، لأن الزيادة تمحضت تابعة الأصل بتولدها منه مع عدم انفصالها فكأن الفسنغ لم يرد على زيادة أصلاحكا قال ابن المهام -أوكيا قال الكساني: كانت الزيادة مبيعة تبعا، وما كان تبعا في العقد يكون تبعا في الفسنغ. ولا فرق في هذه الزيادة بين أن غملت قبل القبض أو بعده. (7)

 <sup>(</sup>۱) البدائع ۵/ ۹۸۵ - ۲۸۹، فتح القدیر ۱۹۰ - ۱۹۱۱، رد المحتمار ۶/ ۸۰ - ۸۱، الفتاوی الهندید ۳/ ۷۷، تکملة المجموع ۱/ ۲/ ۲۵۶

<sup>(</sup>٧) البدائم ٥/ ٢٨٤، فتح القدير ٥/ ٢١١، المغين ١٩٠/٠٠. وقد جاء حكم هذه الصدورة عند ابن الحيام موهما المكس حيث قال: وهرم تمنع الرد لتمدر الفسيخ عليها، لأن المغذ أم يرد حليها ولا يمكن التبعيد للانفصال، ثم قال بعد: وفي حرن المشتري بالحيار قبل القيض إن شاه ردها جيما وإن شاه رضي جها بجميد القدن ؟ مصرف بدا أن مراده من المناء تمتع رد الأصل وحدد لا امتناع رده معها، وفي البدائم ٥/ ١٨٤ تفصيلات بشأن وجود صب بالزيادة وحدما وقرو أخرى تنظرهاك.

٧ ـ الـزيادة المنفصلة المتولدة: قبل القبض كالولد واللبن والثمر في بيع الشجر وهي لا تمنع الرد بالعيب، لكن لا يرد الأصل وحده، بل إن شاء المشـتري ردهما جمعا وإن شاء رضي بهما بنجميع الثمن. وقال الحنابلة: يرد الأصل دون الزيادة، فهي للمشتري.

٣ \_ الـزيـادة المنفصلة غير المتـولـدة، كالغَّلة والكسب، وهي لا تمنع من الرد وهو الحكم لدي الشافعية والحنابلة. ويفسخ العقد في الأصل دون الريادة ويُسلّم الكسب للمشتري لأنه حصل في ضيانه، ودليل ذلك الحديث الذي فيه قول البائع: أنه استغل غلامه فقال البائع: الخراج بالضيان»(١) ولأن هذه الزيادة ليست بمبيعة وإنها هي عملوكة بملك الأصل، فسالرد يفسخ العقد في الأصل وتبقى الزيادة مملوكة للمشتري بغير ثمن عند أبي حنيفة (لكنها لا تطيب له، لأنها وإن حدثت على ملكه هي ربع ما لم يضمن، وعند الصاحبين: الزيادة للبائع ولا تطيب له) هذا إذا اختار الرد، أما إن رضى بالعيب واختيار البيم فالبزيمادة لا تطيب له بلا خلاف لأنها ربح ما لم يضمن وهـ ومنهي عنه، ولأنها زيمادة لا يقابلها عوض في العقد وهوربا وقال الحنابلة: الكسب للمشتري بمقابلة ضيانه، دون فرق بين ما يقبل القبض أوبعده.

84. هذا إن كانت الرئيادة قائمة فإن هلكت بفعل بآفة سياوية لم يتغير الحكم، وإن هلكت بفعل المشتري فالبيائي بالخياريين القبول ورد جميع الشمن ربين الرفض ورد النقصان، وإن هلكت بفعل أجنبي امتنع ألرد. (1)

أما المالكية فقد قال الحطاب عن ابن رشد في المقدمات إن الزيادة على خمسة أوجه:

١ \_ زيادة لحوالة الأسواق.

ل - وزيادة في حالة المبيع وكلاهما لا يعتبر
 ولا يوجب للمبتماع خيسارا. صرح بذلك في
 كتاب الميوب من المدونة فقال في أوله ولا يفيت
 الرة بالميب حوالة الأسواق.

وزيادة في عين المبيع بنياء حادث فيه كالدابة
 تسمن أوبشيء من جنسه مضاف إليه كالولد
 فاختلف أصحابنا في ذلك.

٤ - وزيادة مضافة للمبيع من غير جنسه مثل أن يشتري النخل ولا ثمر فيه فتثمر عنده ثم يجد عيدا ، فهذا لا اختلاف أن ذلك لا يوجب له خيارا ويكون غيرا بين أن يرد النخل وشمرتها ما لم يطب ويسرجع بالمسلاج على مذهب ابن القاسم أو يمسك ولا شيء له في الوجهين جميما وقوله ما لم يطب أي ما لم تزه.

وزيادة أحاثها المشتري في المبيع من صنعة
 (۱) المبدائم ه/ ۷۸۶ - ۸۶۷ ، المفنى ٤/ ۱۳۰ ، تكملة

ا) البندائنغ ۵/ ۷۸۴ ـ ۷۸۵ ، اللغني ۶/ ۱۳۰ ، تخصله المجموع ۲۱/ ۲۰۶

 <sup>(</sup>١) حديث: والخراج بالضيان، تقدم تفريمه ف/ ٢

مضافة إليه كالصبغ والخياطة وماأشبهها عما لا ينفصل عنه إلا بفساد، فلا اختلاف أن ذلك يوجب له الخيارين أن يتمسك ويرجع بقيمة العيب أويرد ويكون شريكا له، ونحوه للباجي في المنتقى وذكر الباجي خمسة الأوجه. ٤٩ \_ قال الحطاب: وأما كيفية التقويم فقد تكلم على ذلك ابن غازي، وحاصله أنه إذا حدثت زيادة عند المشتري ولم يحدث عنده عيب فإنسه يخير، فإن اختسار الإمسساك فيقسوم المبيسع تقويمين، يقوم سالما، ثم معيبا، ويأخذ من الثمن بنسبة ذلك، وإن اختار الردقوم تقويمين أيضا فيقوم بالعيب القديم غيرمصبوغ ثم يقوم مصبوعًا، فها زادت قيمته مصبوعًا على قيمته غير مصبوغ نسب إلى قيمته مصبوغا وكان المستري شريكا في الشوب بنسبته، كما إذا قوم غير مصبوغ بشهانين، وقوم مصبوغا بتسعين، فينسب العشرة الزائدة إلى تسعين فتكون تسعا فيكون المشتري شريكا في الشوب بالتسع، وتعتبر قيمته مصبوغا وغير مصبوغ يوم البيع عند ابن يونس، ويوم الحكم عند ابن رشد، وأما إذا حدث عنمد المشتري عيب وزيمادة فان اختمار المشتري الإمساك قوم المبيع تقويمين كما تقدم، وإن اختيار الرد فقيال ابن الحياجب: لابد من أربع تقويهات، يقوم سالما ثم بالعيب القديم، ثم بالحادث، ثم بالريادة، وقال ابن عبدالسلام: لا حاجة إلى تقويمه سالما ولا إلى

تقسويه بالعيب الحادث وإنهايقوم بالعيب القديم ثم بالزيادة فيشارك في المبيع بقدر الزيادة. (1)

ثالثا \_ المانع العقدي: (العيب الحادث) وه - العقبد المبرم بين العاقبدين يقوم على الإلتسزام بها ألسزم به كل منهمها نفسه من مبيع وثمن، بمروجب العقد، ولذا كان حق الرد للمعيب مقيدا بأن لا يقع ما يخل بالالترامات الموزعة في العقد، فإذا تعيب المبيع عند المشترى بعيب حادث، سواء كان بفعل المشتري أوبآفة سهاوية أو بفعل المعقود عليه إن كان ذا حياة، فإن السرد للمعيب وهسو المسوجب الأصسلي يمتنع، وينتقل إلى الموجّب الخَلفَى وهو الرجوع بالنقصان لأن شرط الردأن يكون المردود عند الرد على الصفة التي كان عليها عند القبض ولم يوجد لخروجه معيبا بعيب واحد فقط، ولأن في الرد إضرارا بالبائع وهو إخلال بطبيعة العقد، لأن المبيسع خرج عن ملكه سالما من العيب الحادث فلو ألـزم به معيبا تضرر، لأنه إذا كان يضمن العيب القديم لا يضمن الحادث لوقوعه بعمد القبض والمبيع بيمد المشتري فاتعدم شرط الرد، ويها أنه لابد من دفع الضررعن المشتري لمقابلة الجزء الفائت الذي صار مستحقاله

(١) الحطباب ٤/ ٤٤٧، المقدمات لابن رشد ٧/ ٥٧١ ـ ٤٧٥ الطبعة الأولى.

بالعقد فقد تعين الرجوع بالنقصان وردحصة الجزء الفائت بالثمن

ولم يجعل الحنفية والحنابلة في رواية للمشتري حق الرد لأن المشتري هو السبب بالعجز عن الرد بيا باشره في المبيع - أوبيا حصل فيه على ضهانه - وفي إلزام الرد بالعيب الحادث إضرار بالبائع لا لفعل باشره (وتقصيره بعدم بيان العيب لا يمنع عصصمة ماله) فكان الأنظر للطرفين هو دفم الأرش للعيب القديم . (()

وصد المالكية - وهي الرواية الثانية للحنابلة - يخيريين الإمساك وأحد أرش العيب القديم وبين الرد مع أرض العيب الحادث صنده ما لم يقبله البائع بالعيب الحادث.

وصرح الشافعية بأنه لوحدث عند المشتري عيب سقط الرد قهرا ثم إن رضي به البائم رده المشتري أوقنع به ، فإن لم يرض به البائع معيبا ضم المشتري أرش الحادث إلى المبع رود، أو غرم أرش القديم ولا يرد. فإن اتفقا على أحد الأمرين فذاك وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك. ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالعيب الحادث ليختار، فإن أخر إعلامه بلا علر فلا رد ولا أرش.

أما الثانية فهي أنه يخيربين الردمع أرش

(۱) البنداليم ۱۹۳۷، والعنباية ۱۹۰۰، وقتيم القبير ۱۹۹۰-۱۹۰۱، المسفني ۱۳۷۶م ۲۰۰۱، المفساوی الهندية ۲/ ۵۰۷

العيب الحادث وبين الإمساك وأخذ أرش العيب القديم . (1)

#### سقوط الحيار وانتهاؤه :

العقد أي انتهاء العقد أي فسخه، فيكون الخيار منتها تبعا له، لكن ذلك يستبع آلاره أحيانا فيها إذا عدد المبيع المعيب إلى البسائع وفيه عيب حادث لدى المستري. كيا. ينتهي خيار العيب باختيار إمساك المبيع المعيب وأخد أرش العيب، وهذا الاختيار إما أن يقع صراحة بالقول المعرعن الرضا، وإما أن يقع بالتصرف الدال على الرضا، وإما أن يقع على الرضا في الدال على الرضا في الرضا ف

وقد يتهي الخيار بزوال العيب قبيل استمال حق الرد، وفي بعض صور الولاية عن الصغير وغيره، أو الوكالة، يتعين التنازل عن الخيار لكون الإمساك للعقد أكثر حظوة وفائدة، ونظر الولاية والنيابة عن الغيرميني على الأصلح. ولا يخفى أن بعض هذه الأسباب المسقطة إرادي يصدر من العاقد، ويعضها يجب عليه شرعا أو يقسع دون إرادتمه، ولهسذا تضرقت شرعا أو يقسية في الرد.

(1) الحداية وفتح القدير والعناية 6/109 - 13. والمغني 1/171، مضني للحتساج 4/00 - 01، شرح السروض 1/17، المصوفي ٣/ ١٢٦

لا ـ إسقاط الخيار بصريح الإسقاط والإبراء
 عنه، أو التنازل بمقابل.

٣ ـ وجوب ترك الرد رعاية للمصلحة، بحكم الشرع.

٤ ـ. الرضا بالعيب صراحة.

التصرفات الدالة على الرضا.

أولا: زوال العيب قبل الرد.

٧٥ \_ يسقط خيار العيب \_ الرد والأرش\_ إذا زال العيب قبل الرد، لأن الشريطة الأولى لقيام الحيار قد غلفت، ويستوي في ذلك أن يزول بنفسه أو بإزالة البائم، على أن يتم ذلك في زمن يسير ومن غير إضرار بالمشتري. . . ولهذا الزوال بعض الصور العملية التي تعوض لها ابن حجر في فناواه، منها:

تدارك الميب بزمن يسيريمنع الخيار، وذلك فيها لو بيعت أرض وفي المبيع بذر تمهيد البائع بتركه أو بالفراغ منه في زمن يسبر، لا يتخير المستمى دارا ثم رأى خللا بسقفها أو بالوعة . يلزم القبول، ولا نظر للمئة الملاحقة به . ونحوه شراء أرض فيها دفين من حجر أو خشب . لا تلخل، وتركها غيرمضر وقلمها مضريسقط الخيار، لكون النقل ينقص قيمتها أو يحتلج لمدة لما أجرة (ولا نظر لما في الترك من المنة لأنه ضمن عقد) وهذا الترك إعراض من المنة لأنه ضمن عقد) وهذا الترك إعراض عاد لا تمليك، فللبائع الرجوع فيه، فإذا رجع عاد

خيار المشتري، فلووهبها له بشروطه لزمه القبول وسقط خياره ولا رجوع للبائع . (١)

زوال العيب بالترك من غير لحوقى منة: فيها لو أنعمل المشتري الدابة ثم بان عيبها، فلونزع النعمل تعيبت وامتنع المرد، وإن تركه فله الرد وليس للبائع الامتناع عن القبول.

وجه عدم المنة في ذلك أن ما يقع في ضمن عقد يكون في مقابلة توفير غرض لباذله فلم توجد فيه حقيقة المنة ، لاسيها وقد انضم إلى ذلك إجبار الشرع له على القبول فهو كاره له ، والكاره للشيء لا يتوهم لحوق منة إليه بوجه من الوجوه . (<sup>1)</sup>

ثانيا \_ وجوب ترك الرد رعاية للمصلحة:

٩٠ ـ وذلك بأن تكون المصلحة في إمساك المعيب والعاقد مقيد التصرف: وذلك ما إذا كان ألعقد غبطة ، أي كانت القيمة أكثر من الثمن، وفلذا صور:

أ\_لوكان المشتري مفلسا، لأن في الرد والحالة هذه تفويت الفرق على الغرماء.

ب ـ لوكان وليا يشتري لموليه في حال يصح فيها شراؤه له، كها لو اشستراه سليها ثم تعيب قبل القبض. لأن الرد تصرف ضار بحق المولى عليه فلا يصح.

> (۱) الفتاوى الكبرى لاين حجر الهيتمي ۲/ ۲۹۶ (۲) الفتاوى الكبرى لاين حجر ۲/۲۶۳

ج \_ أوكان عامل قراض ولم يصرح المالك بطلب الرد، للعلة نفسها . (1)

ثالثاً ــ إسقاط الخيار بصريح الإسقاط، والإبراء عنه

36 ـ ذكر الحنفية أن إسقاط المشتري خيار العيب إسقاط سائغ، لأن الخيار حق خالص للمشتري فله النزول عنه. وهوفي هذا يخالف خيار الرؤية الذي لا يصبح إنهاؤه بصريح الإسقاط لأنه خيار حكمي ثبت بالشرع بل يسقط تبعا وضمنا.

هذا عن إسقاط خيار الرد، وأما حق الرجوع بالأرش (نقصان الثمن) فكدلك الأمر يجوز أن يتناوله صريح الإبطال، لأنه حقه كخيار الرد بالعيب لثبوته بالشرط (وهي السلامة المشروطة في العقد دلالة) والإنسان بسبيل من التصرف في حقه مقصودا استيفاء وإسقاطا. (<sup>7)</sup>

ومثل الإسقاط في الحكم الإبراء، بأن يبرى، المشتري الباتح من العيب، لأن (الإبراء) في حقيقته إسقاط، وللمشتري هنا ولاية الإسقاط لأن الخيار حقه والمحل قابل للسقوط. (") هذا ولا يسقط الخيار بعوض عند الشافعية،

فقد مشل ابن حجر الهيتمي عن بذل عوض لترك رد المعيب، هل يجوز كعسوض الخلع؟ فأجاب: ولا يجوز بذل العوض في مقابلة ترك خيار العيب، لا من الأجنبي ولا من الباشع، لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوع. (1) وهذا غير الأرش لأنه ليس عوضا لترك الخيار أصلا، بل هو تقويم لنقصان الثمن اعترافا بالخيار وصلا بمضمونه.

رابعا ـ الرضا بالعيب صراحة:

٥٥ - رضا المشتري بالعيب بعد العلم به إذا عبرعنه بصورة صريحة، كلفسظ: رضيت بالعيب، أسقطت خيار العيب، أجزت العقد، أمضيته، ونحوذلك من العبارات المفيدة للرضا، فإن الخيار يسقط أصلا أي ينتهي حق الرو والأرش معا.

ذلك لأن حق الرد إنها هر لفوات السلامة المشروطة دلالة في العقد، وإذا رضي المشتري بالعيب بعد العلم به فقد دل على أنه نزل عن هذا الشرط، أو أنه لم يشسترطه ابتداء وأنه لم يشترط السلامة دلالة، وقد ثبت الخيار نظرا له فإذا لم ينظر لنفسه ورضي بالضرر فذاك له.

وكذلك الحال إذا تناول الرضا بالعيب حق الـرجوع بنقصان الثمن، كها لوانتقص المبيع في

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج بحاشية الشرواني ٤/ ١٤٠ (٢) بدائع الصنائع ٥/ ٢٨٢

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ٢٨٢

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبري لابن حجر ٢/ ١٣٦ - ١٣٧

يد المشتري وامتنع الرد بسبب النقصان ووجب الأرش، لكن المستري حينت أظهر رضاه بالعيب فإن الخيار يسقط جملة.

خامسا: التصرفات الدالة على الرضا: 9 - الرضا بالعيب إما أن يكون صريحا وإما أن يكون بالدلالة وجمالها الأفعال (أو التصرفات) وذلك بأن يوجد من المشتري (بعد العلم بالعيب) تصرف في المبيع يدل على الرضا بالعيب.

قال الكساساني: «كمل تصرف يوجد من المشتري في المشترى بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يسقط الخيار». (()

والتصرفات بالنسبة لهذا المسقط يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع:

١ - تصرفات استعمال للمبيع واستغلال له وانتفاع منه:

٧٥ - وذلك بأي وجه كان دون انتقاص لعينه أو إسلاف له، كلبس الشوب وركوب الدابة (لغير السوب، أو السمقي، أو شراء العلف) وسقي الأرض أو زرعها أو حصادها، أو عرض المبيع على البيع أو الإجازة، أو مداواته واستخدامه ولمومرة. فإذا تصرف المشتري بذلك في المبيع بعد علمه بالعيب فهو دلالة على الرضا، وهو بعد علمه بالعيب فهو دلالة على الرضا، وهو

(١) البدائم ٥/ ٢٨٢

دليل قصده الاستبقاء. ودليل الشيء في الأمور الباطنة ـ كالرضا ـ يقوم مقامها. (١)

#### ٢ - تصرفات إتلاف للمبيع:

 ٥٨ ـ والمراد ما كان على غيروجه الاستمال،
 كالتمنزيق للشوب، وقتل المدابة، فمثل هذا التصرف لغيرمصلحته، ويسقط به الخيار. (<sup>7)</sup>

#### ٣ ـ تصرفات إخراج عن ملكه:

9 - إذا أخرج المشتري المبيع عن ملكه بأن عقد عليه عقدا من عقود التمليك كالبيع أو الهبة (مع التسليم) أو الصلح ، ثم اطلع على عيب قديم فيه ، مسقط خياره لتعدار رد المبيع إلى البائع ، ففي هذه الحال لا سبيل إلى فسخ البيع بين المشتري الأول وبين بائعه لتعلق حق المشتري الثاني بالمبيع ، لأنه بالبيع صارحابسا له فكان مفوتا للرد ، ولما كان امتناع الرد هنا بسبب المشتري فلا رجوع له بالنقصان أيضا لأن من شرائطه أن لا يكون امتناع الرد بسبب المشتري . والإقدام على هذه التصرفات مع العيم دليل الرضا بالعيب وسقوط الخيار المناسه .

 <sup>(</sup>۱) قتح القدير والمناية ٥/ ١٧٧ ـ ١٧٨ ، والبدائع ٥/ ٣٨٧ ،
 ورد المحتار ٥/ ٩٠ ـ ٩٩

 <sup>(</sup>٢) شرح خصر الطحاوي لقاضيخان، نقالا عن حاشية الشلبي على الزيلمي ٤٩/٤

ولكن لوفسخ التصرف ورد إليه المبيع بخيار شرط أو رؤية (مثلا) فإن كان قبل القبض فله أن يرده على باثمه سواه كان الرد بقضاء القاضي أو بالـبراضي (بالإجماع) وإن كان بعد القبض، فإن كان بقضاء القاضي فله أن يرده على باثمه (بلا خلاف)، وإن كان قبول البائح له بصد القبض بغير قضاء فليس له أن يرده (1)

ويند للرج فيه الحنفية - الذي عليه التبويب ويسدرج فيه الحنابلة - وقد اختلفت آراء غيرهم، فلهب المالكية إلى أن هذه التصرفات إن كانت بعسوض فهي مسقطة للخيار: للرد والأرش معا، وإن كانت بغيرعوض فله نقصان الشمن. ومستندهم فكرة استفادة عوض الشعرقة بين تصرف يحصل به الياس من عود المبيع للمشتري، كالوقف، فهو مانع للرد، وين تصرف يحصل به الياس من عود وبين تصرف يرجى معه العود لملكه، كالبيع فهو مناع للرد، مسقط للخيار، وذهب الحنابلة إلى إطلاق مسقط للخيار، وذهب الحنابلة إلى إطلاق التصرفات كلها - إذا تصرف غيرعالم بالعيب وفإنه مانع للرد وناقل إلى الموجب بالعيب وفإنه مانع للرد وناقل إلى الموجب

(١) تبين الحقائق ٢٥ / ٣٥ و٣٧، ثاح القدير ١٩٠٧، البدائع ٥/ ١٨٢ و ١٨٢ ووواعه الشتري أو وجه ثم عام بالعب أم يرجع بالتصاد الأن انتتاع الرد هامنا من قبل المشتري الأنه بالبيح عبار عمدكا عن الروء الأن المشتري قام المامه فصار مبلسلا للرد السلمي هو الحق فلا يرجع بشيء. وتكرمن التصرفات المسقطة للخيار إعناق الرقيق ومكاتبته أو التعرب.

الخلفي (نقصان الثمن) لتصرفه في ملكه غير عالم بالعيب فلم يكن في تصرف دلالسة على الرضا بالعيب فيقتصر أثره على منم الرد. (١)

إثبات خيار العيب :

٦١ ـ ذكر ابن رشد أنه إذا اتفق البائع والمشتري على حالة من أحوال خيار العيب وجب الحكم الخاص بتلك الحال. فإن أنكر البائع دعوى العيب الموجود فإما أن ينكر وجود العيب، أو ينكر قدمه.

ففي إنكار العيب إما أن يستوي في إدراكه جميع الناس وحينتذ يكفي شاهدان عدلان من أي الناس كاتوا، وإما أن يختص بعلمه أهل صناعة ما، فلابد من شهادة أهسل تلك الصناعة، وفي مذهب المالكية خلاف فيها يكفي من ذلك:

قيل: لابد من عدلين. وقيل: لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الإسلام.

وكذلك الحال ان اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة، وفي قلمه أو حدوثه، ثم لم يتحدث عن أجدوبة ذلك اكتفاء بانصياع أحوالها لأصول الإثبات المعروفة. (")

<sup>(</sup>۱) فتح التذيير ( ۱۹۵ - ۱۹۲۷ ، والبذائع م ۲۸۹۹ ، وشرح التشاعير المستحد التحديد التحديد المستحد المستح

### إثبات العيب ، والاختلاف فيه :

٦٢ ـ المدعوى في العيب والخصومة فيه إما أن تحتاج إلى البرهنة، وإما أن يعتورها النزاع من الخصم، ويقسع الاختلاف بين الماقدين في مسائل العيب بأنواعها من قدم وحدوث، وهل الردود أوغره. الغ.

وفي مذهب المالكية والشافعية تفصيلات في تشازع المتسابعين في العيب أوفي سبب الردبه معظمها تخضع لطرائق الإثبات العامة بعد شيء من التصور للمدعى المنكر.

كيا تعرض الحنابلة للاختلاف في قدم العيب وحدوثه ، بها لا يخرج عن طرق الإثبات العامة ، لكنهم ذكروا ما يختص بموضوعنا أنه في العيب الذي لا يحتمل فيه إلا قول أحدهما ، وادعى المشتري كونه قديها ، كالجرح الطري ، فالقول قول من يدعى ذلك بغيريمين . (1)

وتفصيل ذلك في مصطلحي: (قضاء، ودعوى).

#### انتقال خيار العيب:

٦٣ ـ اتفق الفقهاء على أن خيمار العيب ينتقل
 إلى الوارث بموت مستحق الخيار.

(۱) المفسوقي على الشرح الكوير ۱۳۲/ ۱۳۳ وخيه من شروح عليل، شرح الروض ۲/ ۲۷–۲۷، نهاية للمتلج ٤/ ٩٧ ط۲ . حاشية البحيريم على شرح المفيج ۲۷۲/ ۲۷ والإتناع ۲/ ۱۰۱، والمفيغ ۲/ ۱۷۵ – ۲۲۲م ۲۰۲۹

## خيار الغبن

التعريف :

 الغبن في اللغة: النقص، فعله: غين من
 باب ضرب ـ يقال غبنه فانغبن، وغبن (بالبناء للمفعول) فهو مغبون أي منقوص من الثمن أو غيره.

وغبنه في البيع والشراء غبنا، وغبينة (وهي اسم المصدر، أي غلبه، وفي القاموس: غبنه في البيع: خدعه .(١)

والمعنى الاصطلاحي للغين مستصد من المعنى اللغوي نفسه فهو كيا يقول ابن نجيم من الخنفيسة = : «النقص في الثمن في البيع والشراء». ومثله النقص في البدل في باقي عقود المعاوضات. ومعنى النقص هنا إذا كان المغبون من المستري أن لا يقابل جزء من الثمن بشيء من المبيع لزيادة الثمن عن أكثر تقويم للمبيع من أهل الخبرة.

 <sup>(</sup>١) المصباح المثير، والمفرب، ومقاييس اللغة، ورد المحتار
 ١/٩٠١

أما إذا كان المغبون هو البائع فالنقص في الثمن حقيقي . (1)

#### الخيارات المرتبطة بالغبن :

للغبن تأثير في كشيرمن المواطن، غير أنه
 أحيانا يناط به الحكم صواحة، وأحيانا يناط
 بسبب مادي أشد منه وضوحا، ويكون هو المؤثر
 الوحيد، أو أحد المؤثرات.

فمن المواطن التي يؤشر فيها: المبادلات الربوية بن الأجناس المتحدة، والاحتكار، وأنواع من البيوع المنهي عنها، كالنجش، وتلقي الركبان، ويبع الحاضر للبادي، والمصراة ويبع على من صور التغرير الفعلي، والبيع على بيع غيره (أي دخول أجنبي بين المتبايعين للاستشار بالبيع أو الشراء). ويبع المسترسل، وبيوع الأمانة، وحالة التغرير القولي المقترن بالغين، لذا كان من الفسروري استخلاص أحكام عامة في الغين الذي تشأ بسبه بضعة خيارات تختلف المذاهب تجاهها بين نفي وإنات.

وقد اتخذ ابن قدامة <sup>(٧)</sup> من الغبن مدارا لثلاثة خيارات هي :

۱ ـ تلقي الركبان ، إذا اشترى منهم ـ أوباعهم -بغين .

٢ - بيع النجش، بالزيادة في السلعة عن يعمل لصلحة الباثع دون إرادة الشراء ليقع المشتري في غين.

٣- المسترسل : (١) ولا ربب في أن خيسار المسترسل من صميم خيسارات الغبن ، لأنه لا تضرير يوجه إليه ، إنها هي خيانة طارقة من البائع بعد ما ركن إليه المشتري فترك المساومة في الثمن ، ولاذ بالبائع ليجيره من الغبن فأوقعه فيه خيار غبن حقا .

وتلخيص مواقف المذاهب من الغبن واستلزامه الخيار أو عدمه هو بالصورة التالية:

الحنفية: لا يرون للمغبون خيارا إلا إذا كان مغررا به على الراجع، أوكان غبنا للقاصر.

المالكية: يقولون (في رأي) بالخيار للمغبون مطلقا، أو إذا كان مسترسلا لبائعه.

الشافعية: يقولون (في رأي) بالحيار الحنابلة: يقتصرون على إثبيات الحيار لمن كان مسترسلا وغُبن.

#### ضايط الغبن المعتبر، وشرطه:

٣ ـ الغبن الذي يردبه شرعما هو الغبن

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٧/ ١٦٩ (٢) المفنى ٣/ ٢٧ه ط£ م/٢٧٧

<sup>(</sup>١) المسترسل هو الجاهل بقيمة السلمة ولا يجسن المايعة. قال الإمام أحمد: المسترسل هو الذي لا ياكس، فكأنه استرسل إلى البياكس، فكأنه استرسل إلى البيائم فأخذ ما أحطاه من غير علمكة ولا معرفة بفيه. . المفنى ٣/ ١٨٥٤

الفاحش، والإطلاق محمول عليه كلما ذكر في معال الرد.

والمراد بالغبن الفاحش عند الحنفية والمالكية في الراجح والحنابلة في قول أن العبرة في تقدير الغبن على عادة التجار. وإن اختلفت عباراتهم فإنها كلها تؤدي الى هذا المعنى.

وإنها كانت العبرة بتقويم المقومين ، الأنهم هم اللذين يرجع إليهم في العيموب ونحوها من الأمور التي تقتضي الخبرة في المعاملات. (١)

والقول الشاني لكل من المالكية والحنابلة أن المعتبر في الغبن الثلث، والقول الثالث للمالكية مازاد على الثلث. (١)

#### شرط عيار الغبن:

٤ \_ يشترط لقيام خيار الغبن أن يكون المغبون جاهـ لا بوقـوعه في الغبن عند التعاقد. وفي تلك الحال ورد حديث حبان . (٣) الذي احتج به بعض القاتلين بالخيار (وفيه أنه هناك اشتراط عدم الخلابة أو الغبن أما إذا كان عللا بالغبن

(١) رد المحتسار ٤/ ١٥٩، البحسر السرائق ٧/ ١٦٩، جامع الفصولين ٢/ ٣١، الفتاوى الخيرية ١/ ٢٧٠، شرح المجلَّة لعلى حيدر عند المادة/ ١٦٥، والبدائع ٦/ ٣٠

(۲) الحطاب شرح خليل ٤/٢٧٤

(٣) حديث حبان بن متقل. تقدم في بحث (خيار) وتقدم

وأقدم على التعاقد فلا خيار له ، لأنه أتى من قبل نفسه فكأنه أسقط حقه راضيا. (١)

#### موجب الخيار:

 وكان المغبون مسترسل ، وكان الغبن خارجا عن المعتاد فللمغبون الخياريين الفسخ والإمضاء عجانا، فهذا هو الموجب ليس غير، أي إن أمسك المغبون فيه لم يكن له المطالبة بالأرش، وهو هنا مقدار الغين. (١)

#### مسقطاته:

٣ ـ يسقط خيار الغبن (مع التغرير) عند الحنفية \_ على ما تضمنته المجلة العدلية \_ بها يلي:

١ ـ هلاك المبيح، أو استهملاكه، أو تغيره، أو تعييه: وفي حكم الاستهلاك تعلق حق الغير. وليس له أن يدعي بشيء مقابلة لنقصان ثمن المبيع.

٧ \_ السكوت والتصرف بعد العلم بالغبن: فإذا تصرف المغبون في المبيح بعد علمه بالغبن تصرف الملاك بأن عرض المبيع للبيع مشلاء سقط حق الفسخ .

٣ ـ موت المغبون: فلا تنتقل دعوى (التغرير مع

<sup>(</sup>١) البحر الزخار ٣/ ٢٥٤، الكاسب ٧٢٥ \_ ٢٣٦

<sup>(</sup>٢) المُغنى ١٩٠٤، دليل الطالب ص ١٩٠

الغبن) إلى الوارث، أما موت الغابن فلا يمنع. (١)

#### خيار غبن المساومة:

٧- لا يرى الحنفية والنسافعية والحنابلة خيار الغبن في المساومة، وكذلك المالكية في الراجح، وهم والحنسابلة قد اقتصسروا على خيار الغبن للمسترسل (كيا سيأتي) ولا بد من إفراد الحنفية والمالكية بالذكر لتحقيق مذهبهم في خيار الغبن.

#### خيار الغين في مذهب المالكية:

٨ ـ اختلف النقل عن المالكية في كتب الخلاف في شأن خيار الغبن المجرد والراجح نفيهم له، والذي رجحه شراح خليل هوأن الغبن لغير المسترسل لا خيار فيه مها كان فاحشا. (1)

واحتج ابن عبدالسلام من المالكية للمذهب المشهور (لزوم العقد مع الغبن المجرد) بحديث شراك ﷺ جل جابر، فقد قال له مساوما: وأتبعه بدرهم؟ فقال: لاء ثم ثبت أنه باع بخمس أواق على أن له ظهره إلى المدينة». ٣٠

(١) ثبلة الأحكام العدلية (المستبدة من الملحب الحنفي) المواد
 ٣٩٠ - ٣٥٨

(٢) الحطاب ٤/ -٤٧٠ عـ ٤٧٢ (٣) حديث جابس: أضرجه البخاري (القنع ه/٣١٤ عـ ط السلقية)، ومسلم (٣/٣٧٣ عـ طالحليي) وأهمد (٣/ ٣٧١ عليمتية).

فالثمن الأول بالنسبة للأخيرغبن، ولوكان معه خيار لما أقدم عليه النبي 纖 . (١)

#### حكم الغبن عند الحنفية:

٩ ـ في مذهب الحنفية خلاف حول الغبن المجرد
 في بيع المساومة إذا تجرد عن التغرير على ثلاث
 روايات:

١ ـ لا يرد بالغبن الفاحش مطلقا (صاحبه تغرير أولا).

٢ ـ ثبــوت حق الــرد بالغبن الفــاحش مطلقــا
 (بقطع النظر عن التغرير).

٣-شبوت السرد بالغبن الفساحش إن صاحبه
 تغرير، أي لا يكون الخيار للمغبون مطلقا، بل
 للمغبون المغرور، وهو الراجح عندهم. (١)

#### خيار فبن المسترسل تعريف المسترسل:

١٠ ـ عرف المالكية المسترسل بأنه: المستسلم
 لبائعه (<sup>(1)</sup>)

أما الحنابلة فهوعنىدهم: الجاهـل بقيمة السلعـة، ولا يحسن المبـايعـة. ويلحـظ هنا أن

<sup>(</sup>١) المطاب ٤/ ٢٩٤

<sup>(</sup>۲) رد المحتــار ۱۹/۶ - ۱۹۲ - ۱۹۲۰ عبــر التحــر بي إيطال القضاء بالفسخ بالفبن الفاحش بلا تغرير، وهي في مجموعة وساتله ۱۸/۲ - ۸۲ - ۸۲
(۳) الحطاب ٤/١/٤

المعول على الوصف الأخيروهو علم الخبرة بالمبايعة، أما جهل قيمة السلعة فيقع فيه كل مغبون، إذ لوعرف القيمة لما رضي بالغين إلا مضطرا، أو باذلا لقاء رغبة شديدة في السلعة، وسبق العلم بالغين مسقط للخيار.

وللحنابلة تعريف آخر للمسترسل من كلام الإمام أحمد بأنه: الذي لا يحسن أن يهاكس، وبلف ظ آخر: الذي لا يهاكس، والفارق أن الأول قليل الخبرة بالمجادلة في المبايعة للوصول إلى ثمن المثلل دون غبن، أما الأخير فهو الذي لا يسلك طريق المهاكسة بقطع النظر عن إتقانه لما أوجهله بها. قال ابن قداسة: فأسا المال بذلك والمدي لو توقف لعرف، إذا استعجل في المحل فغين، فلا خيار له. (1)

خيار فبن المسترسل (عند المالكية):

١١ - صرح خليل من المالكية بأنه لا يرد بالغبن ولم وخالف العادة . وأفاد شراحه أن ذلك هو المشهور من المذهب، وأن هناك قولا بأنه يرد ، أما إن كان الغبن يسيرا فالاتفاق على لزوم العقد معه وعدم الرد .

وقد ذكر ابن رشد في المقدمات أن حكم الغبن يختلف بحسب البيع، ففي بيع المكايسة (المساومة) لا قيام بالغبن (قال): «ولا أعرف في

المذهب في ذلك نص خلاف، وبعد أن رد على من وهسم في حل مسألة سياع أشهب على الحسلاف، عاد فأشسار إلى حكساية بعض البغداديين وجوب الرد بالغبن إذا كان أكثر من اللث. وجعله موضع تأمل، وأما يبع الاستنامة والاسترسال. . فالبيع والشراء على هذا الوجه جائز. . والقيام بالغبن في البيع والشراء إذا كان على الاسترسال والاستنامة واجب بإجماع، لقسول رسسول الله ﷺ : «غين المسترسل طلى «() هذا ما استدل به ابن رشد. (?)

#### خيار المسترسل (عند الحنابلة):

١٧ - الحنابلة يثبتون خيار الغبن للمسترسل فقط، على الراجح في المذهب، وهي من المسائل التي اختارها ابن تيمية من مسائل

<sup>(1)</sup> المتنى م٧٧٧، ٣/ ٣٩٨، والقروح ٤/ ٩٧

<sup>(</sup>١) صديث: وفين المسترسل ظلم ع. أخرجه الطيران في الكبير (٨/ ١٤٩ حط وزارة الأرقاف المسراقية) من حديث أبي أسامة بالفظ: وفين المسترسل حرام ع. وأورده الهيثمي في ونجمح الزوائده (٢/ ٣/ حط القدمي) وقال: وفيه موسى ابن صهر الأعمى، وهو ضعيف ع.

<sup>(</sup>٧) لقد أورد الخطاب صيارته وأشار إلى أن القهوم المثالف بقدا الاستدلال على للحالة الأعرى فقال: وما لم يكن فيه ظلم فهسوحق لا يجب القيسام به (٤/ ٤٧٤) القسلمسات لا مدينة على المدينة المساولي ١٤٠٧، المساولي ١٤٠٧ المساولي ١٤٠١ المساولي والمائة ما اشتراه وقيال الخطاب: إذا كان من أصل المعرفة يقيمة ما اشتراه وقيال المينة وإنه على المينة المنافذ فلا ردله أما إذا طعم باللغية فراد صليها فهو كالواحب، أو فعل ذلك لمرض فلا حقواف يك (١٤٠٤).

اخلاف في مذهب أحمد، لأن الغين طقه لجهله بالمبيع، خلاف الغير المسترسل فقد دخل على بعسيرة فهو كالعالم بالعيب، وهو مقيس على النجش وتلقي الركبان، وهناك رواية ذكرها ابن أي موسى (بعيضة: قيل) مقتضاها أن الغين لازم للمسترسل أيضا، لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد، كبيع غير المسترسل، وكالفين اليسير. (1)

خيار غبن القاصر (وشبهه):

١٣ - أثبت هذا الخيسار المسالكية في حال غبن الوصي عن القساصر أو الوكيل عمن وكله درءا للضروعن القساصر والموكل، وبعض المذاهب لجأت إلى إيطال العقد المشتمل على غبنها. (") فإذا كان الباتح - أو المشتري - بالغين وكيلا أوصيا. فيرد ما صدر منها من بيع أوشراء (أي يشت حق الرد).

وخيار غبن القاصر يثبت في عقد الشراء اتفاقا بين فقهاء المالكية ، واقتصر عليه بعضهم ، فأجازوا البيم بالغبن للصبي أوللمتصوف عن الغبر، لأن البيع إزالة ملك ، فلا يتحقق الغبن

(١) المغني ٩٨/٣٤ م٧٧٧، الاختيارات، للملاء اليملي ص٧٤

(٣) نصب عبلة الأحكام العللية (للسنعة من الملعب الحنفي) في المادة ٣٥٦ على أنه استثناء من حام التخيير في الفين المجرد من التضريس وإذا وجد الفين (وحد) في مال اليتيم لا يصبح اليبع. وصال الوقف ويبت المال حكمه سحكم النبع، وقال الشراح: إنه يكون باطلا.

فيه، ومن ثمة قيل: البيع مرتخص وغال. فإذا باع القاصر بغبن لا خيار له عند هؤلاء. (١)

#### موجب خيار غبن القاصر:

١٤ ـ هل للقائم في الغبن في مسألة بيع الوصي والوكيل نقض البيع أو المطالبة بتكميل الثمن؟ وكيف لو تصرف المبتاع في ذلك ببيع؟

أفاض الحطاب في المسألة ناقلا عن ابن رشد في فتوى له ثم قال: والراجع من الأقوال أن للقائم بالغبن نقض البيع في قيام السلمة، وأما في فواتها فلا نقض، وأن القيام بالغبن يفوت بالبيع (أي فيلجأ إلى تكميل الثمن)، أما مع إمكان الرد فهو الوجب). (7)

#### مسقطات خيار غبن القاصر:

١٥ \_ ذكر المالكية أن هذا الخيار يسقط بها يلي:

#### ١ ـ التصرف في المبيع .

٧ ـ التلف، أوما يسميه المالكية (فوات الميم) قال الحطاب: فإن فات المبيع رجع الموكل والمحجور عليه على المشتري بها وقع الغبن والمحاباة به، فإن تعلر الرجوع على المشتري رجع على البائع - وهو الوكيل والوصي -بذلك.

<sup>(</sup>١) الخطاب ٤/ ٤٧٤، اللسوقي ٣/ ١٤٠ (٢) الخطاب ٤/ ٤٧٣

وإن اشتريا بغين، وفات ذلك الشتري، رجع الموكل والمحجور عليه على البائع بها وقعت المحساباة والغين به، فإن تعلقر الرجوع على البسائع رجعا على المشتري وهو الوكيل أو الوصي. صرح به ابن عتاب وغيره.

ولا يتقيد الرجوع هنا بالثلث، فيرجع بكل ما نقص عن القيمة نقصا بينا، أوزاد عليها زيادة بينة وإن لم يكن الثلث. وهو الصواب على ما قال ابن عرفة، وهو مقتضى الروايات في المدونة. (١)



(١) حاشية الدسوقي ٣/ ١٤٠، الحطاب ٤/٢/٤ ـ ٤٧٣

## خيار فوات الشرط

التمريف:

١ ـ سبق تعريف الخيار لغة واصطلاحا في مصطلح (خيار) وكذلك سبق تعريف الشرط في مصطلح (خيار الشرط) وفوات الشرط: هو عدم تحقيق الغرض منه، وخيار فوات الشرط: هو خيار يثبت بفوات الفعل المشروط من العاقد فوق مقتضى المعقد. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

له فدا الخيار صلة بأنواع الخيارات الأخرى من
 حيث إنها جميعا تسلب لزوم العقد مع انفراد كل
 خيار بالإضافة المثبتة له، كالعيب أو الرؤية ونحو
 ذلك، وينظر ما يتصل بكل خيار في مصطلحه.

#### الأحكام المتعلقة بخيار فوات الشرط:

 ٣- من المبادئ، المقررة عند الحنفية أن العاقد إذا امتنع عن الوفاء بشرط التزم به للعاقد الآخر في العقد \_ وكان شرط صحيحا \_ فإن الأصل أن

<sup>(</sup>۱) بدائع العنائع ه/ ۱۷۱، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٠ - ١٦١ - ١٦١

يتسوصل المشترط إلى تنفيله بالرجوع إلى القضاء ليوفي المتخلف عن الشرط جبرا. وهذا في شرط يمكن الإجب ارحليه، بخالاف ما لا يمكن إجبار الممتنع على فعلم. كالتزامه بأن يقدم وهنا بالثمن. فها هنا يثبتون خيار فوات الشرط وإن كانوا لا يسمونه بذلك، بل يعبرون بأن له حق فسخ المقد، يقول الكاساني: يقال له: إما أن تدفيع الرهن - أو قيمته - أو تؤدي الشمن (عاجدا) أو يفسخ البائع البيع .. ولو المنت المشتري من هذه الوجوه فللبائع أن يفسخ البيع المؤرف.

ثم نص على أن منه البيع بشرط إعطاء المكفيل ، ولم يجعل منه شرط الحوالمة والضيان .(١)

أما الشافعية فقد أخلوا بمبدأ النبي عن بيع وشرط، كيا لوباعه بشرط أن يقرضه، أو اشترى ثوبا بشرط أن يخيطه البائع، أو زرعا بشرط أن يحصده البائع. لكنهم استثنوا من النبي عن بيع وشرط صورا حكموا بصحتها، كالبيع بشرط

الأجل، أو السرهن، أو الكفيـل\_مع المعلوميـة والتعنين في ذلك كله\_أو بشرط الإشهاد.

فإن لم يوف الملتزم بالشرط بأن لم يرهن أولم يتكفل الكفيل المعين ثبت الخيار للمشترط لفوات الشرط.

ولا يجبر من شرط عليه الشرط على القيام بها شرط، لزوال الضرر بالفسخ، كها لا يقوم غير را لمعين مقامه إذا تلف. (١)

ونحو ذلك للحنابلة فقد نصوا على أنه في الملتزم البيع بشرط الرهن والكفيل إن وفي الملتزم بالشرط لزم العقد، وإن أبى فللمشترط الخيار بين الفسنخ والإمضاء بدون مقابل عن ترك الرهن والكفيل. (7)

والمذهب الحنبلي هوأوسع المذاهب عناية بالشروط وذلك باعتبار أن الأصل في العقود رضا المتعاقدين ونتيجتها هو ما أوجباء على أنفسها بالتعاقد. <sup>(7)</sup> وقد اعتدوا بمبدأ مقتضى العقد في اعتبار الشروط بعدما وسعوا من مفهومه، على

<sup>(</sup>١) مفني المحتاج ٢/ ٣٩، ١٩٤ المحتاج ٣/ ٤٥٥ الجسل على شرح النبيج ٣/ ٧٥ - ٨٨ وهو على الفور لأنه غيار تقص. المجموع ١٩/ ٤١٤ فلشروط الجائزة فقط دون موجب فوام.!

<sup>(</sup>٧) منتهى الإرادات ١٩٠/ ١٩٠ ـ ١٩١١ للفي م ٣٣٥٥ وذكسروا من صور هذا الجيسار أن يتلف الرهن المشروط فللبائح المرتبن الحيار (المفي م٣٢٨٩)
(٣) فتاوى ابن تيمية ٣٩٩٣

<sup>(</sup>۱) البدائع / ۱۷۱ و ۱۹۷ و نکر صورا من الشروط، مها وما او اشتری تمالا (جلدا) طبی آن عِلوه البائع الوجرایا طبی اث غِراد البائع الدعات التعامل، وآما شراء اثر غرب طبی آن غیرهد البائلات له فهره مقسد لعدم التعامل، ويظهر من مثال التعامل الحکان إدارات كل ما جره من مثال التعامل، ويظهر من مثال التعامل التعامل، ويظهر من مثال التعامل التعامل، عالم التعامل التعامل على الاستعام التعامل على المستعام التعامل على المستعام التعامل على المستعام ...

أساس أن مصلحة العاقد هي من مقتضى المعقد ولولم يوجبها المقد فأباحوا أكثر من شوط الرهن والكفيل الذي اقتصر عليه غيرهم، على أن يكون عالا يصادم نصا شرعيا أو أصلا من أصول الشريعة.

وذهب الحنابلة إلى أن الشرط قد يكون في ذاته غيرملزم شرعا للمشروط عليه ومع ذلك يصبح اشتراطه وتكون ثمرة صحة اشتراطه تمكين المشروط له من فسخ العقد عند عدم وفاء المشترط. (1)

ولم يذكر الحنابلة مع هذا خيار فوات الشرط في عداد ما أوردوه من خيارات. (٢) إلا أن ماحب وغاية المنتهى استوجه أن يزيد على الحنابات الشيانية المتداولة عند الحنابلة (بامنتمرار) قسيا تاسعا من أقسام الخيار وهو الحنابار الدي ثبت للمشيتري لفقيد شرط صحيح ، أو فقيد شرط فاسد، صواء كان يبطل المقيد أو لا يبطله ، وقد أقره الشارح على ذلك الاستدراك ، وإن كانت فائدته شكلة فالخياركما رأينا معتبرفي المراجع الفقهية للحنابلة وإن لم

تبرزه استغناء عنه بها يوردونه في خيار الشرط من صوره وقيوده . (١)

#### انتقاله بالموت :

ينص الشافعية على أن الخيار الثابت للبائع
 عند عجز المشتري عن تسليم الرهن المشروط في
 البيع ينتقل إلى الوارث بلا خلاف . (٦)

#### سقوطه وبقية أحكامه:

و\_يطبق ما يجري في خيار العيب كها ذكر في الكلام عن خيار فوات الموصف، (ر: خيار فوات الرصف،



 <sup>(</sup>١) الشسرح الكبير على المقنع ٤/ ٣٧٥، والمفني ٤/ ٣٠٠،
 وكشاف القناع ٣/ ٣٥١

<sup>(</sup>٣) المقتبع وحماثيت ٢ / ٧٥، وللغني ٢ / ٤٣٠، ومتهى الإرادات ٢ / ٢٦١ ـ ٢٦٢، كشاف القتاع ٣/ ١٧٧ و ١٩٨٨ وهو وهر أوسمها سردا للخيارات.

 <sup>(</sup>۱) مطالب أولي النبي شرح فاية المنتهى ٣/ ١٣٧
 (۲) للجموع ٩/ ۲۱۰، فتح القدير ٥/ ١٣٥٥

## خيار فوات الوصف

#### التعريف:

 التصريف المختار الخيار فوات الموصف مستمدا من ماهية هذا الخيار، هو (حق الفسخ لتخلف وصف مرضوب السترطه العاقد في المعقود عليه).

ومثاله: أن يشتري إنسان شيئا ويشترط فيه وصفا مرغوبا له، كمن اشترى حصانا على أنه عربي أصيل فإذا هو هجين، أواشترى جوادا على أنه هملاج (سريم المشي في سهولة) فإذا هو بطيء، أو سريم في اضطراب وعسر، وكذلك شراء البقرة على أنها حلوب (كثيرة اللبن زيادة عن المتاد في أمثالها).

ومن الأمثلة العملية: اشتراط كون الكلب صائدا، وشرط كون الثمن مكفولا به . (1)

#### نسميته:

٢ ـ يسمى هذا الخيار أيضا بخيار خلف الوصف
 المسروط، وقد يقتصر على (خيار الخلف) أو

(١) قصر القدير ٥/ ١٣٥، ومطالب أولى النبي ٢/ ١٣٧

يدعى (تخلف الصفة)، وأحيانا يسميه بعض المصنفين (خيار الوصف) لكن هذه التسمية موهمة لأن خيار الوصف يطلق عند الأكثرين على مطابقة المبيع الغاثب للوصف إذا بيع على الصفة، وهو ما يتفي به خيار الرقية إلا عند من يراه للتروي ولسوطابق، كها أن بعضهم يبحشه مستقلا، وآخرون يلحقونه بخيار العيب أوخيار الشيب أوخيار الشيب أوخيار الشيب أوخيار الشيب أوخيار الشيب أوخيار الشيب أوضاط. (1)

#### مشروعية اشتراط الوصف في البيع:

" - لا سبيل إلى إثبات مشروعية هذا الخيار إلا بإثبات موضوعه وهو (اشتراط صفة مرغوية في المعقود عليه لولا الاشتراط لم تثبت)، ومستند صحة هذا الاشتراط هو تسويغ الشروط المقدية، وقد كان للفقهاء في هذه النظرية مواقف غتلفة مع صعيد مشترك بيهم هو الصحة، بعد توافر ما يتطلبه كل مذهب من شرائط. وهذا الموضوع واقع في النطاق الذي لا خلاف فيه بين الفقهاء، وهو (الشرط الذي يعتبر من مصالح العقد) كاشتراط الرهن أو

(١) قتح القدير ٥/ ١٣٥ (جعله صحب المداية مسألة في عيار الفسوط) تكملة المجموع ٢/ ٣٤٤ (أخاته بشيار العيب) وكملك المالكية ققد ابتدأ به (خليل) أحكام العيب بعاما مهما. يقسم عوجب الرد إلى قسمين: أولها: بعام مشروط فيه غرض (وهرها) والثاني: بها العادة السلامة منه (وهو خيار العيب)، الخرشي على خليل ٤/ ٣٥، اللموتي

الكفيل، أما اشتراط صفة زائدة فهو مقيس عليه.

وسبب اعتبار الحنفية اشتراط الوصف سائغا أنهم أنزلوه منزلة الشرط الذي يقتضيه المقد إذا كان لا غررفيه، ذلك أن السوصف لوكان موجودا في البيع، دون التضات إلى اشتراط المشتري له، فإنه يدخل في العقد ويكون من مقتضياته، فكان اشتراطه صحيحا إذا لم يكن في غرر. (١)

ثم إن الموصف المرغوب فيه يرجع إلى صفة الثمن أو المثمن، فهو ملاثم للعقد. (<sup>17)</sup>

م \_ ولما كان المهم في تسويغ اشتراط الصفة الأثر المترتب على الإخلال بالشرط هل هو الفساد \_ كها هو الحال في الاشتراط في غير الصفات \_ أم التخير بين أمرين أحدهما الرد؟

ذهب جهور الفقهاء إلى أن الأشرهو التخيير، ولم يقولوا بفساد العقد حين تخلف السوصف الان تخلفه لا يؤدي إلى اختسلاف الجنس وذلك حيث يقع فيه العقد على جنس فيظهر أن المبيع جنس آخر، وإنها لم يكن كذلك هنا لأن قوات الوصف راجع إلى اختلاف النوع

لقلة التضاوت في الأغراض، فلا يفسد العقد بفواته. وصار كفوات وصف السلامة الذي فيه خيار العيب، فيكون في هذا خيار الوصف بالقياس. (1)

مشروعية خيار فوات الوصف: \$ \_ذهب إلى إثبات هذا الحيار الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في الأصح . (<sup>(7)</sup>

ويستند ثبوته على ثبوت خيار العيب، وبيان ذلك أن فوات الوصف المرغوب بعد أن حصل في العقد الالتزام من البنائع به، هو في معنى فوات وصف السلامة في المبيع إذا ظهر فيه عيب، فكا يثبت في المسورة الأخيرة خيار العيب يثبت في المسورة الأولى خيار الوصف. وكل من الخيارين ثبت لتخلف شرط في المحل، غير أن الشرط في خيار العيب ثابت دلالة، كها يقول الكاساني، أما في خيار الوصف فهو ثابت نصار ال

ولهذا أورد الشافعية خيار فوات الوصف تاليا لخيـار العيب أو مختلطا به، كها فعل الشيرازي، وقد علل حق الخيار فيه بأنه ظهر أنقص مما شرط،

<sup>(</sup>١) الحداية وشرحها العناية ٥/ ١٣٦

 <sup>(</sup>٧) البندائث ٥/ ١٦٩ ، المهلب وتكملة المجموع ١/٩ ٣٦٤،٠ الدسوقي على الشرح الكبير ١٠٨/٨
 (٣) الكاسائي: بدائع الصنائع ٥/ ١٧٣ و١٠٨

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١٣٥

<sup>(</sup>٢) المناية شرح الهداية ٥/ ١٣٦، والبدائع ٥/ ١٦٩، والمغني 179، مل أحد وجهين وهو الأولى لأن فيه مقصدا

وأضاف السبكي: فصار كالمعيب الذي يخرج أنقص مما اقتضاه العرف. (١)

#### شرائط قيام خيار فوات الوصف :

ه ـ هذه الشرائط بعضها ينبغي وجوده في الموصف ليكون معتبرا اشتراطه، ويعضها يتصل بتخلف الموصف أوفواته لينشأ عن ذلك صحة البيع مع الخيار بدلا من الفساد أو المطلان.

#### شرائط الوصف المعتبر:

٩ \_ يشترط لكون الوصف معتبرا:

١- أن يكون المطلوب وجوده وصفا: أما لوكان ملكية عين أخرى أومنفعة ونحوذلك عاهو ليس من قبيسل الأوصاف فليس من باب فوات الموصف وإنها هو من باب الشروط. ومن هنا ذهب الحنفية إلى فساد اشتراط كون الشاة حاسلا، لأن ذلك ليس بوصف بل اشتراط مقدار من المبيع مجهول، وضم المعلوم إلى المجهول يجعل الكل مجهولا، وقد ذكر ابن عابدين أن الوصف، ما يدخل تحت المبيع بلا عابدين أن الوصف، ما يدخل تحت المبيع بلا عالمي المجهول المحاوية المبيع بلا عابدين أن الوصف، ما يدخل تحت المبيع بلا عالم المحاوية المبيع بلا المحاوية المبيع بلا المحاوية المبيع المحاوية المبيع بلا المحاوية المبيع المحاوية المبيع المحاوية المبيع المحاوية المبيع المبيع المحاوية المبيع المحاوية المبيع المبيع المحاوية المبيع المبي

ذكر، كالجمودة، والأشجار، والبناء، والبناء، والأطراف. (1)

٧-أن يكون السوصف المسرغوب مباحا في الشرع، (أومقررا منه): فاشتراط المعظور من الأوصاف لإغ، كاشستراطه في الكبش كونيه تطلعا، أو الليك صائلا (لاستعاله في صور من اللهو محظورة) لأن ما لا يقره الشارع يمتنع الالتزام به. (\*)

ان یکون الوصف منضبطا (لیس فیه غرر):
 وذلك بحیث یمکن معرفته والحکم بوجوده
 وعدمه.

3 - أن يكون الوصف مرغوبا فيه: وذلك بحسب العادة، فلو اشترط ما ليس بمرغوب أصلا، كأن يكون معيبا فإذا هو سليم فلا خيار له. ويتصل بالكلام عن مرغوبية الوصف أن يتحقق في المبيع وصف أفضل من الوصف المرغوب، فإذا تبين أن الوصف خيرمما اشترطه فالعقد لازم ولا خيار له، وذكروا من أمثلته أن يشترط في الجمل أنه بعسر فإذا هو ناقة ،

<sup>(</sup>١) البدائع ١٩٧٠ أن المشروط صفة عضة للمبيع أو الثمن لا يتصور الفلايا بها أصلام لا يكون لما حصة من الثمن يحمال، ولو كان مرجودا صند المقدد يدخىل فيه من غير تسمية . وقال في شرط (الحمل في الجفارية) : الشرط مثاك عن يعور الحمل قلا يصلح شرطا.

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير ٥/ ١٣٥، والمناية ٥/ ١٣٦، ورد المحار ٤/ ٤٤

<sup>(</sup>١) المهالب وشرحه وتكملة المجموع للسيكي ١٩٤٤/١٣٠. ٩٥٣ وقد رأينا في خيدارات التفيصة كيف جعل الفزائي تخلف الوصف أحد أسياب التقيصة الثلاثة (الوجيز /١٤١/٢

الدر والنسل. (1) ولأصحاب المذاهب تفصيل في ضبط الموصف المرغوب، فالمالكية يرون أنه ما فيه غرض للعاقد سواء كان فيه مالية أم لا، لأن الغرض أعم من المالية، والشافعية يرون أنه ما فيه مالية لاختلاف القيم بوجوده وعدمه، وأوجرة ابن حجر بقوله: المذي يدل على كلامهم: أنه كل وصف مقصود منضبط فيه ماليسة. وذكر السبكي تقسيم إمام الحرمين ماليسة. وذكر السبكي تقسيم إمام الحرمين بالانه:

ان يتعلق بها زيادة مالية يصح التزامها
 ويثبت الخيار بتخلفها

٧ - أن يتعلق بها غرض صحيح غير المال وتخلفها يثبت الخيار على خلاف.

٣- أن لا يتعلق بها مالية ولا غرض مقصدد، واشتراطها لغولا خيار بفقده، ثم استحسن من النووي جعلها قسمين بالاقتصار على الغرض المقصود أوعدمه. (1)

(۱) المشابة، وقتم القدير ۱۳۳۰ وقد فصل ابن الهام وخيره مسألة اشتراط الحمل في الأمة الميمة، للجموع ۱۳۹۹، للفني ۱۳۹۲، مفني المحتاج ۲/ ۳۳، الفتاوى الكبرى لابن حجر ۲/ ۱۲۹

(٧) البدالم ٥/ ١٧/ ، المصوقي على الشرح الكبير ١٠٨/٣. الفتارى الكجرى لاين حجر ٢/ ١٩٣٩ ، تكملة للجموع ٢/ ١٩٣٥ ، تكملة للجموع ٢/ ١٣٩٥ ، الأجمود اعتبار توة الفرض وقد يتعلق بعبقة وضعف دون اعتبار المالية ، والفرض قد يتعلق بعبقة ولا يقوع غيرها مقامها وإن كان اقضل عنها من جهة اخرى.

ه. أن يشترط المشتري الوصف المرغوب،
 ويـوافق على ذلـك البـائع في العقد، فلا يعتبر
 حال المشتري قرينة كافية عن الاشتراط.

وذلك لأن هذا الوصف يستحق في العقد بالشرط \_ لا بمجرد العقد \_ فلولاه لما استحق (1)

على أنه تعتبرحال المشتري في تفسير السوصف فيها إذا حصل اشتراطه بصورة مقتضة. وكذلك يؤخد حال المشتري بالاعتبار في الحكم على الوصف الموجود في المبيع، هل هو أفضل من الوصف المشروط فيسقط خياره أم دونه. ولو اشترى كلبا معروفا بأنه صائد ثم تبين نسيانه، يثبت للمشبتري خيار الوصف ولولم يشترط صراحة، ككون الكلب صائدا، لأن الظاهر أنه اشتراه رغبة في هذه الصفة، فصارت مشروطة دلالة. (٧)

وفي منسزلسة الشرط العسادر من المشتري ما يصدر من الباتع من المناداة على السلعة حال البيع أنها كذا وكذا، فترد بعدم هذا الوصف

قال المسوقي: ولا يعد ما يقع في المناداة من تلفيق السمسار حيث كانت العادة أمم يلفقون مشل ذلك، فلا رد عند عدم ما ذكره في المناداة

<sup>(</sup>١) العناية وفتح القدير ٥/ ١٣٦ (٢) فتح القدير ٥/ ١٣٧

على الظاهر لدخول المشتري على عدم ذلك. (١)

شرائط تخلف الوصف (أو نواته): ٧ ـ شــة ط في تخلف الـــصف ( له

٧\_يشــترط في تخلف الــوصف ( لبقاء العقــد صحيحا واستلزامه الخيار):

1 \_أن يكون التخلف داخلا تحت جنس المبع، أسا لو اشـترط أن الشـوب قطن فإذا هوكتان فالعقد غير صحيح لاختلاف الجنس. ولما كان فوات الرصف اللذي يؤدي إلى اختلاف حال المبع عن المعقود عليه غامضا، وضع الفقهاء له ضابطا يراعى لإعطاء كل حالة حكمها المناسب من بن الأحكـام الشالية: الفساد، الصحة وثوب الخيار، الصحة دون خيار. (7)

والضابط هو فحش التضاوت في الأغراض وعدمه وذلك بأن يقارن المبيع بالمسمى في المقد ويرى مدى الاختلاف بينها، فإن كان المبيع من جنس المسمى والاختلاف في النوع فحسب، ففيسه الخيار، أما إن كان التضاوت في الجنس فحكمه الفساد.

ولهذا تفصيل جيد أورده ابن الحيام، (٢) وهو مثال يحتذى للتمييز في غير اللوات التي اتخذها

> (١) النسوقي على المشرح الكبير ٢/ ١٠٨ (٢) فتح القدير ٥/ ١٣٧

(٣) فتح القدير ٥/ ١٣٧

موضوعا للترضيح، فقد ذكر أن ضابط اختلاف للوجود عن المشروط هو إن كان المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار<sup>(۱)</sup> وذكر أن ما فحش التفاوت بين أغراضه فهو أجناس، وما لم يفحض فهو جنس واحد، وأورد فيها يعتبرمن الثياب أجناسا كالكتان، والقطن، وأن الذكر مع الأنفى.

وأما اختسلاف النسوع دون الجنس فمن أمثلته: شراء لحم على أنه لحم معز فإذا هو لحم ضأن، وعكسه. (<sup>1)</sup>

#### حد الفوات :

٨- إذا وجد المشتري في المبيع بعد قبضه أدنى ما ينطلق عليه اسم الوصف المشترط فلا يكون له حق الرد، أما إن لم يجد الوصف أصلا أووجد منه شيشا يسيرا ناقصا بحيث لا ينطلق الاسم عليه فله حق الرد.

ومشالمه أن يشترط في شراء الكلب أن يكون كلبا صائدا، فوصف الصيد له مفهوم وهو الاستجابة للدعوة إلى الانقضاض على الصيد والاثتيار بأمر مرسله بحيث يرجع إن استدعاه أو

<sup>(</sup>١) وتحوه ضابط الشائعية بالجنس وتعليلهم عدم الصحة في بعض العسور بأن المقد وقع على جنس فلا يتعقد على جنس آخر (تكملة المجموع ١٦/ ٣٣٤ (٢) فتح القدير (١٣٧/ ، تكملة المجموع ١/١/٣٧

ينطلق إن أغراه، فمتى وجد هذا الوصف ولولم يخل بالصورة المثلى التي يندر معها إفلات الفريسة منه، لم يكن له حق الرد. أما إذا كان لا يصيد أصلًا، أو يصيد بصورة ناقصة لا يستحق معها أن يسمى (صائدا) فله حق الرد. (١)

 ب- أن يكون فوات الوصف المشترط ليس عببا:
 وقد تواردت عبارات فقهاء المذاهب المثبتين لهذا الخيار على أن الصفة المقصودة ينبغي أن تكون عما لا يعد فقدها عيبا، وإلا كانت القضية من باب خيار العبب. (7)

#### موجب خيار فوات الوصف :

١٠ \_ إذا تحقق فوات السوصف المسروط - كها سبق - وكمان مستوفيا الشرائط ثبت للمشتري الخيار. وساهية هذا الخيار أن يكون له حق رد المبيع، أو أخمله بجميع الثمن دون أرش للوصف الفائت. (٣)

هذا، إذا لم يمتنع السرد، فإن امتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشتري على الباثع بحصة الوصف الفائت من الثمن. وذلك بأن يقرّم المبيع موصوفا بذلك الوصف وغير متصف به، ويرجع بالتفاوت.

وهناك رواية عن أبي حنيفة أنه لا يرجع بشيء، لأن ثبسوت الخيار للمشتري بالشرط لا بالمعقد، وتعذر الرد في خيار الشرط لا يوجب السرجوع على البائع، فكذا هذا، والمحيح الرواية السابقة وهي من ظاهر الرواية .. لأن البائع عجز عن تسليمه وصف السلامة، كما في العيب.

أما انحصار الخيار في أمرين، هما الدو أو الأخد بجميع الثمن، وعدم تخويل المشتري الرجوع بحصة الفوات إلا عند امتناع الرد، فهو أن الفائت وصف، والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، لكونها تابعة في العقد تدخل من غير ذكر، ولوفاتت بيد البائع قبل التسليم لم ينقص من الثمن شيء. (1)

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٥/ ١٣٥، والمناية ٥/ ١٩٣، ولينظر الغصيل قفيية الأوصاف وهدم مقابلتها يشيء من الثمن (٥/ ٩١- ٩٠) من الفتح والمنافق: تكملة المجموع وإذا ظهر الخلف أن المصفة المسترطة وقد تقدم فسخ المقد بهلاك أو حدوث عيب فله أخذ الأرش على التفصيل المقتدم في خيار العيب ٢/ ١٧٧

<sup>(</sup>۱) فتح الفدير والمناية م/ ۱۳۰، وتكملة المجموع ۱/ ۲۹۰ يكفي أن يوجد من الصفة المذكورة ما يتطلق عليه الاسم ولا يشــترط النهاية فيها، البدائع م/۱۲۹، الحيلة. ع/ ٤٤٤، كشف المناع ٢/ ٣٧

 <sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب ٩/ ٣٧٤، المفني ٤/ ١٣٩، تذكرة الفقهاء ١/ ٤٠٠٠

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ١٣٦، المغني ٤/ ٨٣٩ طءُ

#### سقوطه :

١٤ ـ يسقط بها يسقط به خيار العيب، وتفصيله في (خيار العيب).

## خيار القبول

انظر: بيع



#### العقود التي يثبت فيها خيار فوات الوصف:

11 ـ ذكر الفقهاء أن مجال هذا الخيار هو جال خيسار المعيب، وهي أن يكسون العقد على ما يتمسين، فلا يشبت في المبسع غير المسين بالتعين، وهو المبيع الذي يثبت في اللمة لأنه إذا لم يظهر على طبق الوصف فهو غير المبيع.

وكـــذلــك لا يثبت في المبيع الغائب، لأن للمبيع الغائب عيارا خاصا به وهوخيار الرؤية.

#### توقيت خيار فوات الوصف:

١٢ - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يشب على التراخي ولا يشوقت بزمن معين إلى أن يوجد ما يسقطه عما يدل على الرضا. ويرى المالكية توقيته بيوم أو يومين، أما الشافعية فهو عندهم على القور. وذلك كله منسجم مع اعتبار خيار فوات الوصف بخيار العيب وابتنائه عليه. (1)

#### ائتقاله بالموت :

١٣ - هذا الخيار يورث بموت مستحقة ، فينتقل إلى ورثته ، لأنه في ضمن ملك العين ، هكذا صرح الحنفية ، وأما غيرهم فالانتقال عندهم مقرر فيه وفي أمثاله من الخيارات المتصلة بالعين (٢)

(۱) العنساية ٥/ ١٣٣، الحطاب ٤/ ٤٤٨، تكملة المجموع ١٢/ ٣٧٠، كشاف الفتاع ٢/ ٣٩

(٢) البحر الرائق ٦/ ١٩، وفتح القدير ٥/ ١٣٥

# خيار كشف الحال

#### التعريف:

١ \_ الكشف في اللغة: هو الإظهار، ورفع شيء عها يواريه ويغطيه، يقال: كشف فانكشف. والتكشف من تكشف أي ظهر، كانكشف. والحال معروف المعنى . (١)

والتعمريف الاصطلاحي مستمد من هذا المعنى، فخيسار الكشف هو: حق الفسيخ لمن ظهر له مقدار المبيع على غيرما ظنه . (٢)

وسياه الحنفية بأسماء عديدة من نفس المادة اللغوية، فقد دعوه: كشف الحال، وانكشاف الحال، والتكشف.

عِالْمه، فهو يجرى في المقاييس الشخصية الق، يلجأ إليها المتعاقدان أحيانا بدلا من المقاييس المتعارف عليها، سواء كان المقياس من وسائل الكيل أو الوزن.

ومثاله المتداول لذي الفقهاء. أن يبيع

(١) رد المحتار ٤/ ٢٧

المنهي عنها. (۲)

(Y) . el.is

يستعمل لتقديره المكاييل أو الموازين المتعارف عليها، بل يبيعه بإناء بعينه لا يعرف مقداره، كصنسدوق أوكيس. أوبوزن حجسر بعينمه

كذلك. فالبيع صحيح بشروط خاصة (سيأتي بيانها) ومستتبع حق الخيار للمشتري، أي أن

وفي صحته خلاف عنيت بذكره كتب

٧ \_ أخدا الحنفية بهذا الخيار في رواية وذكره في

عداد الخيارات المساة عندهم. وأثبت هذا

الحيار أيضا الشافعية، وإن أطلقوا عليه غيرهذه

فقــد ذكــر ابن حجر أنه لوقال: «بعتك ملء

هذا الكوز أو البيت من هذه الصبرة، أوزنة هذه

الحصاة من هذا الذهب، هوصحيح. لإمكان

الأخذ من المعين قبل تلفه . والعلم بالقدر المعين

لا يشترط، بخلاف ما لوقال: في ذمتي صفتها

وقد منعه المالكية وعدّوه من أنواع بيع الغرر

التسمية، وأحيانا لم يسموه بل عبروا عنه.

البيم غيرلازم . (١)

الحنفية.

مشروعيته :

والمراد من هذا الخيار يظهر من استعراض

(١) المصباح المتير، والمقرب، والقاموس المحيط مادة: ركشف».

<sup>(</sup>٢) القتاوي الكبرى لابن حجر ٢/١٥٧

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية ٢٤٨ ، للحلى ٨/ ٣٧٧ م ١٤٢٠ .

<sup>(</sup>٧) زد المحتار ٤/ ٧٧ و٥٤

والمنع رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. ووجه القول بالجواز أن الجهالة الثابتة في هذا المقد لا تفضي إلى المنازعة، لأنه يتعجل تسليمه في المجلس (وهو أحد الشروط الحاصة) وإنها يمنع الصحة الجهالة المفضية للنزاع.

قال آبن الهيام: السوجه يقتضي أن يشت الحسار إذا كال به أو وزن للمشتري، كيا في النسواء بوزن هذا الحجر ذهبا، نص في جميع النساؤل (أي كتب الفتاري) على أن فيه الخيار إذا علم به، وصعلوم أن ذلك بالسوزن. ثم لم يكتف ابن الهيام بيا نقل، بل أتى بنظير هذا الحكم فقال: وأقرب الأصور إلى ما نحن فيه قول أبي حنيفة فيها إذا باع صبرة كل قفيون بدرهم: أنسه إذا كال في المجلس حتى عرف المقدار صح ويشت الخيار للمشتري كيا إذا رآه وقت البيع، مع أن الفرض أنه رأى الصيرة قبل الكيل ووقعت الإشارة إليها.

الصبرة قبل الكيل ووقعت الإشارة إليها .
أما القول بالمنع فوجهه أن البيع في الكيلات والموزونات، إما أن يكون مجازفة أو بذكر القدر، ففي المجازفة: المعقود عليه ما يشار إليه، وعند ذكر القدر: المعقود عليه ما سمي من القدر ولم يوحد شيء منها، فإنه ليس بمجازفة، ولا سمي قدر معين إذ لم يكن الكيال معلوما. (١)

(١) الكفاية شرح الهداية ٥/ ٤٧١، وفتح القدير والعناية
 (أيضا)

شرائط صحة العقد مع خيار الكشف:

٣ يشترط لصحة البيع المذكور المستلزم خيار
 كشف الحال:

١ ـ بقاء المكيال، أو الميزان، غير المعروف على حالها:

فلوتلفا قبل التسليم فسد البيع ، لأنه لا يعلم مبلغ ما باعه إياه . وهذا الشرط ذكره في البحر نقلا عن السراج وأورده ابن عابدين مُقِرًا له (ا)

٢ \_ تعجيل تسليم المبيع :

أي تسلّب في جلس العقد قال ابن الحيام: وكل العبارات تفيد تقييد صحة البيع في ذلك بالتعجيا، ومن ذلك عبارة السرخسى:

لواشترى بهذا الإناء يدا بيد فلا بأس به، ثم إن في المين البيع مجازفة يجوز، فبمكيال غير معروف أولى . (أ) وهذا الأن التسليم: عقيب البيع . (أ)

٣\_ يشترط (في الكيل خاصة) أن لا يحتمل المكيال الشخصي النقصان، بان لا ينكبس ولا ينقبض، كان يكون من خشب أوحديد. أما إذا كان كالزنيل والجوالق فلا يجوز.

للخيار

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ۱/۲۷

<sup>(</sup>۲) رد المحتار ٤/ ۲٧

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ٨٦، المسوط ١٣/ ٢٥٠ وقله الشريطة لا يصح السلم بإناء غير معلوم، وبالتالي ليس هو محلا

ومن ذلك القبيل بيح ملء قربة بعينها، أو راوية، فعن أي حنيفة أنه لا يجوز، لأن الماء ليس عنده ولا يعرف قدر القربة، لكن أطلق في المجرد جوازه. ولابد من اعتبار القرب المتعاوفة في البلد مع غالب السقائين. وعن أي يوسف ولا شك أن القياس ما روي عن أبي حنيفة . . وأما الاستحسان الشابت بالتعامل فمقتضاه وأما الاستحسان الشابت بالتعامل فمقتضاه الجواز بعد أن يسمي نوع القربة إذا لم تكن معينة. ثم بعد ذلك التفاوت يسير أهدر في الماء.

## خياز الكمية

التعريف :

ا \_ (الكمية) ، مصلر صناعي من (كم) وهي الأداة الموضوعة في اللغة للسؤال عن المقدار. (1) وخيار الكمية في اصطلاح الفقهاء ، على ما عرفه صاحب الفتاوى السراجية : خيار البائع في الشمن . (1) والمراد به (حق البائع في الفسخ لخفاء مقدار الثمن عند التعاقد) .

ويسمى هذا الخيار خيار الكمية، لأنه بسبب جهل كمية الثمن، لعدم رؤيته رؤية مفيدة، بل يرى في وعاء بحيث لا يمكن معوفة مقداره.

وهذا الخيار شديد الشبه من حيث الغرض، بخيار الرؤية، ولكنه لم يندرج فيه لما تقرر من أن خيار الرؤية لا يثبت في النقود. (<sup>77</sup>

ولهذا الخيار تطبيقاته على قلتها لكنه يقع

<sup>(</sup>١) القسامسوس المحيط مادة: وكمء، مغني اللبيب ١٨٣/٢ والمصباح المنبر.

 <sup>(</sup>۲) حاشية الحموي على الأشياء لابن نجيم ۳۲۷/۱ ورسالة حدود الفقه لابن نجيم .

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ٨٧، رد المحتار ٤/ ٢٧، والفتاوى الهندية
 ٣٧/ نقلا عن قاضيخان.

في حال المساومات الدودية، وفي المصالحة عن الحقوق، فيلجأ المبادل إلى تقديم صرة من المال أوربطة من الأوراق النقدية. بل في المبايعات المعادية أحيانا يشتري الشخص شيئا بها في جيبه أوحقيته من النقود دون بيان المقدار، وإثبات هذا الخيار للباثع عند معرفة المقدار، يمقق تمام التراضي.

#### مشروعيته:

ب دهب الحنفية إلى إثبات هذا الحيار،
 وأدرجوه في عداد الحيارات التي أحصوها، ورأوا
 أنه مكمل لحيار الرؤية . (1)

واستداوا لثبوته بالقياس على خيار العيب، فهوعلى هذا خيار نقيصة، وربا كان ثبوته علاجا للجهالة وهي التي ثبت لأجلها خيار الرؤية درءا للجهالة وتخفيفا للغرر. وصنيع الحنفية في المقارنة بينه وبين خيار الرؤية يدنوبه إلى خيار الرؤية ، فكأنه هو، لولا تخصيص خيار الرؤية بالأعيان، وأما خيار الكمية فهو للتقود. (٢)

#### أحكام خيار الكمية:

٣ ـ من شروط صحة البيع معرفة مقدار الثمن

 (١) رد المحشار ٤/ ٤٦ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم، والبحر الواتق له ٢/٣
 (٢) البدائم ٥/ ٧٧٠

ووصفه، وذلك إذا كان الثمن من الزمرة التي تنت مطلقة تدعى: الأشيان المطلقة، وهي التي تنت مطلقة عن الإشارة إليها، ولذا اشترط معرفة المقدار والوصف لتنتفي الجهالة الفاحشة التي تمنع التسليم والتسلم، بخلاف المشار إليه. فالعلم بالقدار: كأن يقد ول عشرة دراهم، والعلم بالصفة: أن يحدد الدراهم بأن ينسبها النسبة الميزة لها عن غيرها إذا كان ثمة دراهم مختلفة، فالمستري يريد دفع الأدون، والباشع يطلب الأرفع، فلا يحصل مقصود شرعية العقد.

والعقد بثمن بجهول غيرصحيح، وذلك كها لوباع شيشا بقيمت أوبها حل به، أوبها يريد المشتري، أوبها يحب، أوأن يجعل الثمن رأس المال أوما اشتراه به أوبمثل ما اشترى فلان، ولم يعلم المشتري بقدر ذلك في مجلس العقد لم يجز. أما لوحلم به فهوجائز. (')

ومنه ما لوباعه بمشل ما ييسم الناس إلا أن يكون شيئا لا يتفاوت. ومنه أن يبيع على قلرما باع به وقد اختلف ما باع به - أو على ما يبيع به في المستقبل فهذا فاسد. (7)

٤ ـ وإذا لم يكن الثمن مسمى بالعدد والنوع بل
 كان مشارا إليه، فإما أن تكون الإشارة إلى ذاته

 (١) البدائع ٥/ ٢٣٠، ويشكل هذا صورة رئيسة لحيار الكمية عباضا بيوع الأمانة.

(۲) فتح القدير ٥/٩٤، رد المحتار ٤/ ٢١

أو إلى وعائد، ففي الإشدارة المباشرة إليه كيا لو كانت الدراهم في يده وهي مرثية له، فإنه بقبول العقد يصح ويلزم، فلا خيار له، والوجه في هذا أن الباقي هي جهالة الوصف (يعني القدر) وهي كان مضرا إليه ولكنه في وعاء مانع من معوفة كان مشدارا إليه ولكنه في وعاء مانع من معوفة مقداره - ولو على سبيل التقريب - كيا لو كان في صندوق أو خابية، ثم رأى الثمن بعد ثذ باديا دون وعاء كان له الخيار، لأنه لم يعرف قبل مقداره من الخيار، لأنه لم يعرف قبل فمذهب الحنفية علم التخير، لأنه عرف صدفه فدلهب الحنفية علم التخير، لأنه عرف الملقدار.

أما صاحب الدرمن الحنفية فقد فصّل في العجرة على أمساس معرفة ما فيها من خارج، فإن كانت تعرف فلا خيار، وإن كانت لا تعرف من الخدارج فحينشذ تكون بمشابة الخدابية. والفسابط في هذا: «أن الوحاء المشتمل على الشمن إن كان يدل على ما فيه. (دلالة تقريبة) فلا يثبت معه خيار الكمية، وإلا ثبت الخيار، (1)

وقد تعرّض الشافعية لما إذا كان الثمن غير مسمى ولا محددا، بل كان صرة من السدراهم تمت المبادلة بها جزافا لا يعلم واحسد من المتعاقدين قدرها، لكنها مشاهدة منها، صح

البيع بلاخلاف. لكن هل يكره البيع بصرة

السدراهم جزافا؟ فيه لدى الشافعية قولان

حكاهما الخراسانيون، أصحهما: يكره، ويه

قطع الشيرازي وآخرون، لما فيه من الغرو

والثاني: لا يكره، لأنها مشاهدة. (١).

(١) المجموع شرح المهلب ٣٤٣/٩

١) ابن عابدين ٤/ ٢٣، والفتح ٥/ ٨٨

## خيار المجلس

#### التعريف:

ا ـ سبق الكلام عن كلمة (خيار) في مصطلح خيار بوجه عام، وأما كلمة (المجلس) ـ بكسر اللام فهي ترد في اللغة مصدارا ميميا، واسيا للزمان، واسيا للمكان، من مادة (الجلوس) للزمان، واسيا للمكان، أي موضع الجلوس. ومن الواضع أن كلمة (المجلس) تحمل معنى (جلس العقد) فهي ليست لمطلق مجلس، بل لمجلس العقد خاصة، وهذا التقييد تشير إليه (ألى فهي للدلالة على المعهود في الله من. والمراد مكان التبايع أو التعاقدين وإحدا، فلها الخيار في إضماء المقد أو العقدين وإحدا، فلها الخيار في إمضاء المقد أو فسخه، إلى أن يتفرقا ويكون لكل واحد منها علسه المستقر.

ويجلس العقد: هو الموحدة الزمنية التي تبدأ من وقت صدور الإيجاب، وتستمر طوال المدة التي يظل فيها العاقدان منصرفين إلى التعاقد،

(١) هو ابن قدامة في المفني ٣/ ٤٨٢

دون ظهور إعراض من أحدها عن التعاقد، وتتهي بالتفرق، وهو مغادرة أحد العاقدين للمكان الذي حصل فيه العقد.

وفي حكم التفرق حصول التخاير. وهوأن يخير أحدهما الآخر في إمضاء العقد أو رده.

لكسن خيسار المجلس لا يبسدا من صدور الإيجاب بل من لحاق القبول به مطابقا له، أما قبل وقوع القبول فإن العاقدين يملكان خيارا في إجراء العقد أوعدمه، لكنه خيار يدعى خيار القبول، وهو يسبق تمام التعاقد.

هذا، وإن حقيقة الجلوس ليست مقصودة في هذا، وإن حقيقة الجلوس)، لأن المعتبر هو الفترة الزمنية التي تعقب عملية التعاقد دون طروء التفرق من مكان التعاقد. فالجلوس ذاته ليس معتبرا في ثبوته، ولا ترك المجلس معتبري انقضائه، بل العبرة للحال التي يتلبس بها العاقدان، وهي الانهاك في التعاقد.

فخيــار المجلس هو: حق العــاقــد في إمضاء العقد أورده، منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير.

ومعظم المؤلفين يدعون هذا الخيار (خيار المجلس) غير أن بعضهم دعاه (خيار المتبايعين)(1) ولعل هذه التسمية مأخوفة من الحديث المثبت لهذا الخيار، وهو (البيعان بالخيار

ما لم يتفرقا). ففي بعض ألفاظه المروية: (المتبايعان بالخيار). (أ) ويعض من لا يأخذون بخيار المجلس قد يستعملون هذه التسمية أيضا لكتهم لا يريدونه، بل يقصدون حالات تحيير أحرى ناششة بأسباب شرعية، تتقيد ملتها بمجلس نشوء الخيار الذي ثبت لمدة لا تجاوز زمن المجلس، نحو تفويض الطلاق للزوجة، حيث لها أن تطلق في مجلس علمها ما لم تقم فتبدل مجلسا، أو تعمل ما يقطع المجلس. (1)

#### مشروعية خيار المجلس:

 ب اختلف الفقهاء في خيار المجلس، فذهب معظمهم إلى القمول به، وذهب آخرون إلى إنكاره واعتبار العقد لازما من فور انعقاده بالإيجاب والقبول.

فجمه ورالفقهاء من السلف والخلف، ومنهم الشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى إثباته، فلا يلزم العقد عند هؤلاء إلا بالتفرق عن المجلس أو التخاير واختيار إمضاء العقد. (77

وذهب الحنفية والمالكية وبعض فقهاء السلف إلى نفي خيار المجلس. (1) كما نفاه من الفقهاء اللين لم تدون مذاهبهم، الشوري والليث والعنبري.

 <sup>(</sup>١) فتسع القسديسر ٥/١٨، البسدائسع ٥٧٨/٧، الحطاب
 ١٩١٠، المحلى ٥/٩٠١ م ١٤١٧، نيل الأوطار
 ٥/٧١١

 <sup>(</sup>۲) حثيث: «المتبايمان بالحياري. أصرجه البخاري (الفتح \$ 177، ۴۲۸، ۳۲۳ ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر بر واياته.

<sup>(</sup>٣) المهلب ١/ ٢٥٧

<sup>\* (</sup>٤) تصب الراية ٤/ ٢، وجامع الأصول ٢/ ٩ - ١٠

 <sup>(</sup>١) حديث: والبيمان بالخيار ما لم يتضرقاء. أخرجه البخاري
 (المقتسح ٢٩/٤ - ط السلقية) ومسلم (٣/ ١١٦٤ - ط الحلبي) من حديث حكيم بن حزام.

وأعسرج السرواية الاخرى: «المتبايسان بالخياره. البخساري (٢٨/٤» حا السلقية) ومسلم ٢/ ١٩٦٤ حط الحلي) من حديث عبدالله بن عمر، والسياق للبخاري. (٢) رد المحتار ٢/ ٢٨٦.

 <sup>(</sup>٣) المجموع ٩/ ١٦٩، المنني ٣/ ٤٨٢، والمحلى ٨/ ٤٠٩.
 نيل الأوطار ٥/ ١٩٧

واستدلوا من السنة الفعلية بأنه تخير أمرابيا بعد البيع، أي قال له: واخترى، لكي ينسم المقدد، وذلك مصرح به في الحديث بروايته الأخرى، أنه عليه الصلاة والسلام بايع رجلا فلها بايعه قال له: واخستى، ثم قال: وهكذا البيم، (١٠)

وهناك آثار للصحابة والتابعين يرجع إليها في مظانها.

واستداء اله أيضا بالمعقول، كحاجة الناس الداعية إلى مشروعيته، لأن الإنسان بعد أن يبيع شيئا قد يبدوله فيندم، فبالخيار الثابت له في المجلس, يمكنه التدارك, (٢)

واحتج النفاة بدلائل من الكتاب والسنة والقياس:

فمن الكتاب قولسه تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ أن فهذه الآية أباحث أكل الملك بالتجارة عن تراض، مطلقا عن قيد التفرق عن مكان العقد. ويترتب عليه جواز الأكل في

(١) حليث: وخير أصر إيها بعد البيع، أضرجه الترمذي (٢) حليث: وخير أصر إيها بعد البيع، أضرجه الترمذي (٢/ ٣) و ط الحال والة الأخرى، أضرجها البيهةي (٥/ ٧٧ - ط دائرة للمارف العالمة) من حليث عبداله بن عباس.

(٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١٣٦/٢، المجموع

(۲) سورة النساء/ ۲۹

المجلس قبل التفرق أوالتخاير، وعند القاتلين بخيار المجلس، إذا فسنخ أحدهما العقد في المجلس لا يباح له الأكل، فكان ظاهر النص حجة عليهم. (1)

وقوله تعالى: ﴿ أُوفُوا بِالعقودِ ﴾ (\*) فإذا لم يقع العقد لازما لم يتحقق وجوب الوفاء به، وهو ما تقضى به الآية . (\*)

واحتجوا من السنة بقوله ﷺ: ومن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه الله فل على أنه لا تقييد بالتفرق، فلو كان قيدا للكره، كها ذكر قيد الاستيفاء في بيع الطعام.

كها أنهم تمسك وا بإحدى روايات حديث المتسايعين التي فيها: «فلا يجل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»، (\*) حيث تدل على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة. (\*)

وحديث: «المسلمون على شروطهم» وفي

 <sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٧٨، فحج القدير ٥/ ٨١، المجموع ٩/ ١٨٤
 (٢) سورة المائدة/ ١

<sup>(</sup>٣) فتح القنير ه/ ٨١، ويناية للجنهد ١/ ١٤٠/ ١٥٠.
(٤) حديث: صن ابتاع طماسا الخلا يسمه حتى يستوليه،
آخرجه البنخباري (الفتح ١٩/٤ تـ ط السلفي، وسلم
(١٣/ ١١٠٠ ـ ط الخلي)، من حديث عبدالله بن عمر.
(٥) أخرج علد الدرواية أبو داود (٣/ ٢٣/٢ مخيق موت عبيد دماس)، من حليث عبدالله بن عمر

<sup>(</sup>٦) الجموع ٩/ ١٨٤

رواية: «عند شروطهم» (أ) والقول بالخيار بعد العقد يفسد الشرط، مع أن الحديث يعتبر الشروط.

وقــاســوا البيع ونحوه من المعاملات المالية في هذا على النكــاح، والحلم، والعتق على مال، والكتــابــة، وكل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس، بمجرد اللفــظ الــدال على الــرضا، فكذلك البيع.

كها قاســوا ما قبــل التفرق على مابعده، وهو قياس جلي . <sup>(۲)</sup>

ومن طريق النظر قالوا: إن خيار المجلس خيار بمجهول، فإن مدة المجلس مجهولة، فأشبه ما لوشرطاخيارا مجهولا، وهذه جهالة فاحشة ممنوعة في الشرع. (٣)

وكذلك قالوا: إن البيع صدرمن العاقدين مطلقا عن شرط، والعقد المطلق يقتضي ثبوت الملك في العوضين في الحال. فالفسخ من أحد العساقسدين يكون تصرفا في العقد الشابت

(١) حديث: والمسلمون على شروطهم، وفي رواية: وهند شروطهم، أخرجه أبر داود (٤/ ٣٠ - تحقيق عزت عيد دحاس) من حديث أي هريرة، وإسناده حسن، والرواية الأحرى أخرجها (الدارقطني (٣/ ٧٧ - ط دار للحاسن) من حديث مائشة، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (٣/ ٣٧ - ط شركة الطباحة الفنية).

(٣) ثيل الأوطار ٥/ ٢٩٠، أثنج القدير ٥/ ٨٣
 (٣) المجدوع ١٨٤/٩

بتراضيهها، أوتصوفا في حكمه بالرفع والإبطال من غيررضا الآخسو وهـذا لا يجوز، كما لم تجز الإقالة أو الفسخ من أحدهما بعد الافتراق. (1)

زمن ثبوت الخيار:

 ٣- الـزمن الـذي يثبت فيمه خيار المجلس، هو الفـترة التي أولها لحظـة انـبرام العقد، أي بعد صدور القبول موافقا للإيجاب.

#### أمد الخيار:

3 - أمد خيار المجلس لا يمكن تحديده، لأنه موكول لإرادة كل من المتعاقدين، فيطول برغبتها في زيادة الستروي، ويقصر بإرادة المستعجل منها حين بخاير صاحبه أويفارقه. فهو يخالف في هذا خيار الشرط القائم على تمين الأمد بصورة عددة. فانتهاء الخيار على هذا غير منضبط لارتباطه بأحد أمرين: التفرق أو التخاير. وكلاهما غير معروف زمن حصوله.

ولكن هناك وجها في المذهب الشافعي ، وصف النووي بأنه ضعيف، مفاده: أن لخيار المجلس أمدا أقصى هو ثلاثة أيام كيلا يزيد عن خيار الشرط.

وهنــاك وجمه ثالث أن من مسقطـاتــه شروع أحد المتعاقدين في أمر آخر، وإعراضه عها يتعلق

 <sup>(</sup>١) البدائم ٥/ ٢٢٨، والمناية على الهداية ٥/ ٨١، وتبيين الحقائق للزيلمي ٤/٣

بالتفرق.

الخلاف في التخاير:

المجلس بالتخاير.

بالعقد مع طول الفصيل. فهذا المسقط يقصر من أجل الخيار أكثر من التفرق أو التخاير. لأنه بحصره في حالة التعاقد الجادة وهي برهة يسمرة. والراجح لدى الشافعية هو الوجه الأول القائل بأنه ثابت حتى التفرق أو التخاير. (١)

#### انتهاء الخبار:

٥ \_ أسباب انتهاء الخيار منحصرة في التفرق، والتخاير (اختيار إمضاء العقد). وهناك سبب ثالث ينتهي به الخيار تبعا لانتهاء العقد، أصلا، وهو فسخ العقد، ذلك أن الفسخ هو اللي شرع خيار المجلس لإتاحته، لكنه يأتي على العقد وما بني عليه. وكذلك يسقط الخيار بالتصرف في المبيع، وبالموت، على خلاف بين المذاهب القائلة بخيار المجلس.

#### أولا: التفرق:

٦ \_ ينتهى خيار المجلس بالتفرق، وهو سبب متفق عليه بين المثبتين له، ويراعي فيه عرف المتعاقدين . (٢)

#### ثانيا \_ التخاير:

اختيار لزوم العقد :

٧ ـ من أسباب انتهاء خيار المجلس اختيار لزوم العقد، على أن يحصل ذلك من العاقدين

(١) ومن صور اختيار اللزوم أن يقولا : تخايرنا العقد

(٧) المجموع ٩/ ١٩٠ شرح المابح ٢/ ١٠٦، المنني ٢/ ١٨٦

كليها، فيسقط به الخيار، وسبيله أن يقولا:

اخترنا لزوم العقد، أو أمضيناه، أو الزمناه، أو

أجزناه أو نحوه. واجتماعهما على اختيار اللزوم

يسمى: التخاير، (١) وله نظر الأثر الذي يحدث

٨ ـ اختلف المثبتون لخيار المجلس في انتهائه

بالتخاير، فذهب الشافعية وأحمد في رواية

وصفها ابن قدامة بأنها أصح إلى انتهاء خيار

وذهب أحمد في رواية أخرى إلى عدم انتهاء

خيمار المجلس بالتخاير، وهوظاهر كلام الخرقي ف مختصره . (١) مستند الرواية المنتصرة على

التفرق أن أكثر الروايسات عن النبي 難:

«البيعسان بالخيسارما لم يتضوقا» من غير تقييد

ولا تخصيص، وهي روايسة حكيم بن حزام،

أما مستند الرواية المصححة التي تجعل

المسقيط أحد الأمرين: التفرق أو التخاير، فهو

الروايات الأخرى المتضمنة لذينك الأمرين،

كرواية ابن عمر المرضوعة: وفإن خبر أحدهما

وأبى برزة، وأكثر الروايات عن ابن عمر.

(٢) المجمسوع ٩/ ١٨٠ ، والمغنى ٣/ ٥٠٧ ، وتهمايية المحتماج ٨/٤، ومغنى المحتاج ٢/٥٤، والكاسب ٢٢٢

<sup>(</sup>١) المجموع ٩/ ١٨٠

صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع أي لزم، وفي رواية أخرى متفق عليها: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، قال ابن قدامة: والأخذ بالزيادة أولى. (1)

#### أحكام التخاير:

(١) المفنى ٤/٦/٤

111/1

٩- التخاير إما أن يحصل صراحة بتحوعبارة: اخترنا إمضاء العقد، وإما أن يقع ضمنا، ومشاله: أن يتبايع العاقدان العوضين (اللذين جرى عليها العقد الأولى) بعد قبضها في المجلس، فإن ذلك متضمن للرضا بلزوم العقد الأول. بل يكفي تصوف أحد العاقدين مع الأخر بالموض اللي له، أي لا يشترط تبايع المعوضين، بل هو عرد تصوير، ويكفي بسع المعوضين، بل هو عرد تصوير، ويكفي بسع أحدهما لسقوط الحيار وإمضاء العقد. (7)

وانتهاء خيار المجلس بالتخاير، إنها هو إذا وقع اختيار الفسخ أو الإمضاء من العاقدين، أو قال كل منها للآخر: اختر، فيؤدي ذلك لسقوط الخيار. أما إذا قال أحدهما للآخر: اختر، فسكت ولم يجب بشيء، فياحكم خيار الماثل؟ وما حكم خيار الفائل؟

(٢) بهاية المحتاج ٨/٤ بحاشية الشبراملسي، المجموع

\_\_\_\_

خيار الساكت بعد التخيير :

ذهب الشافعية وهو الراجح عند الحنابلة إلى أن الساكت لا ينقطع خياره .(١)

والقسول الثاني للحنابلة: سقوط خياره. واستدل للاتجاه الأول بأنه لم يوجد منه ما يبطل خياره فلم يحصل الرضا، إنها سكت عن الفسخ أو الإمضاء. فإسقاط خياره يتنافى مع حقه في الخيار والاختيار بنفسه. (٣)

واستدل للاتجاه الثاني بقياس السقوط على الثبوت، فكما أن ثبوت خيار المجلس لا يتجزأ فلا يثبت لأحدهما دون الآخر، فكذلك سقوطه، ليتساويا في انتهاء العقد، كما تساويا في قيامه ونشوئه . (٢)

خيار المنفرد بالتخيير :

أما خيــار الــلـي باند إلى تخيــير صاحبه فلم يجبه هذا بشيء، ففيه عند الشافعية والحنابلة رأيان:

الأول: سقوط خياره - وهو الأصح - بدلالة تعليق الحديث مصير خيار العاقد على صدور

<sup>(</sup>۱) المهلب والمجموع ١٩٥/ و١٩١/ ١٩١/ المقتم ٢٤/٣٤) المقتم ٢٤/٣٤ المقتم ٢٤/٣٤ المقتم ٢٤/٣٤ المقتم ٢٤/٣٤ المقتم إم المسافحية المسافحية أن المسافحية المسافحية في المسافحة فير الملكورة آنفا فتلك في المواجعة و ١٩١/ ١٩١ في الواجعة و ١٩١/ ١٩١

التخيير منه، ولأنه جعل لصاحبه ما ملكه من الخيار فسقط خياره.

الرأي الشاني: لا يسقط خياره، لأنه خير صاحبه فلم يُغتر، فلم يؤثر فيه، لأن إقدامه على التخير كان بقصد الاجتماع على رأي واحد لها، فلها لم يحصل بقي له خياره. (1)

#### اختيار فسخ العقد :

١٠ - سواء حصل الفسخ للعقد من العاقدين جيعا، أو من أحدهما، فإن العقد ينفسخ بصدوره من أحدهما، ولو تمسك الآخر بإجازة العقد، ذلك أن الفسخ مقدم على الإجازة حين اختلاف رغبة المتعاقدين، لأن إثبات الخيار إنها قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها. والفسخ - كها ذكر النووي - مقصود الخيار. (٣)

وفسخ العقد مسقط للخيار تبعا، لأن سقوطه كان لسقوط العقد أصلا، فيسقط الخيار أيضا لابتنائه عليه، وحسب القاعدة الشرعية «إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه». (<sup>17</sup>

ولا فرق بين حصول الفسخ مباشرة، أو

(1) للجصوع 9/ 1۸0، مقبي العتماج ٢/ 20، بياية المحتاج ٤/٨، المفبي ٢/ ٤٨٦، الفروع ٤/ ٨٣ (٢) مفبي المحتاج ٢/ ٤٤، المجموع ١٩٩١/ (٣) من القواعد الكلية التي صدرت بها المجلة المادة ٢/ ٥

(١) المجموع ٩/ ١٩١

(٢) مغني المحتاج ٢/٥٤، المُفني ٣/ ٤٩١
 (٣) نهاية المحتاج بحاشية الشراملسي ٤٩١/٨ - ٨

عقب تخيير أحدهما الآخر، فالأثر للفسخ، لأنه هو مقصود الحيار. (١)

#### ثالثا \_ التصرف :

المسترق الشافعية عن الحنابلة في هذا المسقط، ففي حين يأباه الأولون، ويصرحون بأن التصرف في المبيع أو الثمن لا يسقط خيار المجلس في غبرصورة البيسع كيا صبق، يذهب الحنابلة إلى التفصيل، ففي عدة صور يسقط بالتصرف من المشتري \_ أو الباشع \_ خيارهما , وخيار أحدهما. (7)

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر فقهاء الشافعية التصرف. في إسقاط خيار المجلس، حيث نصوا للتصرف. في إسقاط خيار المجلس، حيث نصوا في باب خيار الشرط على إسقاطه إياه، وسكتوا في خيار المجلس عن اعتباره مسقطا، لكن بعضهم عزز هذا البيان بالتصريح، ففي شرح بعضهم غيز هذا البيان بالتصريح، ففي شرح على المسقطين: التخاير والتقرق، أضاف على المسقطين: التخاير والتقرق، أضاف على نهاية المحتاج "عن شرح العباب: إنه على نهاية المحتاج "عن شرح العباب: إنه يفهم من حصره لقاطع الخيار فيها، أن ركوب المشتري الدابة المبيعة لا يقطع، وهو أحد

وجهين لاحتيال أن يكون لاختيارها، والثاني يقطع، لتصرفه، والذي يتجه ترجيحه الأول، ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه، ويقاس بالمذكور ما في معناه، ثم أكد هذا بأنه من الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط. (١)

أما الحنابلة، فلديهم صوريسقط بها خيار المتحاقدين أهمها: تصرف المشتري بإذن الباتع له في ذلك التصرف، فإنه مسقط لحيارهما، والنصرف صحيح، وذلك لدلالته على تراضيهها بإمضائه، فليس أقل أثرا من التخاير. أما تصرف البائع بإذن المشتري، فالراجح أنه عائل في الحكم لتصرف المشتري، وقد ذكر في المغني أن فيه احتبالين، وأن الوجه في احتبال علم إسقاطه للخيار، أنه لما كان لا يجتاج إلى الإذن، فتصرفه كما لوكان بغير إذن. (1)

أما تصرف أحدهما بتصرف ناقل، كالبيع، أو الهبسة، أو السوقف، أو بتصسوف شاغل كالإجارة، أو السرهن. فلا يسقط الخيار، لأن البائع تصرف في غير ملكه له بناء على أن الملك في مدة الخيار للمشتري عندهم وأما المشتري

(١) شرح المنبح بحاشية الجمل ٣/ ١٠٦، وقد استوجه بمدئة.
 قيدا على الإطلاق في إسقاط التصرف لحيار الشرط
 ٣/ ١١٩/٣

(٢) للغني ٣/ ٤٩١ م ٢٧٦٤ ، وكشــاف القنـاع ٣/ ٢٠٩ وقـد سوى بين صورتي البائع والمشتري في الإذن

فإنه يسقط حق البائع من الخيار، واسترجاع المبيع، وقد تعلق حق البائع به تعلقا يمنع جواز التصرف فمنع صحته أيضا. (1)

#### رابعا: إسقاط الخيار ابتداء:

١٧ ـ المراد هنا بإسقاط الحيار: التنازل عنه قبل استعماله، وذلك قبل التعاقد، أو في بداية العقد قبل إبرامه، وتسمى هذه المسألة: التبايع بشرط نفي الخيار. وعلى هذا الاصطلاح لا يعتبرمنه التخلي عن الخيار بعد التعاقد، أثر استحقاق العاقدين له وسريان المجلس، فالتخلي عنه حينلا بالتخاير يستحق اسم (الانتهاء) للخيار، لا الإسقاط له.

أمًا حكم هذا الإسقاط فقد اختلف فيه القائلون بخيار المجلس، فكان لهم فيه الأراء التالية:

الأول: صحة الإسقاط، وهومذهب الحنابلة، ووجه ليس بالمصحح عند الشافعية.

الشاني: امتناع الإسقاط وبطلان البيع أيضا، وهو الأصح عند الشافعية، وهو المتصوص في البويطي، وكتب المذهب القديم.

الثالث: امتناع الإسقاط وصحة البيع، وهو وجه عند الشافعية غيرمصحح . (٢)

(١) للفني ٣/ ٤٩٠ م ٢٧٦٣، وكشاف القناع ٣/ ٢٠٨، ٢٠٩ (٢) المدفني ٣/ ٤٨٦ م ٢٧٥٧، كشساف القنساع ٣/ ٢٠٠، =

وسواء في إسقاط الخيار في ابتداء العقد أن يسقطاه كلاهما، أو ينفسود أحسدهما بإسقاط خيناره، أو يشترطا سقوط خيار أحدهما بعفرده. ففي إسقاط خياريهما يلزم العقد، وفي إسقاط خيار أحدهما يبقى خيار الآخر. (1)

وقد احتج من صحح إسقاط الخيار قبل العقد بحديث الخيار نفسه، حيث جاء في إحدى رواياته: وفإن خير أحدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وفي رواية: وإلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، ٣٠ وهذه الروايات، عامة تشمله وتشمل التخاير في إبتداء العقد، فهي إلى الحكم شيء واحد. ولأن ما أثر في الخيار في المجلس، أثر فيه مقارنا للعقد، فكما يكون للعاقد التنازل عن الخيار بعد استحقاقه له ذلك قبيل التعاقد، وتشبيهه بعيار الشرط في جواز المجلس، المخذاء العقد، وتشبيهه بعيار الشرط في جواز قبيار المجلس، المعقد، وتشبيهه بعيار المجلس.

وعما استدل به بعض أصحاب الشافعي

الشرح الكبير على المتنع ٤/ ٢٤، المهلب، والمجموع ٩/٤ مفني المحتاج ٢/٤ وباية المحتاج ٩/٤.

(۱) كشاف القناع ۲۰۰ / ۳۰ (۲) حنيث: وفسإن غير أحسدهما الأخسره. أخسرجه مسلم (۳) ۱۹۳۲ - ط الحلبي). من حفيث عبسدالله بن عصر. والرواية الثانية أخرجها النسائي (۲۶۸/۷ - ط المكتبة التجارية).

النين نحوا في هذه المسألة منحى الحنابلة ، أن الخيار جعمل رفقا بالمتعاقدين ، فجاز لها تركه . ولأن الخيار غرر فجاز إسقاطه .

أما دليل المنع - وهو الأصح في مذهب الشافعي - فهو أنده إسقاط للحق قبل ثبوت سببه ، إذ هو خيار يثبت بعد تمام البيع فلم يجز إسقاطه قبل تمامه ، وله نظير هو (خيار الشفعة) فإن حق الشفيع في ذلك لا يمكن إسقاطه قبل ثبوته .

واحتج بعضهم بأن إسقاط خيار المجلس ينسافي مقتضى البيع لثبوته شرحا مصحوبا بالخيار، فأشبه ما لوشوط أن لا يسلم البيع.

أما دليل جواز إسقاط الشرط فقط وصحة البيع، فهـوما في الشرط من خالفة مقتضى العقد، لكنه لما كان لا يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين، يبطل وحده ولا يبطل العقد. (<sup>(1)</sup>

> أسباب انتقال الحيار: أولا: الموت:

١٣ \_ اختلفت الآراء في أشر المسوت على خيار
 المجلس على الصورة التالية:

(1) للفني ٣/ ٣٥٠ - ٤٨٦ - ٢٧٥٧، وللجموع شرح المهلب ٩/ ١٨٥، مفني المحتاج ٢/ ٤٤، الشرح الكبير على المقنع ٤/ ١٤ - ٢٥، كشاف القنام ٢/ ١٤٥

الأول: انتقـال الخيـار بالموت إلى الوارث، وهو الأصح من مذهب الشافعية.

الثاني: سقوط الخيار بالموت، وهو مذهب الحنابلة.

الشالث: التفصيل بين وقوع المطالبة من الميت به في وصيته، وعدم تلك المطالبة، وهو قول للحنابلة . (١)

استدل القائلون بانتقال الخيار - بالموت \_ إلى الحورثة بظاهر القرآن، والأحاديث، في انتقال ما تركه الميت من حق إلى الـورثـة، ومن ذلـك حديث: ومن ترك مالا فلورثــه، ") وخيــار المجلس خيار ثابت لفسخ البيع فلم يبطل بالموت كخيار الشرط.

كما استداوا بقياس خيار المجلس على خيار العيب، فكلاهما حق لازم ثابت في البيع بحكم الشسرع، ولا خلاف في انتقال خيار العيب بالموت، فكذلك خيار المجلس. ويقاس أيضا على خيار الشرط، وهم يقولون بأنه مما يورث.

واستدل القماثلون بإبطال الخمار بموت صاحبه، بأنه إرادة ومشيئة، تتصل بشخص

العاقد، وانتقال ذلك إلى الوارث لا يتصور. (1)

ثانيا : الجنون ونحوه:

18 \_ إذا أصيب أحد العاقدين في مجلس العقد بالجنون، أو أغمي عليب، انتقل الخيار في الأصحح - إلى السولي، من حاكم أو غيره: كلموكل عند موت الوكيل، وقد ارتأى بعض الفقهاء أن ذلك حيث يئس من إفاقته أو طالت مدت، لكن الراجح عدم الانتظار مطلقا. (")

وك نسلك إن خرس أحدهما، ولم تفسم إشارته، ولا كتابة له، نصب الحاكم نائبا عنه، وإن أمكنت الإجازة منه بالتضرق، وليس هو عجورا عليه وإنها الحاكم ناب عنه فيها تعذر منه بالقول، أما إذا فهمت إشارته، أو كان له كتابة فهو على خياره.

وهنىاك قول آخر بسقىوط الخيبار في الجنون والإغماء، لأن مضارقة العضل ليست أولى من مفارقة المكان . <sup>07</sup>

وذهب الحنابلة إلى أن الجنون لا يبطله، فهو

<sup>(1)</sup> نهاية المحتساج ٤/٨، ومنهي المحتساج ٢/١٤، والمجموع ٢/ ٤٨، القري ٢/ ٤٨، القروط ٤/ ٩١ وقيم. وقبل: كخيار الشرط، أي لا يورث إلا بمطالبة الميت به في وسيت.

<sup>(</sup>٢) حاشية الحمل على شرح النهج ٢/ ١٠٨ (٢) مغني المحتاج ٢/ ٤٦

 <sup>(</sup>١) مغيق للحتاج ٢/ ٤٥، المجمسوع ٢/ ٢٠١، القسروح ٤/ ٢٠ المغي ٢/٢٠
 (٢) المغيق ١٤٠٠ المغيري (القتح ٢/١٧ - ط السلفية)، ومسلم المحرجة البخاري (القتح ٢/١٧ - ط السلفية)، ومسلم

 <sup>(</sup>۲) احرجه البحاري (الفتح ۱۱/۹ - ط السلمية).
 (۳) ۱۲۳۷ - الحلبي) من حديث أبي عريرة.

على خيساره إذا أفساق، أمسا في مطبق الجنسون والإغساء، فيقسوم أبوه أووصيه أو الحاكم مقامه، بخلاف الموت لأنه أعظم الفرقتين. (")

#### آثار خيار المجلس:

١٥ ـ لخيار المجلس آشار ختلفة في العقد، لكن أحدها يعتبر الأشر الأصلي للخيار، في حين تكون الأخرى آثارا فرعية، هذا الأثر الأصلي هو المقصود من الخيارات. ولذا يمكن أن يسمى (الأشر العمام)، وهمومنع لزوم العقد، ويترتب على امتناع لزوم العقد آثار متفرعة عنه تتصل بانتقال الملك وغيره.

### أولا: الأثر الأصلي: منع لزوم العقد:

19 - مفاد ذلك اعتبار العقد غير لازم إلى أن يحصل التفرق عن مجلس العقد، أواختيار إمضاء العقد. فيكون لكل من العاقدين فسخه قبل ذلك.

وهـذا الأثـر متفق عليـه عنـد القاتلين بخيار المجلس، ذلـك أن مقصـود الخيـار الفسـخ، (٢)

 (١) الإلىنساع ٢/ ٨٤، مطالب أولي النهي ٢/ ٨٤. متهى الإرادات ٢/ ٣٥٧، متمار السبيسل ٢/ ٢٩٦، للفني ٣/ ٨٥٦، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الميلي ص٣٧٠

(٢) الجموع ٩/ ١٩١

ولا يتحقق هذا المقصود إلا بتقاصر العقد عن مرتبة القوة، والاستعصاء عن الفسيخ. وهذا التقاصر سبيله أن يظل العقد غير لازم إلى أن يتنهي الخيار.

> ثانيا: الآثار الفرعية: انتقال الملك

١٧ ـ هذا الأثر ختلف فيه بين الفقهاء القاتلين
 بخيار المجلس على رأيين:

الرأي الأول : فقدان الأثر:

وهذا ما ذهب إليه الحنابلة - في ظاهر المذهب - (وهونص الشافعي في زكاة الفطل). (أ) وعلى هذا ينتقل الملك إلى المشتري مع وجود خيار المجلس. ولا أثر له على نفاذ العقد، بمعنى أثه لا يتوقف، كيا لا أثر له على صحة المقد، فهو ينتج أحكامه كلها - مع بقائه قابلا للفسخ - خلال المجلس إلى حصول ما ينهي الخيار من نفرق أو تخاير.

الرأي الثاني: تقييد النفاذ:

وهو ملهب الشافعية - في الأظهر عندهم من ثلاثـة أقـوال - أن للخيـار أثـرا في نفـاذ أحكـام العقد، فهو يعتبر موقوفا مراعى من حيث انتقال

 (١) المنني ٣/ ٨٨٨ م ٢٧٦٠، الفروع ٤/ ٨٦، كشاف القتاع ٢/ ٥٠، المجموع ٩/ ٢٣٠، مغني المحتاج ٢/ ٤٤

المسلك، فلا يحكسم بأنسه محلوك للمسشري ولا للبائع، بل ينتظر، فإن تم العقد، حكم بأنه كان ملكا للمشتري بنفس العقد، وإلا فقد بان أنسه ملك البائع لم يزل عن ملكه. وهكذا يكون الثمن موقوفا. (1)

واستدل أصحاب الرأي الأول (القائل بانتقال الملك) بأدلة كثيرة، أهمها الاستدلال بالسنة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ومن باع عبدا وله مال، فياله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، (المبتاع، فصرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وجعه الدلالة فيهها: أنه جعل المال المصاحب للعبد، والثمرة للمبتاع بمجرد اشتراطه، واستدلوا من وجوه المعقول، بأن البيع مع وجود خيار المجلس بيع صحيح، فيتقل الملك في أشره، ولأن البيع تماييه، فيثبت به الملك، وثبرت الخيار فيه لا ينافيه. (٤)

(1) المجموع ٩/ ٣٣٠ بهاية المحتاج ٤/ ٢٠ (٢) حديث: دمن ياع عبداً ولمه مال، فيالمه للبالتع، إلا أن يسترطه المبتاع، أخرجه أبو داوه (٣/ ٢١٧ - تحقيق مزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن عبدالله، وقال المتقري: وفي إسناده بجهول، كذا في خصر المسنن (٥/ ٨- تشر دار المعرفة).

(٣) حديث: ومن ياع نخيلا بعد أن تؤير قدريا للباتع إلا أن يشترط البشاع. أخيرجه البخياري (الفتع م/ ٣١٣ ـ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٩٧٣ ـ ط الحليي) من حديث عبدالة بن عمر، واللفظ للبخاري.

(٤) المنفى ٢/ ٨٨٤، وكشاف القنام ٢/ ٥١

أسا أصحاب الرأي الثاني (القائل بأن الملك موقسوف مراعى إلى أن ينتهي الخيار، فيعرف كيف كان عند العقسد، وهبو ظاهر مذهب الشافعية بأن الخيار (كخيار الشرط مثلا) إذا ثبت للبائع وحده لم ينتقل الملك في الموضين، فإذا ثبت الخيار للعاقدين (وذلك ما يحصل في خيار المجلس، بحكم الشرع) فإن مقتضى ثبوته ثبوته للبائع عدم انتقال الملك، ومقتضى ثبوته للمشتري انتقاله، فلابد من التوقف والمراحاة (السترقب) إلى أن ينتهي الخيار بالتفرق، أو المتخاير، أو فيرها. (ا)

أثر خيار المجلس على العقد بخيار شرط: 10 - لا أشر لخيار المجلس على خيار الشرط، فإن مدة خيسار الشسرط تحسب من حين العقد الواقع فيه الشرط. هذا إذا كان خيار الشرط قد اشترط في العقد، أما إن اشترط في المجلس فإن للمة تحسب من حين الشرط. (٣)



(١) نهاية المحتاج بحاشية الأسراملسي ٤/ ٢٠، ومغني المحتاج ٢/ ٤٤، والمجموع ٩/ ٧٧
 (٢) نهاية المحتاج ٤/ ١٩

## خيار المرابحة

انظر: بيع الأمانة

# خيار المسترسل

انظر: بيع الأمانة

## خيار المواضعة

انظر: بيع الأمانة

## خيار النجش

انظر: بيع منهي عنه

## خيار النقد

التمريف:

١-سبق تصريف الخيار. أما النقد فمن معانيه
 لضة: الإعطاء والقبض، يضال نقدت الرجل
 الدراهم، فانتقدها بمعنى أعطيته إياها
 فقضها.

وخيـار النقـد اصطـلاحا هو: (حق يشترطه العاقد للتمكن من الفسخ لعدم النقد). (1) وله صورتان :

ا ـ التعاقد واشتراط أن المشتري إذا لم ينقد الشمن إلى مدة معلومة فلا عقد بينها. ومستعمل الخيار في هذه الصورة هو المشتري، وإن كانت فاتدته الكبرى للبائع. وقد وصفوا هذه الصورة أنها بمنزلة اشتراط (خيار الشرط) للمشتري.

لتصاقد ثم قيام المشتري بالنقد مع الاتفاق
 على أن البائع إذا رد العوض في مدة معلومة فلا
 عقد بينها. ومستعمل الخيارهنا هو البائع، وهو

 <sup>(</sup>١) المسياح مادة: وتقدي، رد المحتار ٤/٥٧، البدائع
 (١) ١٧٥/٥

وحده المنتفع بالخيرار. وهذه الحالة الثانية ذات شبه تام بييع الوفاء عاجعل بعضهم يدخل بيع السوفاء في تحيدار التقدد، وهدوقول الباتع متى رددت إليك الثمن في موعد كذا ترد إلي المبيع، وهذه الصورة بمنزلة اشتراط (خيار الشرط) للبائم. (١)

#### مشروعيته :

٧ . أثبت هذا الخيار المالكية والحنابلة والحنفية، إلا زفر بن الهذيل. وقال به الثوري وإسحاق وأبو ثور، وحكي عن عصر وابن عمر، وقال به من الشافعية أبو إسحاق الشيرازي محتجا بأثر عمر فيه.

وخالف في هذا الخيار الشافعية في الصحيح ، وزفر. (<sup>٧)</sup>

واستدل مثبت هذا الخيار بالقياس وآثار الصحابة ووجوه من المعقول.

أما القياس فهومقيس على خيار الشرط لاتحاد العلة بينها، وهي الـتروي. فهاهنا

إليه، كالحماجة إلى خيار الشرط، للتروي من المشتري في معرفة قدرته على النقد، ومن البائع ليتأمل هل يصل إليه الثمن في الملدة تحرزا عن الماطلة من العاقد الآخر. (٣) واستمدل من لم يثبت هذا الحيار، أنه ليس الشرط خيار، ما هو شرط فاساء فالماء فللماء فالماء فالماء فالماء فللماء فلاء فللماء فلاء فللماء فلماء فلما

يتروى الباشع أيحصل له الثمن أم لا. وكذلك

ما نقد (باشتراط ذلك مع البائع) . (١١)

يتروى المشتري أيناسب البيع أم لا، فيسترد

وأما آثار الصحابة في ذلك، فقد روي الأخذ به عن عمر وغيره، وذكر عبدالرزاق في المصنف

أن عمروبن دينار أثبته، وقضى به شريح في

واقعة، وأن المستري جاء بالثمن من الغمد فاختصها إلى شريح فقال: أنت أخلفته. (<sup>7)</sup> واحتجوا له من وجوه المعقول بداعي الحاجة

واستسدل من لم يثبت هذا الخيسار بأنه ليس بشرط حيار، بل هو شرط فاسد مفسد للعقد، لأنه شرط في العقد شرطا مطلقا وعلى فسخه على غرر، فأشبه ما لوعقد بيما مثلا بشرط أنه إن قدم زيد اليوم فلا بيم بيننا. واحتج زفر لنفيه بقياس آخر هوأنه بيع شرطت فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط، وإشتراط الإقالة الصحيحة في العقلة المعميحة في البيع مفسد للعقد فكيف باشتراط المالمدة (ك)

<sup>(</sup>۱) أصح التدير ٥/٢٠٥ ط٢ ، البدائع ٥/١٧٥، المغني ٣/ ٣٠٥

<sup>(</sup>۲) المُفِي ۲/ ۵۳۱ - ۵۳۲، المستف ۸/ ۸۸ (۲) فتح القدير ۵/ ۲۰۰۵

 <sup>(</sup>٤) المنفي ه/ ٥٠٤ هـ ط٤، المجموع ١٩٣/٩، فتح القدير
 ٥٠٢/٥

<sup>(</sup>۱) رد المحسار ۶۹ / ۶۵ ، الفتاوى الهندية نشلا من اللفتيرة ۳۲ / ۲۳ ، المعاطرت المقرعية صوع ۲ (۲) البدائست م / ۱۷۰ ، الفتاوى الهندية ۳/ ۳۹ ، البحر المراثق ۲٫ ۲ ، المجسوع ۱۹۳۴ ، للفتي ۵/ ۲۰ ، الاختيارات صر۳۷

وما ذكره زفر هو القياس، وقد ذكر الكاساني ان ثبوت خيار النقد على خلاف القياس، فهوجائز بالاستحسان أن البيم الذي فيه خيار النقد هو في معنى البيم الذي فيه خيار الشرط بجامع التعلق في كليهها، كل ما في الأمر اختلاف المعلق عليه بين كونه مرور الملذة دون فسيخ أو مرورها دون نقد. ولا يمنع ثبوته بالقياس (أو بالدلالة التي هي أقوى منه) أنه ثبت استحسانا على خلاف القياس، فللراد قياسه على خيار الشرط وكداهما ثبتا على خلاف القياس، فللراد القاضية بلز وم المعدد كاصل ثابت.

#### صاحب الخيار:

٣- يمكن أن يكون صاحب الخيار المشتري أو الباشغ بحسب الصورة التي اشترط فيها، فإذا ظهر بعبارة (على أن المشتري إذا نقد في الملدة وإلا فلا بيم) فصاحبه والمشتري، لأنه هو المتمكن من الفسخ بعدم النقد. وأما إن ظهر بعبارة (إن رد البائع الثمن خلال المدة المعينة فالبيع مفسوخ) فصاحب الخيار هو البائع، ورده الثمن تصرف منه بالفسخ.

وفائدة البائع من هذا الخيار أكثر من المشتري لأنه يستغيد منه، صواء أكان الخيار للمشتري،

أم كان الباثع صاحب الخيار، لانتفاعه بحصول الفسخ إذا مطل المشتري . <sup>(1)</sup>

#### مدة خيار النقد:

٤ - لم تتفق الآراء الفقهية في مدتمه بل اختلفت، أصوة بالخسلاف السواقع في خيار الشرط، لأنه في معناه، مع بعض المغايرة نظرا للبوت خيار الشرط بالنص وثبوت هذا الخيار بالاجتهاد، والآراء في مدته هي:

التفويض للمتعاقدين: فلها أن يحددا الأمد الذي يريان فيه مصلحتها، ولوزاد عن ثلاثة أيام. وهذا المذهب الحنابلة ومحمد بن الحسن وحده من الحنفية، وقد جرى على موجب قوله في خيار الشرط، وعليه الثوري وإسحاق.

٧ - التحديد بسلانة أيام ، أوما يقاربها: وليس للمتماقدين أن يشترطا مدة زائدة . فالتحديد بالشلاث قول أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف (وقد خالف صنيعه في خيار الشرط لتفريقه بينها، لورود آثار فيه بها فوق الشلاث، وبقي خيار النقد على أصل المنم) وهو أيضا مذهب أبي ثوروحكي عن ابن عمر. وأما التحديد بها يقارب الشلاث على أن لا يجاوز العشرين يوما فهو قول مالك .

هذا، وإن اشترط ما يزيــدعن الشلاث،

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٧/٢، فتح القدير ٥٠٧/٥، رد المحتار ٤٩/٤.

على قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ينظر إن نقد في الثلاث جاز، وإلا قسد البيع ولم ينفسخ، كيا حققه ظهير الدين، وأقر ذلك ابن الهام وابن عابدين. وقد جعلوا ذلك قيدا موضحا للعراد من عبارة (فلا بيع بيننا) في صورتي خيار النقد، فإنها بظاهرها تقتضي الانفساخ بعد النقد أو بالرد بعد النقد، لكنهم حلوا المراد على أنه للفساد، أي يستحق الفسخ ويمكن انقلابه صحيحا إذا لم يتمكن فساده، كيا في النقد قبل انقضاء الأيام الثلاثة. (1)

#### سقوطه وائتقاله :

و.خيار النقد يهاشل خيار الشرط في أسباب السقوط وأحكامه، وكذلك انتقاله، فهو لا يورث عند الحنفية أسوة بخيار الشرط (أصله). (٣) وتفصيل ذلك في مصطلح: (خيار الشرط).

صورة مشهورة من خيار النقد (بيع الوفاء).

- جعل ابن نجيم من الحنفية المكان الأنسب
 لبحث بيع الوفاء هوخيار النقد، وعلل ذلك بأن
 بيع الوفاء من أفراد مسألة خيار النقد. لكن
 صاحب الحماشية على كتابه ابن عابدين لم

 (١) رد المحتار ٤/ ٩٤، فتح القدير ٥/ ٧٠٥، الفتاوى المتدية نقلا هن الحاتية ٣/ ٣٩، البدائع ٥/ ١٧٥، المغي ٣/ ٩٣١
 (٢) رد المحتار ٤/ ٧٠

يرتض ذلك التعليل حيث نقل عن «النهر» أنه إنها يكون من أفراده بناء على القول بفساد بيع السوفساء إن زاد على الشلاث، لا على القول بصحته، إذ خيار النقد مقيد بثلاثة أيام، وبيع الوفاء غيرمقيد بها، فأنى يكون من أفراده؟ [(١) وتفصيل ذلك في مصطلح: (بيم الوفاء).

## خيار الهلاك

انظر: بيع

## خياطة

انظر: ألبسة

## خيط

انظر: ألبسة

(١) البحر الرائق وحاشيته لابن عابدين دمنيحة الحالق، ٦/ ٨

إذ هي تدليس يرجمع إلى ذات البيسع، أو إلى صفته، كأن يصفه بصفات كاذبة، أو إلى أمر خارج، كأن يذكر ثمنا على وجه الكذب. (١)

#### ب ـ الثفاق:

النفساق: السدخول في الإسلام من وجه والحواتة تقال في والحورج عنه من وجه آخر. والحياتة تقال في شأن المهد والأمانة، والنفاق يقال في شأن الدين. (٢)

### ج ـ الغصب والسرقة:

٤ ـ فرق السلام بين الخسائس والسسارق والفناصب، بأن الحنائن هو الذي خان ما جعل عليه أمينا، والسارق من أخذ خفية من موضع كان عنوصا من الوصول إليه، وديا قبل كل سارق خائن دون حكس، والغناصب من أخذ جهارا معتمدا على قوته. (\*\*)

### الأحكام المتعلقة بالخيانة:

خيانة الأمانة حرام لقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا اللَّهِ لَهُ مَالًى: ﴿ يَاأَيُّهَا اللَّهِ لَا تَعْوَمُوا اللهُ والرسولُ وتَحْوَمُوا اللهِ والرسولُ وتَحْوَمُوا

## خيانة

#### التمريف :

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوى . (٢)

### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الغش :

 لفش لغة : نقيض النصح، وقد غشه يغشه غشا، ترك نصحه وزين له غير الصلحة.
 واصطلاحا: هو تدليس يرجع لذات المبيع،
 كتجعيد الشعر، ودق الثوب، والخيانة أعم منه.

 <sup>(</sup>١) الشرقاوي على التحرير ٢/٢ ط الحلبي .
 (٢) الكليات لأبي البقاء الكفسوي ٢/ ٢١١، والمقسردات

<sup>(</sup>۱) المحيث وي البست الدرات للراخب الأصفهاني .

<sup>(</sup>٣) المصياح المتير مادة: ﴿ حُونُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الأتفال/ ٥٨

 <sup>(</sup>٢) الشرطبي ٧/ ٣٩٥، والقبردات للراضب الأصفهائي
 والصحاح والصياح مادة: وخونه.

 <sup>(</sup>٣) الـزرقــاني ٨/ ٩.٧، وروضة الطالبين ١٠٠، ٧٤٠، والمعناية
 على الحداية ٤/ ٣٣٣ ط الأميرية، والمبناية ٥/ ٥٩٠

أماناتكم وأنتم تعلمون﴾ (أ) ولقولهﷺ: «آية المنسافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعسد أخلف، وإذا أؤتمن خان». (أ)

وقد عد الذهبي وابن حجر الهيتمي، الحيانة من الكباشر، ثم قال: الخيانة قبيحة في كل شيء، لكن بعضها أشد وأقبح من بعض، إذ من خانك في فلس ليس كمن خانك في أهلك. (٣)

### الحيانة في بيوع الأمانة :

٣- الأصل في بيوع الأمانة أنها مبنية على الثقة والاطمئنان في التعامل بين الطرفين: الباتع والمشتري. (أ) فعلى الباتع الصدق في الإخبار عيا اشترى به وعيا قام به حليه إن باع بلقظ القيام، (\*) لأن المشتري اثتمن البائم في إخباره عن الثمن الأول من غير بينة ولا استحلاف، فتجب صيانة بيوع الأمانة عن الخيانة وعن سبب الخيانة والتهمة، لأن التحرزعن ذلك كله واجب ما أمكن، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَا عَالَلُهُ اللهِ اللهِ عَالَى : ﴿ وَإِنَّا عَالَلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى : ﴿ وَإِنَّا عَالَلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى : ﴿ وَإِنَّا عَالَلُهُ اللهِ وَاجِبُ ما أمكن، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّا عا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آمنوا لا تخونوا الله والسرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون﴾(أ) وقال عليه الصلاة والسلام: «من غشنا فليس منا». (أ)

والاحتراز عن الحيانة وعن شبهتها إنها يحصل ببيان ما يجب بيانه . ٣٠

أما حكم الخيانة إذا ظهرت في بيوع الأمانة فللفقهاء فيه خلاف، وتفصيل ذلك في مصطلح (بيع الأمانة).

#### خيانة عامل المساقاة :

٧- العاصل أمين والقول قوله فيها يدعيه من هداك وما يدعي عليه من نعيانة. (1) فإن ثبتت خيانة العامل بإقرار أوبينة، أويمين مردورة، ضم اليسه من يشرف عليه إلى أن يتم العمل ولا تزال يده، لأن العمسل حق عليه ويمكن استيفاؤه منه جذا الطريق فتعين سلوكه جما بين الخين، وأجرة المشرف على العامل. (2)

لحقين، وأجرة المشرف على العامل. (\*) أما إذا لم تثبت الخيانة ولكن ارتاب المالك فيه

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال / ٢٧

<sup>(</sup>٧) حليث: ومن غشتا فليس مشاه. أخرجه مسلم (١/ ٩٩\_ ط الحلبي) من حليث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥/ ٣٧٣

<sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة ٥/ ٤٠٩، ٢٠٥ ط الرياض.

<sup>(</sup>٥) مغني للحتاج ٢/ ٢٣١ تشر دار إحياء المرآث العربي، والمغني لابن قدامة ٥/ ٤١٠، ومطالب أوني إليس ٣/ ٥٧١

<sup>(</sup>١) سورة الأتفال/ ٢٧

<sup>(</sup>٢) حديث: «آية المشافق ثلاث». أعرجه البنعاري (الفتح ١/ ٨٩ - ط السلفية) ومسلم (١/ ٨٧ - ط البلي) من حديث أبي هربرة.

 <sup>(</sup>٣) السزواجسر ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩ تقسير القرطبي ٧/ ٣٩٥.
 الكبائر للذهبي ١٠٨

 <sup>(3)</sup> بدائع الصنائع ٥/ ٢٢٣، وروضة الطالين ٣/ ٢٧٥، والموسوعة الفقهة ٩/ ٥٠

ه) روضة الطالين ٣/ ٢٩ه

فإنه يضم إليه مشرف وأجرته حينثذ على المالك. (١) هذا عند الشافعية والحناطة.

أما الحنفية فيعتبرون كون العاميل سارقا يخاف عليم من سرقمة السعف والثمر قبل الإدراك، من المعاني التي هي علر في فسيخ المساقاة، لأنه يلزم صاحب الأرض ضررالم يلتزمه فتنفسخ به. (١)

ويقول المالكية: إن المساقاة من العقود اللازمة فليس لأحد العاقدين فسخها بعد العقد دون الآخر ما لم يتراضيا عليه، وبناء عليه إذا كان العامل لصا أوظالما، لم ينفسخ العقد بذلك، ولا يقام غيره مقامه بل يحفظ منه، لأن فسقه لا يمنع استيفاء المنافع المقصودة منه، فأشبه ما لو فسق بغير الخيانة. (١٦)

#### أخذ اللقطة بنية الحيانة :

٨ ـ من أخل اللقطة بنية الخيانة والاستيلاء يكسون ضامنا غاصبالم يبرأ من ضهانها حتى يؤديها إلى صاحبها، (٤) وفي براءة الملتقط بدفع

(١) الأحكام السلطانية للهاوردي ص٢٥٦ تشر دار الكتب العلمية، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢٠٣ نشر دار الكتب العلمية.

وتفصيل ذلك في مطلح: (حسبة).

(٢) نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص١٢ ط مطبعة التأليف والترجة بالقامرة.

(٣) حديث: «استفيدوا على كل صنعة بصالح أهلهاء. =

اللقطة إلى الحاكم أوردها إلى الموضع الذي أخذها منه خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح (لقطة).

### خيانة أهل الصنائع:

٩ - يراعي المحتسب أحوال أهمل الصنائع من حيث الأسانة والخيانة، فيقر أهل الثقة والأمانة منهم، ويبعد من ظهرت خيانته، ويشهر أمره لثلا يغتربه من لا يعرفه. (١)

ولمالم تدخل الإحاطة بأفعال السوقة تحت وسع المحتسب جازله أن يجعل لأهل كل صنعة عريف من صالح أهلها خبيرا بصناعتهم، بصيرا بغشوشهم وتدليساتهم، مشهورا بالثقة والأمانة، يكون مشرفا على أحوالهم ويطالعه بأخبارهم وما يجلب إلى سوقهم من السلع والبضائع، وما تستقرعليه من الأسعار وغير ذلك من الأسباب التي يلزم المحتسب معرفتها. (٢) فقد روى أن النبي الله قال: واستعينوا على كل صنعة بصالح أهلهاء . (٢٦)

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٢/ ٣٣١، ومطالب أولى النهي ٣/ ٧١ه

<sup>(</sup>٢) تكملة فتمع القدير ٨/ ٤٠٣ ط دار إحياء التراث العربي، والفتاري المندية ٥/ ٢٧٨

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير ٣/ ٧١٣، ويداية المجتهد ٢/ ٢٥٠ ط دار المعرفة، والمغنى ٥/ ٤١٠

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ٥/ ٤٠٦ ، والجوهرة النبرة ٢/ ٤٦ ط ملتان باكستان.

قطع يد الخائن: (١)

 ١٠ ـ لا تقطع يد خائن ولا خائنة . <sup>(١)</sup> فقد روى جابسر أن النبي الله قال: وليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع». (١٦)

قال ابن الهام: وقد حكى الإجماع على هذه الجملة. (٤) ولأن السواجب قطع يد السارق، والخائن غيرسارق لقصور في الحوز، لأن المال قد كان في يد الحائن وحرزه لا حرز المالك على الخلوص، وذلك لأن حرزه وإن كان حرز المالك فإنسه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للأخذ في دخوله . (٥)

وقد اختلف الفقهاء في قطع جاحد العارية: فذهب الجمهور إلى أن جاحمد العارية

= أورده الشيئزري في نباينة السنينة (ص١٧ ط مطبعة بانت التأليف والترجمة والتشر) ولم يعزه إلى أحد، ولم نبتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة لدينا.

(١) الحسالن هنسا هو أن يؤتمن على شيء يطريق العسارية أو الرديمة فبأخله ويدحى ضياعه أويتكر أله كان عنده وديعة أو عارية (فتح القدير ٤/ ٢٣٣ ط الأمرية).

(٢) فتمح القدير ٤/ ٢٣٣ ط الأميرية والشرقاوي على التحرير ٢/ ٤٣٢ ط الحلبي، والمنتقى ٧/ ١٨٦، وكشاف الفتاع

(٣) حديث: وليس على خاتن ولا منتهب ولا غنلس تطسع. أخرجه الترملي (٤/ ٥٧ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبداله، وقال: وجنيث حسن صحيح،

(٤) فتح القدير ٤/ ٢٣٣

(٥) المُغنى لابن قدامة ٨/ ٢٤٠ ط الرياض، وفتح القدير ٤/ ٢٣٣ ط الأمرية.

لاقطع عليه لقول رسول الله ﷺ: وليس على خاتن ولا منتهب ولا مختلس قطع، ولأن الواجب قطع السارق، والجاحد غيرسارق وإنيا هو خائن فأشبه جاحد الوديعة. (١)

وقال أحمد في رواية وإسحاق بن راهويه: إن جاحد العارية عليه القطع، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها وأن أمرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ت بقطع يدها، (٢) ورجه دلالة الحديث على ذلك واضحة، فإنه 難 رتب القطع على جحد العارية. (٩)

وقسال جمهمور الفقهاء في حديث عائشة رضى الله عنها: إن القطع كان عن سرقة صدرت منها بعد أن كانت أيضا مشهورة بجحد العارية فعرفتها عائشة بوصفها المشهور، فالعني امرأة كان وصفها جحد العارية فسرقت فأمر بقطعها , (٤)

قال ابن قدامة: أما جاحد الوديعة وغيرها

<sup>(</sup>١) للغني لابن قدامة ٨/ ٢٤١، وسيل السلام ٤/ ٤٢ ط دار الكتاب المربى، وفتح القدير ٤/ ٢٣٣

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة: وأن امرأة كانت تستصير المتاح، أخرجه مسلم (١٣١٦/٢ - ط الحليي).

<sup>(</sup>٣) المضني لابن قدامسة ٨/ ٧٤٠ ، ٢٤١ ، وفتسح القسديسر ٤/ ٢٣٣، وسيل السلام ٤/ ٤٣

<sup>(</sup>٤) قتم القنير ٤/ ٢٣٣

من الأمانات فلا نعلم أحدا يقول بوجوب القطع عليه. (١)

(ر: سرقة: عارية).

#### خيانة المهادنين:

١١ . ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لو استشعر الإمام خيانة المهادنين بأمارات تدل عليها، لا بمجرد توهم، لم ينتقض عهدهم بل ينبذ إليهم العهد جوازا، لقول الله تعالى: ﴿ وَإِمَا تَخَافَنَ مِن قُومِ خَيَانَةً فَانْبُذُ إِلَيْهُمْ عَلَى سواء ﴿ (٢) أي أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم سواء في الحلم، فيحلمهم بنقض عهدهم وجوبا قبل الإغارة عليهم وقتالهم، للآية.

ومتى نقض الإمام الهدنة وفي دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم ، الأنهم دخلوا بأمان فوجب أن يردوا آمنين، وإن كان عليهم حق استوفي منهم كغيرهم للعموميات. (١٦)

وقال المالكية: إن استشعر الإمام أي ظن خيانة أهل الحرب قبل المدة بظهور أمارتها نبذ العهد الواقع بينه وبينهم على المهادنة وترك الجهاد وجوبا، لثالا يوقع التهادي عليه في

(١) المفنى ٨/ ٣٤١، وانظر قليوبي وهميرة ٤/ ١٩٤ (٢) سورة الأنفال / ٨٥ (٣) أستى المطالب ٤/ ٢٦٦ ، والمهلب ٢/ ٢٦٣ ط الحلبي،

والمفنى لابن قدامة ٨/٢٦٤، وكشاف القناع ٢/ ١١٦

الهلكة، وإناسقط العهد المتيقن بالظن الذي ظهرت علاماته للضرورة.

وإنها ينذرهم الإمام وجوبا بأنه لا عهد لهم، فإن تحقق خيانتهم نبذه بلا إنذار. (١)

أما الحنفية فيجيزون للإمام نقض الصلح بعد أن صالح أهل الحرب مدة، والنبذ إليهم، إذا رأى نقض الصلح أنفسع حتى لولم يستشعر خيانتهم، لأنه عليه الصلاة والسلام ونبذ الموادعة التي كانت بينه ويمين أهل مكة، (٢) ولأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا. وإيضاء العهد ترك الجهاد صورة ومعنى، ولابد من النبذ تحرزا عن الغدر وهو محرم بالعمومات . (۲)

وينقل ابن الهام الإجماع على أن نبذ الموادعة لا يتقيد بخطور الخوف، لأن المهادنة في الأول ما صحت، إلا لأنها أنفع، فلها تبدل الحال عاد إلى المتع. (٤)

وإن بدءوا بخيانة قاتلهم الإمام ولم ينبذ إليهم

<sup>(</sup>١) حاشية النصوقي ٢/ ٢٠٦ ط الحلبي، وأحكام القرآن لابن المربى ٢/ ٨٦٠

<sup>(</sup>٢) حديث: ونبط الموادعة التي كانت بيشه وبين أهل مكةه. ذكر قصتهما البيهتي في دلائسل النبوة (٥/ ٩ - ١٢ ـ ط دار الكتب الملسة)

<sup>(</sup>٢) فتع القدير ٤/ ٢٩٤ ط الأميرية، والبناية ٥/ ٦٦٩ ـ ٦٧٠، وبدائع الصنائع ٧/ ١٠٩ ط الجهالية، وشرح السير الكبره/ ١٧٠٩ (£) قصر القدير £/ ٢٩٤

إذا كان نقض العهد باتفاقهم، لأنهم صاروا ناقضين للمهد فلا حاجة إلى نقضه. (١) وتفصيل ذلك في مصطلح (هدنة).

### خيانة أهل الذمة :

17 - صرح الشافعية والحنابلة بأن أهل اللمة إذا خيف منهم الحيانة لم ينبذ إليهم العهد، والفرق بينهم وبين أهل الهدنة أن عقد اللمة وجب لهم، ولهذا إذا طلبوا عقد اللدة وجب العقد له لمن يقض لحوف الحيانة، والنظر في عقد الهدنة للمسلمين، ولهذا لوطلب الكفار المسلدية كان النظر فيها إلى الإصام ، إن رأى عقدهما عقد، وإن لم يرعقدها لم يعقد، فكان النظر إليه في نقضها عند الحوف، ولأن أهل الله في قبضة الإمام وتحت ولايته، فإذا ظهرت منارجون عن قبضة الإمام ، فإذا المدنة فإنهم خارجون عن قبضة الإمام ، فإذا نقسل المدنة فإنهم خارجون عن قبضة الإمام ، فإذا نقسل المها بالحوف . (٢)

## خيانة المسلم أهل الحرب:

١٣ ـ من دخيل من المسلمين إلى أرض العدو

(١) البناية شرح الهداية ٥/ ٦٧١ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٨٦٠

(٢) المهسدّب ٢/ ٢٦٣ ط الحلبي، وأستى الطالب ٤/ ٢٧٦،
 والمغنى لاين قدامة ٨/ ٣٦٣ ط الرياض.

بأمان لم يختبم في مالهم، لاتهم إنيا أعطوه الأمان م يختبم في مالهم، لاتهم إنا أعطوه الأمان وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهو معلوم في المعنى، ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لمهده، فإذا ثبت هذا لم تحل له خيانتهم لأنه غدو لا يصلح في دينتا الغدر. (1) وقد قال النبي على «المسلمون على شروطهم». (1) وتفصيل ذلك في مصطلح: (أهل الحرب).

### خروج الحائن في الجيش :

١٤ \_ يمنع الخائن من الخروج في الجيش، وهو اللذي يتجسس للكفار ويطلعهم على عورات المسلمين بالمكاتبة والمراسلة . (٣)

والتفصيل في مصطلحي: (جهاد، وتجسس).

### مواطن البحث :

١٥ - يأتي ذكر الخيانة في كثيرمن الأبواب الفقهية كالبيع، والشركة، والمضاربة، والوديعة والعاربة، واللقطة، والوكالة، والوصايا، والحضائة والشهادة، والسير.

<sup>(</sup>١) المُعْنِي لابِن قدامة ٨/٨٥٤

 <sup>(</sup>١) المعنى لا ين فدامة ١/ ١٥٨
 (٢) حديث: «المسلمون على شروطهم». أخرجه أبو داود

 <sup>(</sup>۲) سيب و المستمون على سروههم، اخرجه ابو داود
 (۶) ۲۰ - تحقيق عزت عبيد دهاس) من حديث أبي هريزة . وإسناده حسن .

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۱۰/ ۲٤٠ ، والمثنى ۸/ ۳۵۱

#### الحكم الإجمالي : ٢ ـحث والشيار :

٧ - حث الشسارع على اقتناء الخيل للجهاد وارتباطها في سبيل الله. قال الله تعمالى: ﴿ وَاعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ﴾. (1) وقال ﷺ: والحيل معقد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». (1) وتنظر الأحكام المتعلقة بذلك في مصطلح: (فروسية).

وتتعلق بالخيل أحكام منها:

#### زكاتها :

٣- ذهب جمهور الفقهاء وهو قول أبي يوسف وعمد وعليه الفتوى صند الحنفية: إلى أنه لا زكاة في الحيارة، لما روي أن النبي قلم قال: وليس على المسلم في فرسمه وضلامه صدقة، ٥٠ وومن علي رضي الله عنه أن النبي قلم قال: وقد عفوت عن صدقة الحيل والرقيق، ٥٠ ولانها ليست من جميمة الأنمام فلم فلم

## خيــل

التعريف:

الخيط جاعسة الأفراس. والخيل مؤنشة
 ولا واحد لهامن لفظها ،أو واحدها خاتل ، والجمع
 خيول وأخيال ، وسميت خيلا لاختيالها أي
 إعجابها بنفسها مرحا.

قال بعضهم: وتطلق على العراب والبراذين<sup>(۱)</sup> ذكورهما وإناثهها، ومنه قوله تعالى: ﴿والخيسل والبغسال والحمير لتركبوهما﴾.<sup>(٦)</sup>

ويطلق أيضا على الفرسان، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَجَلِكُ ﴾ (أ) أَي بفرسانك ورجالتك. (أ)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي بالإطلاق الأول.

 <sup>(</sup>١) المراب: الخيل العربية، والبراذين: الحيل غير العربية.
 (٢) سورة المتحار/ ٨

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء/ ٦٤

 <sup>(3)</sup> محتار الصحاح، والمغرب للمطرزي والمصباح والقاموس مادة: وخيل، وابن عابدين ١٩/٢

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال/ ٦٠

<sup>(</sup>٢) حديث: داخيل معقود. . . ٤ أخرجه البخاري (الفتح ٢) ٥٦ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٤٩٣ - ط الحلي) من حديث هروة البارقي.

 <sup>(</sup>٣) حفيث: «ليس عأن المسلم في فرسمه . . . . . أضرجه اليخاري (الفتح ٣/٧٥) ط السلفية ، ومسلم (٢/ ٧٧٥ - ٧٦ - ط المليي) من حديث أبي هريرة .

 <sup>(</sup>٤) حديث: وقسد عفيوت عن صدقة الحيل والمرقق...)
 أعرجه الترمذي (١/ ٧ حط الحلبي) من حديث علي بن أبي
 طالب، ونقل عن البخاري أنه صححه.

تجب زكاتها كالوحوش.

وقىال أبوحنيفة: الحقيل السائمة إذا كانت ذكورا وإنـاثـا تجب فيها الزكاة، وإن كان الكل إنـاثـا ففيه روايتان، وإن كان الكل ذكورا ففي ظاهر الرواية لا تجب، وفي مسائل النوادر أمها تجب. (١)

ولتفصيل ذلك يرجع إلى: (زكاة).

#### أكلها :

إ. يرى جهدور الفقهاء (الشافعية والحنابلة وهو قول للهالكية) أن الخيل مباح أكلها. ويرى الحنفية في السراجيح عندهم وهو قول ثان للهالكية: إن أكلها حلال مع الكراهة التنزيهية، ويب قال الأوزاعي وأبو عبيد، وفي رواية عن أبي حنيفة مع الكراهة التحريمية ونحوه قول للهالكية أيضاء ") وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: «أطعمة». ")

 (١) ابن عابدین ۲/ ۱۹ ط دار إحیاء التراث المربي، والفتاری اضعیة ۱/ ۱۷۸، والخانیة علی مامشها ۱/ ۲۷۹، والثاج والإکلیل علی مامش مواهب الجلیل ۲/ ۲۷۰، والوجیز ۱/ ۷۹ ط دار المرقة، وللغني ۱/ ۲۳۰، ۲۲۱ ح ال باض.

(٣) إين طأبدين ١/ ١٥٠، وجواهر الإكابل ١/٨ ط السعوبية
 مكة الكرمة، ونهاية المحتاج ٨/ ١٥٣ ط مصطفى البابي
 الحلبي، والمثنى ٨/ ٩١

(٣) ينظر كتباب دتبونية الكيل لمن حرم لحوم الحيل»، للحافظ
 العلائمي. نشر وطبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
 بالكويت.

#### سهمها في الغنيمة :

هـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغنيمة يقسم منها للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهان لفرسه، وإليه ذهب عمر بن عبدالعزيز والحسن وابن سيرين، وحسين بن ثابت، والشوري، والليث بن سعد، وإسحاق وأبوثور. لما روى ابن عمسر أن رسول الله الله اسهم يوم خيسر للفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسها له. (١)

وقال أبوحنيفة: للفرس سهم واحد، لما روى مجمع بن حارثة أن رسول الله : قسم خيسر على أهل الحديبية فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سها، "" ولأنه حيوان ذو سهم، فلم يزد على سهم كالآدمي.

ولا يسهم لأكثر من فوس واحد عند الحنقية . ما عدا أبا يوسف - والمالكية ، والشافعية ، لأنه لا يمكن أن يقاتل على أكثر منها ، فلا يسهم لما زاد عليها .

ويسرى الحنابلة، وهـ وقول أبي يوسف من

 <sup>(</sup>۱) حديث: وأسهم يوم عيسر للفسارس ثلاثة أسهم،
 سهمين...» أخسرجه البخاري (المتح ٧/ ٤٨٤ - ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر.

<sup>. (</sup>۲) حديث: وقسم خيبر على أهسل الحسدييسة لأعطى الضارس... وأخرجه أبو داود (۲۷ / ۲۷۱ ـ ۲۵۵ ـ گفتن عزت عيب دهاس) من حديث عمم بن جارية ، وضعفه ابن حجر في الفتح (۲/ ۸۸ ـ ط السلاية).

وفي الموضوع تفصيل ينظر في (غنائم).

#### المسابقة بينها:

لا خلاف بين الفقهاء في جواز المسابقة بين الخيل سواء أكمانت بعوض أم بغيره، (٣) وفي كيفية عقق السبق بينها تفصيل ينظر في مصطلحي: (ومي، وسبق).

٧ - وبالإضافة إلى ما سبق يتعلق بالخيل مساثل أحرى بحثها الفقهاء في مواطنها، فمسألة إنزاء

(۱) حديث: «كسان لا يسسهم للرجسل فوق فرسسين، وإن كان ... ، أغرجه سعيد بن متصور في سنته كيا في المنفي لابن قدامة (۸/ ۲۷ ع ۸۰ ع حط الرياض) وقيه إرسال. (۲) ابن عابسين ۳/ ۳۲۶ ، وجعواهر الإكليل ۱/ ۳۲۷ ط دار السياد، مكه المك دار إحياء الكتب العربية، وللمنفي ۸/ ۲۷۵ و ۲۵ ، ۲۵ هـ ط ال ماض.

(٣) إن عابسين ٥/ ٥٧٠ ، ٢٥٨ ، وجواهر الإكليل (٢) إن عابسين ٥/ ٢٥٠ ، وجواهر الإكليل (٢٥٠ ، ٢٠١ ) وباية للحتاج ٨/ ٢٥١ ، والمغني ٨/ ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٥٩٠ ) ٥٩٠ ، ٥٩٠ )

الحمير عليها تطرق إليها الفقهاء في الزكاة ، (1) وطهارة بولها للمجاهد أصابه بأرض حرب، وطهارة بولها النجساسات ، (1) وركوب المرأة عليها بحث في مباحث الحظر والإباحة . (1) ومن المناهي من ركوبها بحث في الجزية عند الحديث عن تمييز أهل الذعة في الملبس ، (1) وغير ذلك من الأمور .

## خيلاء

انظر: اختيال

# داتورة

انظر: محدر

<sup>(1)</sup> القليويي ٢٠٣/٣ (٢) جواهر الإكليل ٢٣/٣ (٣) ابن عابدين ٥/ ٢٧٢ ، ٢٧٢ (٤) ابن عابدين ٣/ ٣٧٣

## الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ الحارج :

٧- الخارج خلاف السداخسل. ويسراد به في اصطلاح الفقهاء من لا شيء في يده، بل جاء من الخارج، وينازع الداخل (١) (ذا اليد). فهو البريء عن وضع اليد والتصرف بالوجه المذكور. (٢)

ويكثر استعمال كلمتي الداخل والخارج عند الفقهاء في مباحث الدعوى والبينات.

وإذا تميز الداخل عن الخارج في دعوى الملك يتميز المدعي عن المدعى عليه، فالخارج هو الممدعي، والمداخل هو المدعى عليه، وهذا هو الأصل في الدعوى، لأن الداخل لا يحتاج إلى الدعوى لوجود العين في يده. (٢٦)

### الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

٣- ذكر الفقهاء في الدعاوى وترجيح البينات صورا ترجح فيها بينة الخارج على الداخل، وأخرى ترجح فيها بينة الداخل على الخارج في دعوى الملك حال إقامة البينة من الطرفين، نذكر منها الصور المشهورة التالية مع بيان أدلتهم

#### التعريف:

الداخل في اللغة: فاعل من دخل الشيء
 دخـولا، وداخـل الـشيء خلاف خارجـه،
 ودخلت الـدار ونحـوهـا دخولا صوت داخلها،
 فهي حاوية لك. (١)

والمراد بالداخل في عرف الفقهاء واضم اليد على العين، ويعبرعنه بعض الفقهاء بذي اليد، وصاحب اليد، والحائز. (") يقول البعلي الحنبل: الداخل: من العينُ المتنازع فيها في يده. (")

وجاء في المجلة في تصريف ذي اليد: (هـو الذي وضع يده على حين بالفعل، أو الذي ثبت تصرفه تصرف الملاك). <sup>(4)</sup>

ويستعمل الفقهاء (الداخل) بالمعاني اللغوية والعرفية المشار إليها

داخل

<sup>(</sup>١) المطلع ص٤٠٤، ومغني المحتاج ٤/ ٤٨٠، ٨٨٤

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العثلية م (١٩٨٠)

<sup>(</sup>٣) أين طلبين ٤/ ٤٣٧، والبدائع ١/ ٢٧٥، وتبصرة الحكام ٢/ ٢٤٨، ومخني المحتاج ٤/ ٤٨٠، والمغني ٩/ ٢٥٥٠

٢٧٦، وكشاف القناع ٦/ ٣٩٠، ١٩٩

<sup>(</sup>١) المصياح المتير في المادة.

<sup>(</sup>٢) كشاف القتاع ٦/ ٢٠٩٠، ومغني المحتاج ٤/ ١٨٠، والمطلع

على أبواب المفتع ص ٤٠٤ (٣) المطلع على أبواب المفتع ص ٤٠٤

<sup>(</sup>٤) مجلة الأحكام المدلية م ( ١٩٧٩)

إجمالا تاركين التفصيل إلى مواضعه من مصطلحات: (تعارض، دعوى، شهادة).

أولا: البينة على دعوى الملك المطلق: (١)

إذا تداعى السرجالان على ملك مطلق بأن ادعا ملك عبر دون سبب الملكية من الإرث أو الشراء أوغيرهما، وأقام كل واحد منها بيئة على الشراء أوغيرهما، وأقام كل واحد منها بيئة على وقول عبدالملك بن الماجشون من المالكية: يقضى ببيئة الخارج، ولا تعتبر بيئة الداخل هو المسدى، وقلك لأن الخارج هو المسدى، وقلك لأن الخارج هو المسدى، وقد قال النبي : «البيئة على المدعى والمين على المدعى عليه». (") فجعل جنس البيئة في جنبة المدعى فلا يبقى في خلية في حنبة المدعى فلا يبقى في حلية في خلية ف

(۱) لللك المطلق هو الذي لم يتقد بأحد أسباب لللك كالإرث والشراء ونحوها. وفير المطلق هو للضاف إلى سبب، وهو أن يدين سبب الملك عشل أن يقيم يستة بأن هد العين ملك تتجت في ملكم، أو أن هذا الشوب ملكه نسبحه في ملكم. وهسلة المسبب على نوصين: عنسه ما يمكن أن يتجر ولم للك، عثل المعراس بأن يغرس وفعتين، وكلما نسج قوب لخز على ما يقوله أهل صنعته بأنه يمكن أن يتبج وفعتين، وصنه ما لا يمكن تكراوه، كالمولانة والمنتج ونسج قوب القطن. (يصبرة المكتام / ٢٤٨/ ، والاغتيار / / ١/ ١/ ١/ ١/ ١/ ١/ ١/ عديد: والبيت على المدعى عليه، أكسرت بهذا الملفظ الميهي (١ - / ١/ ١/ ٤ مل شادة المعارف الشعل ورواء إسناد صمحح بلفظ: والمية على المدعى، وأشدار إلى المدفي ها والمين على من أتكر، والمين على المدعى الماسية على المدعى .

المدعى عليه بينة. ولأن بينة المدعى أكثر فائدة، فوجب تقسديمها، كتقسديم بينة الجرح على التعديل، ودليل كثرة فاثلاتها أنها تثبت سببا لم يكن، وبينة المنكر إنها تثبت ظاهرا تدل عليه اليد، فلم تكن مفيدة، لأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف. (1)

وقال الشافعية وهو المشهور عند المالكية ورواية عند الحنابلة: إن كانت العين في يد أحدهما، وأقام كل واحد منها بيئة، قدمت بيئة صاحب اليد (الداخل)، الأنها استويا في إقامة البيئة وترجعت بيئة الداخل بيده، كالخبرين اللغين مع أحدهما قياس، فيقضى له بها. (") قال ابن فرحون: وهذا معنى قولهم: تقدم بيئة الخارج عند التكافؤ. (")

وهل يحكم للداخل ببينة مع اليمين أوبغير اليمين؟ قال الشافعية: لا يشترط أن يجلف مع يبتته في الأصح، وهدا ما ذكره الدسوقي من المالكية. وذكر ابن فرحون أنه يحكم للحائز مع اليمين، وبه قال بعض الشافعية. (1)

<sup>(</sup>۱) ابن عابستین ۱/۳۷۶، والبستانی ۲/۳۷۰، والاعتبار ۲/ ۱۱۲، ۱۱۱، وتیصسرة الحکسام ۲/۸۲۸، وکشساف الفتاح ۲/ ۲۹۰، والمغني ۱/۳۷۰، ۲۷۳

<sup>(</sup>٧) مغني المحتاج ٤/ ٤٨١، والمنسوقي ٤/ ٢٧٣، وتبصرة الحكام ١/ ٢٤٨، والمغني ٩/ ٢٧٥، ٣٧٦ (٣) تبصرة الحكام ٢٤٨/١ ، ٣٤٩

<sup>(</sup>٤) الدسوقي ٤/٣٢٣، وتبصرة الحكام ٢٤٨/١، والمهذب ٢/٣٧

ثانيا: البينة على الملك المضاف إلى سبب: ٥ \_ إذا كانت الــدعوى على ملك مستند إلى سبب من الإرث، أو السشراء، أو غيرهما فجمهور الفقهاء على تقديم بينة ذي اليدفي الجملة، لكن اختلفت آراؤهم باختلاف الصور في المسألة على الوجه التالي:

أ\_ يرى الحنفية أن سبب الملك إذا كان قابلا للتكرار، كالشراء، ونسج ثوب الخز، وزرع الحبوب ونحوها تقدم بينة الخارج، لكونها في حكم دعموى الملك المطلق. إلا إذا ادعى كل منها تلقى الملك من شخص واحد، بأن قال كل واحد منها: إنه اشتراها من زيد مثلا. ففي هذه الحالة تقدم بينة الداخل.

أما إذا كان سبب الملك غير قابل للتكرار، كالنساج، أو نسبج ثوب القطن مثلا، فتقدم بينة الداخل، لأن ما قامت عليه البينة أمر زائد لا تدل عليه اليد فتعارضتا، فترجحت بينة ذي اليد باليد. (١) ولما روى جابر بن عبدالله وأن النبي على اختصم إليه رجلان في دابة أو بعر، فأقام كل واحد منهما بينته بأنها له نُتِجَها، فقضى بها رسول الله على للذي في يده ، (١٠)

والمشهور عند المالكية ترجيح بينة الداخل (ذي اليمد) إذا تسماوتا في العدالة، (١) سواء أكانت الدعسوى في ملك مطلق أو في ملك مضاف إلى سبب يتكرر أولا يتكرر. وقال ابن الماجشون: لا ينتفع الحائز (الداخل) ببينته، وبينة المدعى أولى .

أما إذا ذكوت إحدى البينتين سبب الملك من نتاج أوزراعة، والأخرى لم تذكر سوى مجرد الملك فإنه يرجح من ذكر السبب. (١)

وذهب الشافعية في الأصح إلى تقديم بينة ذي اليد (الداخل) في الملك المضاف إلى سبب أيضا، كما في البيئة على الملك المطلق، إلا إذا أطلق المداخل دعوى الملك، وأقام بينة. وقيده الخارج بقوله: (اشتريته منك)، وأقام بينة على ذلك ففي هذه الحالة تقدم بينة الخارج، لزيادة علمها بالانتقال، لكنهم صرحوا بأنه لا تسمع بينة الداخل إلا بعد بينة الخارج، لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية . <sup>(١)</sup> أما الحنابلة فلهم ثلاث روايات: الأولى:

داية . . . ٤ أخرجه البيهقي (١٠ / ٢٥٦ ـ ط دائرة المعارف المشانية). وضعفه ابن حجر في التلخيص (١٤/٠٢١) . ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام ٢٤٨/١، ٢٤٩ (٢) تفس الرجع .

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج ٢/ ٤٨٠ ، ٤٨١ ، ونهاية المحتاج ٨/ ٣٤٠ وما يعدها ،

<sup>(</sup>١) الاختيار ٢/ ١١، وحاشية ابن عابسين ٤/ ٢٣٧ وسايمدها، والفتاوي الهندية ٤/ ٧٣ ومجلة الأحكام المدلية A(NOYI) POVI). (٧) حديث جابر: وأن النبي 秀 اختصم إليه رجالان في =

وهي المشهدورة عندهم تقديم بينة المدعي (الخارج)، وصدم سياع بينة المداخل بحال، سواء أشهدت بأن العين له نتجت في ملكه، أو قطيعة الإمام أم لا، إلا إذا أقام كل واحد منها بينة على أنه اشتراها من الآخر فتقدم بينة الداخل.

والثانية: أنه إذا شهلت بينة الداخل بسبب الملك فقالت: إن العين نتجت في ملكه، أو الستراها، أو نسجها.. قلمت، وإلا قلمت بينة المدعي (الخارج).

والسرواية الشائشة: أن بينة المدعى عليه (السداخسل) تقدم بكل حال، سواء أكنانت مستنسدة إلى سبب أم على ملك مطلق، لأن جنبة المدعى عليه أقوى، لأن الأصل معه ويمينه تقدم على يمين المدعي، فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء يله على ما فيها، كيا لولم تكن بينة لواحد منها. وحديث جابريدل على هذا، فإنه إنها قدمت بينته ليده. (1)

ثالثا: البينة على الملك المؤرخ:

٦- إذا أقمام كل من المداخل والخارج بينة على
 ملك عين وذكر التماريخ، فبينة من تاريخه مقدم
 أولى عند الحنفية والممالكية، وهدورواية عند

 (۱) المغني ٩/ ٢٧٥، ٢٧٩، وكشاف الفتاع ٦/ ٣٩٠ وما بعدها.

الحنابلة ، مثلا إذا ادعى أحد أن العرصة التي في يد غيره ملكها هو منــذ سنــة، وقــال ذو اليــد (الــداخــل): إنه ملكها منذ سنتين، ترجح بينة ذي اليد.

وإن قال الداخل: (ملكتها منذ منة أشهر) ترجع بينة الخارج، وذلك لأن بينة من يكون تاريخه مقدما تثبت الملك له وقت التاريخ، والآخر لا يدعيه في ذلك الوقت، وإذا ثبت الملك له في ذلك السوقت لا يثبت لغيره إلا بالتلقى منه، إذ الأصل في الثابت دوامه.

واستثنى الحنفية من هذا الأصل دعوى النتاج، فبينة ذي اليد فيها أولى من بينة الخارج مطلقاً، دون اعتبار التاريخ، كما يدل علميه حديث جابر المتقدم. (1)

وقال الشافعية: لوكانت اليد لمتقدم التاريخ قدمت قطعا، وإذا كانت لمتأخسر التساريسخ فللذهب أنها تقدم أيضا، لأنها متساويتان في إثبات الملك في الحال فيتساقطان فيه، وتبقى اليد فيه مقابلة الملك السابق، وهي أقوى من الشهادة على الملك السابق بدليل أنها لا تزال بها.

وفي القــول الشــاني: يرجح السبق، وفي قول ثالث: يتساويان. <sup>(؟)</sup>

(۱) الاختيار ۱۱۷/۱۷، وحاشية ابن عابدين ١٤/ ٣٤٧، وما بمندها، وعبلة الأحكام العدلية ج(١٧٦٠) وتبصرة الحكام ١/ ٢٤٨، ٤٤٩، وللغني ٩/ ٢٧٥، ٢٧٦ (٢) بياية للمحتاج ٢٣٤// ٣٤٣/

وفي السروايـة الأخرى عند الحنابلة تقدم بينة الخارج ولا اعتبار للتاريخ . (١)

وهنــاك صور وفــروع أخــرى يرجــع لحكمها وأدلة الفقهاء فيها في مصطلحات: (دعوى، شهادة).

## دار

#### التعريف:

 ١- الـدار لغة اسم جامع للمرصة والبناء والمحلة. وفي كليات أبي البقاء: الدار اسم لما يشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مسقوف.

وهي من داريدور، وسميت بذلك لكشرة حركات الناس فيها واعتبارا بدورانها الذي لها بالحائط، وجمعها أدور، ودور، والكثيرديار، وهي المنازل المسكونة والمحال.

وكل موضع حل به قوم فهو دارهم، ومن هنا سميت البلدة دارا، والصقع دارا. وقد تطلق الدار على القبائل مجازا. (1) ومعناها الاصطلاحي لا يختلف عن معناها

الألفاظ ذات الصلة:

أ\_البيت:

اللغوي.

٢ - أصل البيت لغة مأوى الإنسان بالليل، لأنه



١) المُنق ٩/ ٢٧٥

 <sup>(</sup>١) لسان الموب، غريب القرآن للأصفهاني، المصباح النير مادة: وداره، مغني المحتاج ٢/ ٨٤

بقال: بات: أي أقام بالليل، كما يقال: ظل

بالنهار، ويقال: للمسكن بيت من غيراعتبار الليل فيه.

ويقع اسم البيت على المتخذ من حجر، أو مدرى أو صوف، أو وير، أو غيرها.

ويعبر عن مكان الشيء بأنه بيته ، وفي التنزيل : ﴿ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت (١) وبيت الله محل عبادته. والبيت العتيق، والبيت الحرام هو الكعبة أو السجد الحرام كله . <sup>(۲)</sup>

فبين البيت والدار عموم وخصوص وجهي . (٢٠)

#### ب الحجرة:

٣ ـ الحجرة هي السواحدة من حجر الدار، والجمع حجر، وحجرات، مثل غرف وغرفا*ت*. (<sup>1)</sup>

#### ج - الغرفة :

٤ \_ الغرفة: العلية، وقد تطلق على الحجرة، والجمع غرف، ثم غرفات بضم الراء وفتحها. (٥)

#### د ـ الخدر:

٥ ـ الخدر: الستر، والجمع خدور، ويطلق الخدر على البيت إن كان فيه امرأة وأولاد. (١)

#### هــاللتزل:

٦ ـ المنزل: المنهل، والدار، وموضع النزول، وقد تكون اسهالما يشتمل على بيوت، وصحن مسقف، ومطبخ، يسكنه الرجل لعياله، وهو دون الدار وفوق البيت. وأقله بيتان أو ثلاثة. (<sup>7)</sup>

#### و ـ المخدم :

٧- المخدع بضم الميم، بيت صغير يحرزفيه الشيء، وكسر الميم وفتحها لغتان، مأخوذ من أخدعت الشيء بالألف إذا أخفيته. (٢)

#### الأحكام المتعلقة بالدار:

٨\_ أورد الفقهاء أحكام الدار وما يتعلق بها في عدة أبواب منها: البيع، والإجارة، والوصية، والوقف.

وبحثوا فيها لوباع الشخص الدار، أو آجرها أو أوصى بها، أو وقفها، ما يدخل في هذا العقد وما لا يدخل فيه.

فاتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن العقد على الدار عند الإطلاق

<sup>(1)</sup> سورة العنكبوت/ ٤١

<sup>(</sup>٢) لسان المرب، المصباح المتير مادة: وبيت،

<sup>(</sup>٣) لسنان العرب، المصباح المنير، غريب القرآن للأصفهاني مادة وبيتء .

<sup>(</sup>٤) المصياح المنير.

<sup>(</sup>a) للصياح المثير.

<sup>(</sup>١) المصياح المتير.

<sup>(</sup>٢) المفسرب ، والصباح ، والمختار ، والكليات ، والمسوط للسرخسي ١٦٤/٨ ، ١٦٨

<sup>(</sup>٣) الصياح المتير.

يدخل فيه الأرض والبناء وكل ما هو مثبت فيها كالأجنحة والسرواشن، والسدرج والمسراقي المعقمودة، والسقف، والجسور، والبلاط المفروش المثبت في الأرض، والأبواب المنصوبة وغلقها المثبت، والخوابي، ومعاجن الجبازين وخشب القصارين، والإجانيات المثبتة (وهي (آنية تغسل فيها الثياب) والرفوف، والمسلالم، والسرر على أن تكون هذه الثلاثة مسمرة.

كما يدخل في هذا العقد الأشجار الرطبة المغروسة في الدار، والبشر المحفورة، والأوتاد المغروزة فيها، لأن اسم الداريقع على جميع هذه الأشياء عرفا.

وكذلك يدخل في هذا العقد حجرا الرحى إذا كان الأسفل منها مثبتا . (1)

وفي قول لكل من الشافعية والحنابلة: لا يدخل الحجر الأعلى إذا كان منفصلا.

واتفق واعلى أن المنقولات المنفصلة وغير المثبتة لا تدخل في العقد عند الإطلاق، وذلك كالسريس، والفرش، والستاشر، والرفوف الموضوعة بغير تسميرولا غرز في الحائط، وكذلك الاقفال والحبال، والدلو، والبكرة إذا لم تكن مركبة بالبشر بأن كانت مشدودة بحبل أو موضوعة.

(١) حاشية ابن عايدين ٢/ ٣٧٣، ٢٩٣٤، جواهر الإكليل
 (١) ٥٩، مفني للحتاج ٢/ ٨٤، ٣٤٦، للفني لاين قدامة
 (٨٨، ٥/٨٥)

وك للك السلالم الموضوعة غير المركبة. وكل ما لا يكسون من بناء المدار ولا متصلا بها من خشب وحجر، وحيوان، وغيرها من المنقولات الموجودة في الدار.

وهذا كله عند الإطلاق.

أما إذا اتفق الطرفان على أن يشمل العقد جميع المنقولات الموجودة في الدار أو بعضها، أو قال: وقفت الدار بجميع ما فيها، فإن المنقولات الموجودة تدخل في العقد تبعا للدار أوحسيا اتفق عليه الطرفان. (١)

والتفاصيل في مصطلح: (بيم، وقف). واختلف الفقهاء في وقف علوالداردون سفلها، أوسفلها دون علوها، أوجعل وسط داره مسجدا ولم يذكر الاستطراق. (<sup>(1)</sup>

فذهب الجمهور إلى صحة هذا الوقف، لأنه كما يصح بيعه فكذلك يصح وقفه، كوقف الدار جميعا، ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار والتصرف.

وذهب الحنفية إلى عدم صحة ذلك. <sup>(٣)</sup> والتفاصيل في مصطلح: (وقف).

 <sup>(</sup>١) حاشية ابن عابلين ٣/٣٧٣، مفني المحتاج ٢/٣٤٦،
 جواهر الإكليل ٢/ ٥٩

<sup>(</sup>٢) الاستطراق كها في المغرب، هو استفعال من الطريق، وهو اتخاذ المكان طريقا. مادة: (طرق).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٥/ ٢٩٥، والمغنى لاين قدامة ٥/ ٢٠٧

#### ب ـ دار العهد :

دار العهد: وتسمى دار الموادعة ودار الصلح
 وهي: كل ناحية صالح المسلمون أهلها بترك
 القتال على أن تكون الأرض الأهلها. (1)

#### ج ـ دار البغي:

 دار البغي هي: ناحية من دار الإسلام تحيز إليها مجموعة من المسلمين لهم شوكة خرجت على طاعة الإمام بتأويل. (٣)

#### الحكم التكليفي:

ه -إذا استسولى الكفسار على بقعة من دار الإسلام صار الجهاد فرض عين على جميع أفراد النساحية التي استولى عليها الكفار، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، أصحاء ومرضى، فإذا لم يستطم أهسل النساحية دفع العدوعن دار الإسلام، صار الجهساد فرض عين على من يليهم من أهسل النسواحي الاخسرى من دار الإسلام، وهكذا حتى يكون الجهاد فرض عين على جميع المسلمين، ولا يجوز تحكين غير المسلمين من دار الإسلام. ويأثم جميع المسلمين ويأثم جميع المسلمين المسلمين على المسلمين على المسلمين ويأثم جميع المسلمين المسلمين ويأثم جميع المسلمين ويأثم جميع المسلمين

 (۲) الأحكام السلطسانية للهاوردي ص۳۹، فتسح القدير ه/ ۳۳۶، يدائع الصنائع ٧/ ۱۳۰ ـ ۱۳۱، أسنى المطالب
 ۱۱۱ ـ ۱۱ ـ ۱۱

# دار الإسلام

#### لتعريف:

 ١ - دار الإسلام هي : كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة . (١)

وقيال الشافعية: هي كل أرض تظهر فيها أحكام الإسلام: أحكام الإسلام ويراد بظهور أحكام الإسلام: كل حكم من أحكامه غير نحب العبادات كتحريم الزنى والسرقة -أويسكنها المسلمون وإن كان معهم فيها أهل نصة، أو فتحها المسلمون، وأقدوها بيد الكفار، أو كانوا يسكنها، ثم أجلاهم الكفار عنها. (1)

### الألفاظ ذات الصلة:

أ - دار الحرب :

٢ - دار الحرب هي: كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة. (٢)

(١) بدائع الصنالع // ١٣٠ - ١٣١ ، ابن حابدين ٣٥٣/٥٠ المسبوط ١٩٣٠ ، الإنصاف المتناع ٣/٣٤ ، الإنصاف ٢٧/١ المدونة ٣٧/٢

(٢) حاشية البحيرمي ٤/ ٢٢٠ وهنو ما يفهم من نهاية المحتاج
 ٨/ ٨ وما بعدها.

(٣) المصادر السابقة.

إذا تركسوا غيرهم يستسولي على شيء من دار الإسلام. (و: جهاد).

ويجب على أهل بلدان دار الإسلام، وقراها من المسلمين إقامة شعائر الإسلام، وإظهارها فيها كالجمعة، والجهاعة، وصلاة العيدين، والأذان، وغيرذلك من شعائر الإسلام، فإن ترك أهمل بلد أرقرية إقامة هذه الشعائر أو إظهارها وتراوا وإن أقاموها سرا. (1)

ولا يجوز لغير المسلمين دخول دار الإسلام إلا بإذن من الإمسام أو أسان في سلم. ولا يجوز لهم إحسدات دور عبادة لغسير المسلمسين: كالكنسائس، والصوامع، وبيت البار، على تفصيل سياتي.

تحول دار الإسلام إلى دار كفر : 7 ـ اختلف الفقهاء في تحول دار الإمسلام إلى دار للكفر.

فقال الشافعية: لا تصيردار الإسلام دار كفر بحال من الأحوال، وإن استولى عليها الكفار، وأجلوا المسلمين عنها، وأظهروا فيها أحكامهم. (1) لخبر: والإسلام يعلو ولا يعلى علمه (٢)

وقال المالكية، والحنابلة، وصاحبا أبي حنيفة (أبويوسف، ومحمد): تصير دار الإسلام دار كفسر بظهسور أحكسام الكفر فيها. (١) وذهب أبوحنيفة إلى أنه لا تصير دار كفر إلا بثلاث شرائط:

١ ـ ظهور أحكام الكفر فيها.

٢ ــ أن تكون متاخمة لدار الكفر.

٣-أن لا يبقى فيها مسلم، ولا دمي آمنا
 بالأمان الأول، وهو أمان المسلمين.

ووجه قول العساحيين ومن معها أن دار الإسلام ودار الكفر: أضيفنا إلى الإسلام والى الكفر نفيها، كما تسمى الكفر نفيها، كما تسمى الجنسة دار السلام، والنار دار البوار، لوجود السلامة في الجنة، والبوار في النار، وظهور الإسلام والكفر إنها هو يظهور أحكامها، فإذا تفسرت أحكام الكفر في دار فقد صارت دار فسحت الإضافة، ولهذا صارت الدار دار اسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى، فكذا تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها من غير أحكام الكفر فيها من الكفر أحكام الكفر فيها من أحكام الكفر فيها من الكفر الكفر فيها .

ووجمه قول أبي حنيفة : أن المقصمود من

السدارقطني (۳/ ۲۵۲ - ط دار المحساسن) من حديث
 عائسة بن عمسرو المنزي، وحسسه ابن حجر في الفتح
 (۳/ ۲۲۰ - ط السلفية).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٧/ ١٩٠ - ١٩٦١، وابن عابدين ٣/ ٢٥٣، وكشاف الفناع ٣/ ٢٤، والإنصاف ٤/١/١، والمدونة

<sup>(</sup>۱) أسنى المطسال با ۱۷۶، روضة الطساليين ۱۷/۲۰، بدائسع الصنسال با ۲۳۳۰، و۱/۹۸، وکشساف القساع ۱/۱۳۶، وتباية المحتاج ۲/۳۱ -۱۳۳ (۲) نباية للحجاج ۲/۸، واسنى المطالب ۲۰۰۲،

<sup>(</sup>٣) حديث: د الإسسلام يعلو ولا يعلى عليه». أخسرجه =

اضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هوعين الإسلام والكفر، وإنها المقصود هو: الأمن، والخوف، ومعناه: أن الأمن إن كان للمسلمين في الدارعلي الإطلاق والخوف لغيرهم على الإطلاق فهي دار إسلام، وإن كان الأمن فيها نغير المسلمين على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار كفر، فالأحكام عنده مبنية على الأمان والخوف، لا على الإسلام والكفر، فكان اعتبار الأمن والخوف أولى . (1) وينظر التفصيل في (دار الحرب).

### دخول الحربي دار الإسلام:

(١) الصادر السابقة.

٧ \_ ليس للحربي دخول دار الإسلام إلا بإذن من الإمام أونائبه، فإن استأذن في دخمولها فإن كان في دخوله مصلحة ، كإبلاغ رسالة ، أوسياع كلام الله تصالى، أوحمل ميرة أومتاع يحتاج إليها المسلمون، جاز الإذن له بدخول دار الإسلام إلا الحرم، ولا يقيم في الحجاز أكثر من ثلاثة أيام، لأن ما زاد على هذه المدة في حكم الإقامة، وهوغيرجائز. وفي غيرالحجازيقيم قدر الحاجة. أما الحرم فلا مجوز دخول كافرفيه وإن كان ذميا بحال من الأحوال عند جمهور الفقهاء. (٢) لقول تعالى: ﴿ يِاأَيُّا الَّذِينَ آمنُوا

(٢) الأم للشماضي ٤/ ١٧٧ ، ونهمايسة المحتماج ٨/ ٩١ ، =

إنيا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ . (1) وللتفصيل ينظر: (أرض العرب، حرم).

#### مال المستأمن وأهله:

٨ \_ إذا دخــل الحربي دار الإسلام بأمان من الإمام كان ما معه من مال، وزوجة، وأولاد صغار في أمان، أما ما خلفه في دار الحرب فلا يدخل في الأمان، إلا بالشرط في عقد الأمان.

وإن نقض العهد والتحق بدار الحرب بقي الأمان لما تركه في دار الإسلام، وله أن يدخل في دار الإسلام لتحصيل ما تركه من دين ووديعة ونحمو ذلك، وإن مات في دار الحرب فتركته في دار الإسلام لورثته. (٢)

وإن دخل لتجارة جاز للإمام أن يشترط عليه عشر ما معمه من مال التجارة، وله أن ياذن لهم بغيرشيء. (١٢)

<sup>=</sup> وحاشية الفسوقي ٢/ ١٨٤ ، وكشاف القناع ٣/ ١١٨ -١٣٤ ، وروضت الطسالبين ١٠ / ٢٠٩ ، وأسنى المطالب ٤/ ٢١٤ وحاشية ابن عابدين ٣/ ٢٧٥، وبدائع المنابع (١) سورة التوبة/ ٢٨

<sup>(</sup>٧) روضة الطالبين ١٠/ ٢٨٩ ، وبهاية المحتاج ٨/ ٨٠ ، ٨٩ وأستى المطالب ٤/ ٣٠٦، ومواهب الجليل ٣/ ٣٦٢، وأبن مابدين ٣/ ٢٤٩، وكشاف القتاع ٣/ ١٠٨

 <sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ١٠/ ٣١٩، ونهاية المحتاج ٨/ ٩١، وكشاف القتاع ٣/ ١٣٧

استيطان غير المسلم دار الإسلام:

٩ ـ قسم الفقهاء دار الإسلام إلى قسمين:

جزيرة العرب وغيرها: فجزيرة العرب لا يمكن غير المسلم من الاستيطان فيها، وهذا على إنفاق بين الفقها، (1)

واستدلوا بخبر: « لا يترك بجزيرة العرب دىنان، (٢)

وخبر: « اخرجوا المشركين من جزيرة عرب). (٢)

واختلفوا في المراد من جزيرة العرب.

فقال الشافعية والحنابلة: المراد بالجزيرة العربية الحجاز، فتجوز إقامتهم في غير الحجاز من الجسزيسرة، لأن أحدا من الخلفاء لم يخرج الكفار من اليمن، وتياء، ونجسران. وقال غيرهم: المراد جزيرة العرب كلها من عدن أبين إلى ريف العراق. (4)

والتفصيل في مصطلح: (أرض العرب).

إحداث دور عبادة لغير المسلمين:

 ١٠ لا يجوز إحمدات كنيسة، أو صومعة، أو بيت نار للمجموس في دار الإسلام، بتفصيل يرجع: إلى مصطلح: (معابد).

اللقيط وأثر الدار في دينه:

 ١١ - إذا وجد طفل منبوذ في دار الإسلام حكم بإسلامه وإن كان فيها مع المسلمين غير مسلمين (انظر: لقيط).

إحياء غير المسلم موات دار الإسلام، وحفر معادثه

١٢ ـ ليس لفسير المسلم إحياء موات في دار الإسلام لا يملكه بالإحياء، ولا حفر معادنها، ولا يمكن من ذلك. وينظر التفصيل في (إحياء الموات، وزكاة المعادن).



(١) بدائع الصنائع ٧/ ١١٤، ومواهب الجليل ٣/ ٣٨١
 (٢) حديث: و لا يترك بجزيرة الصرب دينان، أخرجه أحمد

(٢) صحيف: و د بورت بهتريبره العمرب دينائي. اخرجه احمد (٢/ ٧٧٥ - ط الميمنية عن حديث هائشة، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٣/٥ - ط القمدمي): درواه أحمد بإسنادين، ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهماء.

(٣) حديث: وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب. . أخرجه البخداري (الفقسع ۲/ ۷۱۷ حا السلفية)، ومسلم (٣/ ١٩٥٨ - ها الحلمي) من حديث حيات بنائه بن عباس. (٤) عباية المحتاج ٨/ ٩٠ وأسنى الطالب ١١٤٤/ ١٩٤٠ الطالبين ١٩٧٠ وكماله الفتاع ١٩٣٧ ياسر رضي الله عنه: «ويح عهار تقتله الفئة الباغية». (١)

وهــذا هومعناه الشرعي، فالبساغي هو المخالف لإمــام العــدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب عليه كزكاة وخواج أرض وغيرها. (1)

٧ - ودار البغي في الاصطلاح: جزء من دار السلم تفرد به جماعة من المسلمين خرجوا على طاعمة الإصام الحق بحجة تأولسوها مبررة للوجهم، وامتنحوا وتحصنوا بتلك الأرض التي الصبحت في حوزتهم، وأقسامسوا عليهم حاكما منهم، وصار لهم جيش ومنعة. (٣)

### أحكام دار البغي:

إذا استولى البغاة على بلد في دار الإسلام، ونصبوا لهم إصاما، وأحدث إمامهم تصرفات باعتباره حاكم كالجباية، من جمع الزكاة، والعشور، والجزية، والخراج، واستيفاء الحدود، والتصازير، وإقامة القضاة، ففي نفاذ هذه

## دار البغي

التعريف:

١- الدار إسم جامع للعرصة والبناء والمحلة،
 وكل موضع حلَّ به قوم فهو دارهم.

والبغي لغة: مصدر بغى يبغي بغيا إذا ظلم وتعدى، ويقال: بغيت الشيء إذا طلبته.

وأصل البغي الظلم وبحاوزة الحدد، وبغى الجرح تجاوزة الحدد، وبغى الجرح تجاوز الحد في فساده. وبغت المرأة بغيا، ويساغت مساخاة، وتبغي بغناء فهي بغيّ، إذا فجسرت، وذلسك لتجاوزها إلى ما ليس لها. وبغت السماء تجاوزت في المطر الحد المحتاج إليه. وبغى تكبر واستطال وعدل عن الحق وقصد الفساد. (1)

والفشة الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإسام العمادل، ومنه قول الرسولﷺ لعمار بن

 <sup>(</sup>١) لسنان العرب والمصباح المتيرمادة: ودارى، ولسان العرب مادة: ويغيى، ومغنى المحتساج ١٩٣/٤، وحساشيسة ابن عابدين ٣٠٨/٣٠

 <sup>(</sup>١) حديث: ووبع عار تقتله الفئة البافية، أخرجه البخاري
 (الفتح ١/ ٥٤١ ـ ط السلفية) من حديث أبي سعيد
 الحدد،

 <sup>(</sup>٣) لسان المرب مادة: ديفاء، حاشية ابن هابدين ٢/ ٣٠٨، جواهـر الإكليل ٢/ ٣٧٧، مغني للحتاج ٢/ ١٩٣٨، روضة الطالبين ١٠/ ٥٠

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير ١٤٠٨ع، وسايصدها، البدائع ٧/ ١٤٠٠ والدر المختار والحاشية ٣/ ٣٣٨، والمفني ٨/ ١٠٠٨

التصرفات وترتب آثارها عليها في حق أهل العدل تفصيل وخلاف، ينظر في مصطلح: (بغاة). (1)

## دار الحرب

#### التعريف:

١ دار الحرب: هي كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة. (١)

## الأحكام المتعلقة بدار الحرب:

الهجرة : ٧ . ق... الفقد اما

 ل قسم الفقهاء الناس في شأن الهجرة من دار الحرب إلى ثلاثة أضرب:



<sup>(</sup>۱) بدائم العبنائع ۷/ ۳۰ ـ ۳۹، کثباف القناع ۳/ ۴۶، را الإنصاف ۱/ ۴۶، المدونة ۲/ ۷۷ م. (۲) بدائم الأمام ۱/ ۳۶، أبت الفناء ۱/ ۳۶، أبت الفناء ۳/ ۳۶، أبت المنازة ۱/ ۳۶، أبت المنازة ۱/ ۳۶، أبت الفناء ۳/ ۳۶، أبت المنازة ۱/ ۳۸، ۱/ ۳۸، المنازة ۱/ ۳۸، المنازة

<sup>(</sup>۲) تبايدة المحتساج ۸/۲/۸، كشساف الفتاع ۲/۳۶، أسئى الطسالب ٤/۶/۶، المشي ۸/۸۵، حسدة القساري ۱/۳۰/ الإنصداف ٤/۲۲/، فتح العلي المالك ۱/۳۱۳ مطهمة معطفى عبد.

<sup>(</sup>١) بدائسع العشائلع ٧/ ١٤٠ - ١٤١، حاشية ابن عابسدين ٣٠٨/٣، وجـواهـر الإكليل ٢/ ٢٧٧، روضة الطالبين ١٠/ ٥٠، مغني المحتاج ٤/٣/٤

أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا) . <sup>(١)</sup>

وفي الآية وعيد شديد، والوعيد الشديد لا يكون إلا في ارتكاب المحرم وترك الواجب. ولحديث: وأنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المسركين لا تتراءى ناراهما (٢) وحديث: ولا تنقطع الهجرة مادام العدوية اتلي (١١) أما حديث: ولا هجرة بعد الفتح»(٤) فمعناه لا هجرة من مكة بعد فتحها، لصبرورة مكة دار إسلام إلى يوم القيامة إن شاء الله.

ب\_من لا هجرة عليه: وهومن يعجز عنها، إما لمرض، أو إكراه على الإقامة في دار الكفر، أو ضعف كالنساء، والولدان. لقوله تعالى: ﴿ إلا المنتضعفين من الرجال والنساء والولدان

د\_وزاد الشافعية قسما رابعا: وهومن يقدرعلي إظهار دينه في دار الحرب، ويقدر على الاعتزال في مكان خاص، والامتناع من الكفار، فهذا تحرم عليه الهجرة، لأن مكان اعتزاله صاردار إسلام بامتناعه، فيعود بهجرته إلى حوزة الكفار، وهو أمر لا يجوز، لأن كل محل قدر أهله على الامتناع من الكفار صار دار إسلام. (١٦) وقال الحنفية: لا تجب الهجرة من دار الحرب

لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، (١)

ج\_من تستحب له الهجسرة، ولا تجب عليمه،

وهو: من يقدر على الهجرة ويتمكن من إظهار

دينه في دار الحرب، فهذا يستحب له الهجرة

ليتمكن من الجهاد، وتكثير المسلمين. (٦)

أما حديث: وادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الماجرين، (٥) فمنسوخ بحديث: ولا هجرة بعد الفتح، .

لخبر: ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد

التزوج في دار الحرب : ٣ \_ اتفق الفقهاء على كراهــة الشرّوج في دار

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ٩٨

<sup>(</sup>٢) المسادر الفقهية السابقة.

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ١٠/ ٢٨٢، نهاية المحتاج ٨٧/٨ (٤) للبسوط مه ج ١ / ٦ ، والحديث تقلم تخريجه .

<sup>(</sup>a) حديث: وادعهم إلى التحسول من دارهم . . . ع أمحرجه

مسلم (١٣٥٧/٣ ط الحلبي) من حديث بريدة بن

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ٩٧

<sup>(</sup>٧) حديث: وأنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى ناراهما، أخسرجه الترمذي (٤/ ١٥٥ - ط الحلبي) من حديث جرير بن عبدالله، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) حديث: ولا تنقطع الهجرة مادام العدوية اتل، أعرجه أحدد (١/ ١٩٢ - ط الميسمنية) من حديث عبدالله بن السمندي، وقبال الهيشمي في المجمع (٥/ ٢٥١ - ط السعادة): ورجاله ثقاته.

<sup>(</sup>٤) حديث: ولا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، أخرجه البخاري (الفتح ٦/ ٣ـ ط السلفية) ، ومسلم (٢/ ١٤٨٧ ـ ط الحليي) من حديث عبدالله بن عباس.

الحبرب لن دخل فيها من السلمين بأمان، لتجارة، أولغيرها، ولوبمسلمة، وتشتد الكراهة إذا كانت من أهل الحرب.

وعنيد الحنفية الكراهة تحريمية في الحربية لافتتاح باب الفتنة، وتنزيهية في غيرها، لأن فيه تعريضًا للذرية لفساد عظيم ، إذ أن الولد إذا نشأ في دارهم لا يؤمن أن ينشأ على دينهم، وإذا كانت الزوجة منهم فقد تغلب على ولدها فيتبعها على دينها. (١)

وقال الحنابلة: إذا كان المسلم أسيرا في دار الحرب، فلا يحل له التزوج مادام أسيرا، لأنه إذا ولد له ولد كان لهم رقيقا. (٦)

الربا في دار الحرب:

٤ \_ ذهب جهور الفقهاء: إلى أن الرباحرام في دار الحسرب كحرمته في دار الإسلام، فياكان حراما في دار الإسلام، كان حراما في دار الحرب، سواء بين المسلمين وبين أهل الحرب، أوبين مسلمَين لم يهاجرا من دار الحرب، وبهذا قال الشافعي، ومالك، وأبويوسف من الحنفية، وقالوا: إن النصوص في تحريم الربا عامة، ولم تفرق بين دار ودار، ولا بين مسلم

(١) المغني ٨/ ٤٥٥، أسشى المطسالب/ ١٦١، الحسرشي ٣/ ٢٢٦، الميسوط مه ج. ١/ ٩٦، ورد المحتار ٢/ ٢٨٩ (Y) المُغنى A/ 603

وغيره . (١) (راجع مصطلح: ربا).

وقال أبوحنيفة ومحمد : لا يحرم الربا في دار الحسرب بين المسلم وأهسل الحسرب، ولا بين مسلمين لم يهاجرا من دار الحرب . (٢) لحديث: ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، ال ولأن مالهم مباح في دارهم ، فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غدر، ولأن مال أهل الحرب مباح بغير عقد، فبالعقد القاسد أولى.

ولأن أبا بكررضي الله عنه خاطر قريشا قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى : ﴿ أَلَّمُ عَلَمِتِ الرَّومِ في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون﴾(٤) وقالت قريش: أترون أن الروم تغلب؟ قال: نعم. فقالوا: هل لك أن تخاطرنا في ذلك؟ فأخبر النبي على ، فقال عليه الصلاة والسلام: واذهب إليهم فزد في الخطر وزد في الأجل، ففعل، وغلبت الروم فارسا فأخذ

(١) للجموع شرح الملب ٩/ ١٩١، المغني٤ / ٤٥ / ١٩٨ المدونة ٤/ ٢٧١

(٢) شرح فتح القدير ٦/ ١٧٧

(٣) حديث: ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب». قال الريامي في نصب الراية (٤/ ٤٤ ـ ط المحلس العلمي): وغريب، يعنى أنه لا أصل له . ثم ذكر أن الشافعي قال عن رواية مرفوعة ذكرها مكحول بلقظ: ولا رباين أهل الحرب، قال الشافعي: هذا ليس بثابت، ولا حجة فيه. (٤) سورة الروم/ ١

أبو بكر خطره، فأقره النبيﷺ وهو القهار بعينه .(١)

وكانت مكة في ذلك الوقت دار حرب، فدل ذلك على أن للمسلم أخذ مال الحربي في دار الحرب ما لم يكن غدرا. (1)

إقامة الحد على المسلم في دار الحرب:

اختلف الفقهاء في إقامة الحد على من زنى
 من المسلمين أوسوق، أوقذف مسليا، أوشرب
 خرا في دار الحرب.

فقال المالكية والشافعية: يجب على الإمام إقامة الحمد عليه، لأن إقامة الحمدود فرض كالصلاة، والصوم، والمؤكاة، ولا تسقط دار الحرب عنه شيئا من ذلك.

وإذا قتىل مسلم مسلما في دار الحرب يستوفى منه القصاص، ويكون الحكم كما لوكانوا في دار الإسلام . <sup>07</sup>

وذهب الحنفية إلى أنه لا يقام عليه الحد، ولو بعد رجوعه إلى دار الإسلام لقول النبي :

أورده الزخشري في الكشاف (٣/ ١٦٦ .. ٤٦٧ ـ ط دار

(١) حديث أبي بكر في نزول سورة الروم.

ولا تقام الحدود في دار الحرب ع. (") وقوله: ومن أوسرق في دار الحرب وأصاب بها حدا ثم مرب فخسرج إلينا فإنه لا يقام عليه الحد والله أعلم به (") ولأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لصدم الولاية ، ولا يقام عليه بعد الرجوع إلى دار الإسلام ، لأن الفعل عليه بعد الرجوع إلى دار الإسلام ، لأن الفعل لم يقح مرجبا أصلا، وكذلك إذا قتل مسلما فيها الاستيفاء ، ولأن كونه في دار الحرب أورث شبهة في الوجوب ، والقصاص لا يجب مع الشبهة ، في الوجوب على الماقلة ويضمن المدية تجب على القاتل ابتداء ، ثم العاقلة ، تتحمل عنه لا ينهم من التناصر، ولا تناصر عند اختلاف الدار. (")

وقال الحنابلة أيضا: تجب الحدود والقصاص، ولكنها لا تقام في دار الحرب، وتقام عليه بعد رجوعه من دار الحرب. واستدلوا بها رواه سعيد في سننه، أن عمر رضي الله عنه

(١) حديث: ولا تقام الحدود في دار الحرب. قال الزيلمي في نصب الرابية (٣/٣٦ هـ الجعلس العلمي): وضريب، يمني أنسه لا أصل له. ثم وكسر أنه ورد من قول زيمه بن ثابت: لا تقام الحدود في دار الحرب غافة أن يلحق أهلها بالعدو.

(٧) حديث: ومن زنى أو سرق في دار الحسوب. . . ٤ . أم نهقد إليه في المصادر الحديثية التي بين أبدينا. (٣) بدائم المستائم ٧ / ١٣١ ، وابن طابدين ٣ / ١٥٦ ، وقتح المقامير ٤ / ١٥٣ ، وتصب الرابة ٣ / ٣٤٣ الكتاب العربي) وقال ابن حجر في تخريجه: دفصة أبي بكر في المراهمة رواما التراملي وخيره من حديث نياد بن مكرم الأسلمي وسياقها خالف لمبياق مله القصة. (۲) حافظة الطحافاري ۲۱۲/۲ بدالتم الصنائع ۱۹۳۶ (۲) أخرشي ۲/۲/۲ ، والأم 2/۲/۲

كتسب إلى النساس لا مجلدن أمير جيش ولاسرية ، رجلًا من المسلمين حداً وهو غاز حتى يقطع المدرب قافلا لثلا يلحقه حمية الشيطان، فيلحق بالكفار. (1)

حد من أصاب حدا من أفراد الجيش:

٣ ـ قال الحنفية: إذا أصباب أحد أفراد الجيش حدا، أو قتل مسلما خطأ أو عمدا في دار الحرب خارج المعسكر لا يقام عليه الحد أو القصاص، أما إذا زنى أحدهم في معسكر الجيش لم يأخذه أمر الجيش بشيء من ذلك إذا كان الإمام لم يضوض إليه إقامة الحدود والقصاص، إلا أنه يضمنه المسروق والدية في القتل، لأنه يقدر على استيفاء ضيان المال.

أما إذا غزا من له ولاية إقامة الحدود، سواء غزا الخليفة بنفسه، أو أمير مصر من الأمصار، ففصل رجل من الجيش ذلك في معسكره أقام عليه الحد، واقتص منه في العمد، وضمنه الدية في الخطأ في ماله، لأن إقامة الحدود إلى الإمام، وبها له من الشوكة، وانقياد الجيوش له يكون لمسكره حكم دار الإسلام. (<sup>٢)</sup>

وقال المالكية والشافعية: إذا أصاب الرجل حدا وهـ عاصر للعدو أقيم عليه الحد. وقالوا:

(١) المغنى ٨/ ٤٧٤ ـ ٤٧٤

(۲) بدائع الصنائع ٧/ ١٣١ - ١٣٣١ ، وابن عابدين ٣/ ١٥٦ ، وقتح القدير ٤/ ١٥٣

ولا يمنعنا الخوف عليه من اللحوق بالمشركين أن نقيم حدود الله. ولسو فعلنا ذلك توقيا من أن يغضب ما أقمنا الحد أبدا، لأنه يمكنه من أي موضع أن يلحق بدار الحرب فيعطل حكم الله، ثم إن الرسول ﷺ قد أقام الحدود بالمدينة والشرك قريب منها، وفيها مشركون موادعون. وضرب الشارب بحنين. والشرك قريب منها، (1)

حصول الفرقة باختلاف الدار بين الزوجين : ٧ ـ اختلف الفقهاء في انقطاع عصمة الزوجية باختلاف الدارين .

فقال الجمهور: لا تقع الفرقة باختلاف الدار، فإن أسلم زوج كتابية، وهاجر إلى دار الإسلام، ويقيت في دار الحسرب فها على نكاحها، لأن نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه فالاستمرار أولى، سواء كان قبل الدخول، أو غيره، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابين، في قبل الدخول حصلت الفرقة، لقوله تمالى: قبل الدخول هم ولا هم يحلون لهن (أ) وإن أسلم أحدها بعد الدخول، وقف الأمر على انتهاء العدة، فإن أسلم الآخر في العدة بقي نكاحها، وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول،

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي ٢٤٨/٤ ، الحرشي ٣/ ١١٧ (٢) سورة المتحنة / ١٠

لأن سبب الفرقة اختلاف الدين لا اختلاف المدار. (1) واستدلوا بها رواه ابن شبعة قال: كان الناس على عهد رسول الله على السلم الرجل قبل المرأة، والمرأة قبله، فأيها أسلم قبل انقضاء المعدة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينها، ولم يذكر في الأثر دار حرب، ولا دار إسلام، فسبب الفرقة إذا اختلاف الدين. فكون أحد الزوجين في دار الحرب لا يوجب فرقة (1)

وذهب الحنفية إلى أن الفرقة تحصل باختلاف الدارين، فإن خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلما أوذميا، وترك الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة بينها، لأنه باختلاف الدارين يخرج الملك من أن يكون متفعا به، لعدم التمكن من الانتفاع عادة، فلم يكن في مقاله فائدة. <sup>(7)</sup>

وانظر مصطلح: (اختلاف الدار).

قسمة الغنيمة في دار الحرب : ٨ ـ اختلف الفقهاء في صحة قسم الغنيمة في

دار الحوب.

فلهب المالكية، والشافعية، والخنابلة إلى أنه يجور قسمتها في دار الحرب، وتبايعها فيها، واستدلوا بها روى أبو إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي: هل قسم رسبول الش شيئا الناس يتبعون غنائمهم، ويقسمونها في أرض عدوهم، ولم يغفل رسبول الش عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خسها وقسمها من قبل أن يغفل، من ذلك غزاة بني المصطلق، وهوازن، وخير، ولأن الملك يثبت فيها بالقهر والاستيلاء فصحت قسمت، ولأن قسمة أمواهم في دارهم أنكي لهم، وأطيب لقلوب المجاهدين، واحفظ للغنيمة، وأرفق بهم في التصرف. (١)

وقال الحنفية: القسمة نوعان:

١ ـ قسمة حمل ونقل .

٢ ـ وقسمة ملك .

أسا قسمة الحمل، فهي إن عزت الدواب، ولم يجد الإصام حولة يفرق الغنائم على الغزاة فيحمل كل رجل على قدر نصيبه إلى دار الإسلام، ثم يستردها منهم، فيقسمها قسمة ملك.

أما قسمة الملك فلا تجوز في دار الحرب حتى

 <sup>(</sup>١) كشساك القشاع ١٩٨/-١١٩١ القسوائسين الفقهية ص ٢٠١٧ أستى المطالب ١٩٣٣/، شرح الزرقاني ٢٢٠/٣ المسادة (٢) المسادة .

<sup>(</sup>۳) بدائم المناثم ۲/ ۸۳۸ ـ ۳۲۹، رد للحتار ۲/ ۳۷۰

<sup>(</sup>۱) المنفي ٢٧٧/، كتساف القناع ٢/٨/، الإنصاف ١٩٣٤، الخرشي ٢/١٧٦، عباية المحتاج ٨/ ٧١، مغي المحتاج ٤/ ٧٣٤

غرجوها إلى دار الإسلام، ويحرزوها، وقالوا: إن الحق يثبت بنفس الأحداء ويتأكد بالإحراز، ويتمكن بالقسمة كحق الشفيع فإنه يثبت بالبيع، ويتأكد بالطلب، ويتم الملك بالأخذ، وصادام الحق ضعيفا لا تجوز القسمة لأنه دون الملك الضعيف في المبيع قبل القبض، ولأن السبب هو القهر، وقبل الإحراز هم قاهرون يدا مقهدورون دارا، والشابت من وجه دون وجه يكون ضعيفا. (1)

٩ ـ وينبني على هذا الخسلاف بين الحنفية ،
 والجمهور أحكام :

منها: أنه إذا مات أحد الغانمين في دار الحرب لا يورث من الغنيمة عند الحنفية، وعند الجمهور يورث.

ومنها: إذا لحق الجيش أحد بعد الحيازة في دار الحسرب لا يشارك عند الجمهور، وعند الحنفية يشاركهم إذا لحق قبل الحيازة إلى دار الإسلام.

وإذا أتلف أحد الغانمين شيئا من الغنيمة في دار الحرب يضمن عند الجمهور، ولا يضمن عند الجمهور، ولا يضمن عند الحنفية. (٢)

استيلاء الكفار على أموال المسلمين، وأثر الدار في ذلك:

١٠ - اختلف الفقهاء في تملك أهل الحرب أموال المسلمين بالاستيلاء عليها، فذهب الشافعية إلى أنهم لا يملكونها وإن أحرزوها بدارهم، لانه مال معصوم طرأت عليه يد عادية، فلم يملك بها كالغصب.

وإذا كان المسلم لا يمسلك مال المسلم بالاستيلاء عليه بغصب، فالمشرك أولى ألا يملك. (1)

وضرعمران بن حصين في الأنصارية التي أمسرت، ثم امتطت ناقة رسيول الشي وأعجزت من طلبها، فشارت الأنصارية إن نجاها الشاس، فقال وانتخرنها، فلما قلمت المدينة راها الناس، فقال وا العضياء، ناقة رسيول الشي نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الشي فذكروا ذلك له، فقال: وسيحان الله! بشيا جزيها، نفرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فاتوا لله المناس جزيها، نفرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنفر في معصية، ولا فيها لا يملك العبد». (1)

ولوكان المشركون يملكون على المسلمين

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي ١٤/ ٢٥٥

 <sup>(</sup>٢) حليث عمسران بن حصين: وفي الأنصارية التي أسرت.... أشرجه مسلم (٣/٣٢٧) علم الخليي).

<sup>(</sup>۱) يدائع الصنائع // ۱۲۱، الميسوط مه ج٠١٣/٣٣ (۲) نهاية المحتسلج ٨/ ٧٤، يدائع الصنائع // ١٣١، والمغني ٨/ ١٩١٤ ـ ٤٢٠، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٣ ـ ٢٣٤

أموالهم لملكت الأنصارية الناقة. لأنها تكون إحداث مالا غير معصوم في دار حوب وأحرزوه بدارهم، ولكن الرسول 着 أخبر أنها نفرت فيها لا تملك وأحد ناقته، ويه قال أبو الحطاب من الحنابلة، قال: وهو ظاهر كلام أحمد. (1)

وقال الحنفية، والقاضي أبويعلى من الحنابلة: إن أها دار الحوب إذا دخلوا دار الحسابلة: إن أها دار الحسوب إذا دخلوا دار عمل أموال المسلمين ولم يمرزوها بدارهم فإنهم يملكونها، أما إذا أحرزوها المسلم يزول بالإحساز بدارالحسوب، فتسزول المحسمة، فكأنهم استولوا على مال مباح غير عليك، لأن الملك هو: الاختصاص بالمحل في حتى التصرف، أوشرع للتمكن من التصرف في المحل، وقد زال بالإحراز بالدار. فإذا زال معنى الملك أو ماشرع له المللك، يزول الملك ضرورة. (1)

وقال المالكية والخنابلة في قول: يملكونها بالاستيلاء في دار الإسلام. وقالوا: لأن القهر مسبب يملك به المسلم مال الكافسر، فملك به الكافر مال المسلم كالبيع، ولأن الاستيلاء سبب الملك فيثبت قبل الحيازة إلى المدار، كاستيلاء المسلمين على مال الكفار، ولأن ما كان سبب

للملك أثبت الملك حيث وجد، كالحبة والبيع .(1)

وينبني على هذا الخسلاف، اختسلافهم في حكم ما استرفى عليه أهل دار الحرب من أموال المسلمين، ثم استرده المسلمون، فمن رأى أنهم ملكك المسلم أو اللمي قبل القسمة أخذه بدون رد قيمته، أما إذا وجده بعد القسمة فإنه يأخله بقيمته. ومن ذهب إلى أنهم لا يملكونه: يرى أن المسلم إذا وجد ماله في الغنيمة أخذه قبل الأسمة وبعد القسمة عبل وشيمة. "أن

قضاء القاضي المسلم في منازصات حدثت أسبابها في دار الحرب:

11 - إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان، وأخذ مالا من حربي في دار الحرب مضاربة، أو ويعدة، أو بيم في اللمة أو قرض، ويعدة، أو بيم في اللمة أو قرض، فالثمن في ذمت، عليب أداؤه إليب بمقتضى مستأمنا قضى القاضي على المسلم بهاله كها يقضي به للمسلم والذمي في دار الإسلام، لأن الحكم جارعلى المسلم حيث كان، لا نزيل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، المنني ٨/ ٤٣٤

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٧/٧٧ - ٢٢٨، المبسوط م ح ١٠/١٥

<sup>(1)</sup> المغني ٨/ ٣٣٤، الإتصــاف ١٦٢/٤، المدونة ١٧/٢، الحرشي ٣/ ١٣٨

<sup>(</sup>٢) المادر السابقة، الأم للشاقمي ٤/ ٢٨٣

الحق عنه بأن يكون في موضع من المواضع. كما لا تزول الصلاة عنه بأن يكون في دار الحرب، وكذلك إن اقترض حربي من حربي أو مسلم مالا ثم دخل إلينا فأسلم، فعليه البدل ويقضى عليه لالتزامه بعقد. (١)

أما إن أتلف عليه ماله أو غصبه منه في دار الحرب، فقدما إلينا بإسلام، أو أمان، فلا ضهان عليه في الأصبح عند الشافعية، وهو مقتضى مذهب الحنابلة، لأنه لم يلتزم شيئا، والإتلاف ليس عقدا يستدام، ولأن مال الحربي لا يزيد على مال المسلم، وهو لا يوجب الضهان على الحربي، ومقابل الأصح عند الشافعية أن يضمن. (1)

وقال الحنفية: ليس للقاضي المسلم القضاء من حربيسين إذا خرجسا إلينا مستأمنين، لأن المداينة في دار الحرب وقعت هدرا لانعدام ولايتنا عليهم. أما لوخرجا إلينا مسلمين فإنه يقضي بينها لثبوت الولاية، أما في الغصب والإتلاف فلا يقضي، وإن خرجا إلينا مسلمين. (")

عصمة الأنفس والأموال في دار الحرب: ١٧ ـ الأصــل أن أمـوال أهــل الحـرب ودماءهم

مساحة لا عصمة لهم في شيء من ذلك، وللمسلمين الاستيلاء على أنفسهم وأموالهم بشتى الطرق، لأنهم يستبيحون دماءنا وأموالنا، وهسذا على أنفسهاء، ولكن ذكروا حالات تثبت لأنفسهم ولأموالهم العصمة وهم في دار الحرب، منها:

19 - أ- إذا دخسل المسلم دار الحرب بأمان أو بأسر، والتحضيوه على نفس أو مال لم يحل له خيانتهم في شيء، لأنهم أعطوه الأمان مشروطا بركه خيانتهم، وأمنه إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك في اللفظ، فهو معلوم في المعنى، فلم يكن ذلك في اللفظ، فهو معلوم في المعنى، فلم الإسلام، فإن سرق منهم شيشا أو خصب، وجب رده إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان رده إليهم، وإلا بعث به إليهم، لأنه أخله على وجه محرم فلزمه رده، كما لو أخذ مال مسلم. (١)

وإذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه، وأحرز ماله وأولاده الصغار من السبي، فإذا قتله مسلم عمدا اقتص منه عند الشافعي، وإن قتله خطأ فعليه المدية والكفارة عند الشافعي وأبي يوسف لعموم الأدلة في عصمة دم المسلم وماله

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي ٤/ ٢٨٨ ، كشاف القناع ٣/ ١٠٩ ، مغني المحتاج ٤/ ٢٣٠

 <sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٤/ ٢٣٠، والمغني ٨/ ٤٨٣ ط الرياض.
 (٣) بدائم الصنائع ٧/ ١٣٧ - ١٣٣

<sup>(</sup>۱) البدائع ۳۷/ ۱۳۳۷، والخبرشي ۱۱۳،۷۱، والأم للسافعي ۱۲۸/۶ - ۲۶۹، وصفيتي للمحتساج ۱۲۹۶، واللفيتي لاب: قلامة ۱۲۵۸

أبنيا كان وحيث وجد. (١)

وقيال الحنفية: إذا قتله مسلم عمدا في دار الحرب، أوخطأ فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ﴾<sup>(١)</sup> ولم يذكر الدية . وينظر مصطلح : (قتل عمد) .

أما أولاده الصغار فأحرار مسلمون تبعاله أما ماله فيا كان بيده من منقول فهو له.

وكذلك ما كان بيد مسلم وديعة ، أو بيد ذمي فهو له، لأن يد المودع كيد المالك فكان معصومان

أما العقار من ماله فإن ظهر المسلمون على دار الحرب فهي غنيمة، لأنها بقعة من دار الحرب فجاز اغتنامها. (٢)

١٤ ـ ب ـ وإذا أسلم الحربي في دار الإسلام، أوخرج إليها، وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين، ولم يجزسبيهم، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة. وقالوا: إنهم أولاد مسلم، فيجب أن يتبعوه في الإسلام كما لوكانوا

وقال الحنفية: إن أسلم في دار الحسرب، وهاجر إلينا ثم ظهر المسلمون على الدار، ، فأمواله فيء، إلا ما كان في يد مسلم أو ذمى وديعة .

معه في المدار، ولأن ماله مال مسلم فلا يجوز

اغتنامه كهالوكان في دار الإسلام. (١)

وإن أسلم في دار الإسلام ثم ظهر المسلمون على الدار فجميع أمواله وأولاده الصغار في، لأن اختلاف الداريمنع التبعية، وإلى هذا ذهب المالكية أيضا. (٢)

وقال الحنفية: إذا دخل المسلم دار الحرب فاصاب مالا، ثم ظهر المسلمون على الدار فحكمه حكم المذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا. (١٦)

#### التجارة في دار الحرب:

١٥ \_ لا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس للتاجر أن يحمل إلى دار الحرب ما يستعين به أهل الحرب على الحرب، كالسلاح بأنواعه، والسروج، والنحاس، والحديد، وكل ما من شأنه تقويتهم في الحرب، لأن في ذلك إمدادهم وإعانتهم على حرب المسلمين، وليس للحربي

<sup>(</sup>١) المنضني ٨/ ٩٤، ٢٨، كشساف القنساع ٣/ ٥٨، ومغني المحتاج ٤/ ٢٧٦، الأم للشاقعي ٤/ ٢٤٥، الخرشي

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٩٢ 

<sup>(</sup>١) الصادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) للدونة ٢/ ١٩، بدائع الصنائع ٧/ ١٠٥ ـ ١٠٦ (٣) بدائم الصنائم ٧/ ١٠٥ ـ ٢٠١

إذا دخسل دار الإسسلام أن يشتري سلاحها، وإذا اشترى لا يُمكّن من إدخاله إلى دار الحرب (١)

أما الاتجار بغير السلاح ونحوه عا لا يستخلم في الحسوب في دار الحسوب، فلا بأس به، كالثياب، والطعام، ونحوذلك لانعدام علة المسلمة فلا يجسل إليهم، وجرت العادة على السلمة فلا يحسل إليهم، وجرت العادة على الحوب للتجارة من غير ظهور المنع ولا إنكار عليهم، ولكن الأفضل أن يتركوا ذلك، لأنهم عليهم، فكن الكف والإمساك عن الدخول في يستخفون بالمسلمين، ويدعونهم إلى ما هم عليه، فكان الكف والإمساك عن الدخول في دارهم من باب صيانة النفس عن الحوان، والدين عن الزوال. (7)

وقى ال المالكية: يكره المتاجرة في دار الحرب كراهة شديدة، ولا ينبغي للمسلم أن يخرج إلى بلادهم حيث تجرى أحكام الكفر عليه. <sup>(7)</sup>

أثر اختلاف الدار في أحكام الأسرة والتوارث: ١٩ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن المسلم يرث

المسلم وإن كان أحدهما في دار الحرب والآخر في

دار الإسلام، واختلفوا في توارث غير المسلمين

إذا اختلفوا في الدار. (ر: اختلاف الدار).

١٦ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن المسلم يرث
 ١٦ ـ المنف ١٩٠٤ ابن عابدين ٣/ ٢٧٦ قليوي

۲/ ۱۹۳ ، الفتاوی افتدیة ۲/ ۱۹۳ ، بداتیم الصناتیم ۷/ ۱۰۳ ، جواهر الإکلیل ۳/۳ (۲) بدائم الصناتم ۷/ ۱۰۳

٣٠ اللمونة ١٤ - ٧٧

# دار العهد

التعريف:

١ ـ من معاني المهد في اللغة: الأمان، والذمة،
 واليمين، والحفاظ، ورعاية الحرمة، وكل ما بين
 العباد من المواثيق فهو عهد. (١)

ودار العهد هي: كل بلد صالح الإمام أهلها على أن تكون تلك الأرض لهم، وللمسلمين الخراج عنها. (<sup>7)</sup>

وتسمى دار الموادعة، ودار الصلح، ودار المعلم،

الألفاظ ذات الصلة:

أدار الحرب:

٢ دار الحرب هي كل بقعة تكون أحكام الكفر
 فيها ظاهرة.

وقمال الشمافعية: هي كل مكان يسكنه غير

(۱) للبسوط ۱۰/ ۸۱، والبدائح ۱۰۸/۷، وبهاية المحتاج ۸/۲۸، أسنى الطالب ص۲۰۶، حاشية البجيري ۲۲۰/۶

المسلمين، ولم يسبق فيمه حكم إسلامي، أو لم تظهر فيه قط أحكام الإسلام. (١)

فدار العهد أخص من دار الحسوب لوجود المواثيق بين السلمين وسين أهلهما، فلذا اختصت عن دار الحرب بأحكام سيأتي بيانها.

٣ ـ دار الإسلام هي كل بلد أو إقليم تظهر فيه

٤ \_ دار البغي هي المكان الذي ينحاز إليه قوم

مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام بتأويل،

٥ \_ يجوزأن يعقد الإسام مع أهل الحرب عهدا

للمصلحة يترك بموجبه القتال مدة بعوض أو بغير عوض، فتكون تلك الدار دار عهد. وانظر

وقسم الفقهاء عقد الصلح مع أهل الحرب

ب-دار الإسلام:

أحكام الإسلام. (1)

ج ـ دار البغي :

وغلبوا عليه.

الأحكام المتعلقة بدار العهد:

۲۲۰/2 (۲) الصادر السابقة .

إلى قسمين:

مصطلح: (هدنة).

(۱) تاج المروس: مادة مه

(١) تاج العروس: مادة عهد.
 (٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٠- ٣١، الأحكام السلطانية للمارودي

ا ١٣٨٠ ، وكشباط القنباع ٣/١٤، ٩٦ ، الإنصباف ع/ ١٧١ ، وللدونة ٢/٧٧

أ ـ قسم يشترط في عقد الصلح أن تكون تلك الأراضى لنا، ونقرها بأيديهم بخراج يؤدونه لنا. فهذا الصلح صحيح باتفاق الفقهاء، ويكمون الخراج المذي يؤدونه أجرة لا يسقط بإسلامهم، ويؤخل خراجها إذا انتقلت إلى مسلم، وهم يصيرون أهل عهد. والداردار إسلام ليس لهم أن يتصرفوا فيها بالبيع، أو السرهن، فإن دفعه الجسزية عن رقابهم جاز إقرارهم على التأبيد، وإن منعوا الجزية لم يجبروا عليها، ولم يقروا فيها إلا المدة التي يقر فيها أهل (b) ELLE

ب \_ وقسم يشترط في عقد الصلح معهم أن تكون الأرض لهم، فاختلف الفقهاء في جوازه. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه عقد صحيح ، والخراج الذي يؤدونه في حكم الجزية متى أسلموا يسقط عنهم، ولا تصير الداردار إسلام، وتكون دارعهد ولهم بيعها، ورهنها، وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها، ويقرون فيها ما أقاموا على العهد، ولا تؤخذ جزيمة رقابهم، لأنهم في غير دار الإسلام، ولهم إحداث كنيسة فيها، لأن الأرض لهنم وليست دار إسلام فيتصسرفون فيها كيف شاءواء ولا يمنعون من إظهار شعائرهم فيها كالخمر،

(١) الأحكمام السلطانية للهاوردي ص ١٣٨، الأم للتسافعي ٤/ ١٨٧ ، المخني ٨/ ٢٦ ه ، كشباف القنباع ٣/ ٩٥ ، الخرشي ع٢ ج٣/ ١٤٧

والخنزير، وضرب الناقوس، ولا يمنعون إلا مما يتضرربه المسلمون كإيواء جاسوس، ونقل أخبار المسلمين إلى الأعداء، وسائرما يتضرربه المسلمون. ويجب على الإمام أن يمنع المسلمين والذميين من التعرض لهم. (١)

وقال الحنفية: إذا عقد العهد مع الكفار على أن تُجرى في دارهم أحكمام الإسمالام صارت دارهم بالصلح دار إسلام، وصاروا أهل ذمة تؤخما جزية رقابهم، وإذا طلب قوم من أهل الحرب الموادعة مع المسلمين سنين معلومة على أن يؤدوا الخراج للمسلمين على أن لا تجري أحكام الإسلام عليهم في دارهم لم يقبل منهم، إلا أن تكون في ذلك مصلحة للمسلمين، فإذا رأى الإمام مصلحة في عقد العهد معهم بهذا الشرط جاز بشرط الضرورة، وهي ضرورة الاستعداد للقتال بأن كان بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة المجاوزة إلى قوم آخرين، فلا تجوز عنىد عدم الضرورة، لأن الموادعة ترك القتال المفروض، فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال ، لأنها حينشذ تكون قتالا معنى ، قسال الله تبسارك وتسعسائس : ﴿ فيلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعملون والله معكم ﴾(٢) وعند تحقق الضرورة لا بأس به، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ جِنْحُوا (١) المصادر السابقة، ومغنى المحتاج ٤/ ٢٥٤

<sup>(</sup>Y) سورة عمد/ ٣٥

السُلْم فاجنح لها وتوكل على الله ﴿() وقد روي ان رسول الله ﷺ «وادع أهل مكة عام الحديبية على أن توضيع الحسرب عشس سنين». (\*) ولا يشترط إذن الإسام بالمسوادعة، حتى لو وادعهم فريق من المسلمين من غيرإذن الإسام جازت موادعتهم، لأن المصول عليه كون عقد الموادعة مصلحة للمسلمين. (\*)

ولكنهم لا يخرجدون بهذه المدوادعة من أن يكونوا أهل حوب، فإذا صالحهم، فإن كان قد أحاط مع الجيش ببلادهم فيا يأخذه منهم على الصلح يكون غنيمة يخمسها، ويقسم الباقي على الجيش، لأنه توصل إليه بقوة السيف، فإن لم ينسزل بساحتهم، وأرسلوا إليه وطلبوا منه الموادعة بالمال، فيا يأحده منهم يكون بمنزلة الجزية، لا خس فيه، بل يصرف في مصارف الجزية.

### الأمان لأهل دار العهد:

٢- يمنع الإمام المسلمين والسلمين من إيذاء
 أصل دار العهد والتعرض لحم، لأنهم استفادوا
 الأمان في أنفسهم، وأسوالهم بالموادعة، أما إن

أغار عليهم قوم من أهل الحرب، فلا يجب علم،

المسلمين الدفياع عنهم، لأنهم بهذا العهد

«الموادعة» ما خرجوا من أن يكونوا أهل حرب،

لأنهم لم ينقادوا لحكم الإسلام، فلا يجب على

المسلمين نصرتهم . (١) وهذا العهد أو الموادعة :

عقد غير لازم محتمل للنقض، فللإمام أن ينبذ

إليهم، لقوله تعالى: ﴿ وإما تخافن من قوم

خيانة فانبذ إليهم على سواء ﴾ (٢) أما إذا وقع

على أن تجري في دارهم أحكام الإسلام فهو

عقد لازم، لا يحتمل النقض منا، لأن العهد

الواقع على هذا الوجه عقد ذمة. والدار دار

إسلام يجري فيها حكم الإسلام . (٣) فإن نقضوا

الصلح بعد استقراره معهم فقد اختلف فيه.

فلعب الشافعي وأبسو يوسف ومحمد إلى أن

دارهم تصير دار حرب، وقال أبوحنيفة: إن

كان في دارهم مسلم أوكان بينهم وبين دار الحرب بلد للمسلمين، فتبقى دارهم دار إسلام يجرى على أهلها حكم البناة، وإن لم يكن

بيتهم مسلم ولا بين دار الحرب بلد للمسلمين،

فتكون دار حرب. (1)

<sup>(</sup>۱) البسوط ۲۰۱۰، البدائم ۱۹۰۷، والفتاوی الهندية ۱۹۷۷، ۱۹۲۷ (۲) سورة الأنفال/۵۰ (۲) الممادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) للأوردي ص١٣٨، وأبر يملى ص١٤١، والنسوقي ٢٠٢/٢

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال/ ٦١

 <sup>(</sup>۲) حديث: دوادع رسول ال 養 أهل مكة عام الحديبية ».
 أخرجه أبو داود (۲۰ / ۲۱ » تحقق عزت عبيد دهاس)

ورجاله ثقات. سمر اصالم مادر بارا

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٧/ ١٠٨

وإذا نقضوا العهد وكان أحد منهم بدارنا يُبَلِّع مأمنه، أي ما يأمنون فيه منا ومن أهل العهد، ثم كانوا حربا لنا. (١)

# دالية

#### التعريف :

1 \_من معاني الدالية في اللغة: الدلوونحوها، وخشب يصنع كهيشة العمليب، ويشد برأس الدالية، وطرفه بدلك، وطرفه بجداع قائم على رأس البشر ويسقى بها، فهي فاعلة بمعنى مفعولة، والجمع: الدوالي. (1)

ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى نفسه. (٢)

### الألفاظ ذات الصلة:

#### السائية:

٧- السانية: الدلو الكبيرة تنصب على المستموية، ثم تجره الماشية ذاهبة وراجعة، والسانية أيضا الناضحة، وهي الناقة التي يستقى عليها. (1)



<sup>(</sup>٢) المنابة بهامش تكملة فتح القدير ٨/ ١٤٩ ط الأميرية، وكشاف الفتاع ٢/ ٢٠٩



 <sup>(</sup>٣) لسان المرب وللمياح الميرمادة: وسناه والمعجم الوسيط، وكشاف القتاع ٢٠٩/

<sup>(</sup>١) الشرقاوي على التحرير ٢/ ٢٤

الناعورة :

 س. الناعورة واحدة النواعير التي يستقى بها يديرها الماء ولها صوت. (١) فالدائية ، والسائية ، والناعورة وسائل رفع الماء إلى الأرض. (١)

### الحكم الإجمالي :

٤ \_ زكاة ما سقى بالدالية:

كل ما سقي بكلفة ومؤنة من دالية، أو سائية، أو دولاب، أو ناعورة، أو غير ذلك ففيه سائية، أو دولاب، أو ناعورة، أو غير ذلك ففيه بعضي رمسول الله ﷺ إلى اليمن، وأمسري أن أخد عما سقت السياء وما سقي بعلا<sup>(7)</sup> العشر، وما سقي بالسدوالي نصف العشس، و<sup>(4)</sup> ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط المزكاة جملة بدليل المعلوفة، فلأن يؤثر في تخفيفها أولى، ولأن الزارة إنم تقليل النامي، وللكلفة تأثير في تقليل الواجب فيها. (<sup>9)</sup> الزكاة إنما تقليل النام، فأثرت في تقليل الواجب فيها. (<sup>9)</sup>

(١) لسان العرب والمصياح المنير مادة: ونعرى، وكشاف الفناع ٢٠٩/٢

- (٢) المفني ٢/ ٢٩٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٠٩
- (٣) البعل: النزرع المذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي
   (المجم الوسيط والمعباح).
- (٤) حديث معاذ: وبعثني رسول اله ﷺ إلى البعن، وأمر ني أن آخــد عا سقت السياه». أخــرجـه ابن ماجه (١/ ٥٨١ مـط الحليم) وإسناده حسن.
- (ه) المفني لاين قدامسة ٢٩ ٦٩ ه المرياض، ومطالب أو لي اللهي ٢/ ٢١، والاختيار لتعليل للختار ١٩٣١، نشر دار المصرفة، وأسنى المطالب ٢/ ٣٧، وحاشية العادي على شرح الرسالة ١/ ٤٨، نشر دار المعرفة.

وللتفصيل في زكاة ما سقي سيحا<sup>(١)</sup> وبدالية ونحوها. ينظر مصطلح: (زكاة).

#### نصب الدالية على الأنهار:

 عوز لكل واحد من المسلمين نصب الدالية على الأنهار العامة ، كالنيل، ودجلة ، والفرات، ونحوها. إذا لم يضر بالنهر، لأن هذه الأنهارلم تدخل تحت يد أحد فلا يشبست الاختصاص بها لأحد، فكان الناس كلهم فيها على السبواء، وكان لكل واحد الحق في الانتفاع، لكن بشرط عدم الضرر بالنهر، كالانتفاع بطريق العامة، وإن أضر بالنهر فلكل واحمد من المسلمين منعه، لأنه حق لعامة السلمين، وإباحة التصرف في حقهم مشروطة بانتفاء الضرر، كالتصرف في الطريق الأعظم . (٢) أما النهر المشترك إذا أراد أحد الشركاء نصب دالية عليه فينظر فيه ، فإن كان لا يضر بالشرب والنهر، وكان موضع البناء أرض صاحب جاز، وإلا فلا، لأن رقبة النهر وموضع البناء ملك بين الجاعة على الشركة، وحق الكل متعلق بالماء، ولا سبيل إلى التصرف في

 <sup>(</sup>١) السيح: للله الظاهر الجاري على وجه الأرض أي من غير
 آلة ولا كلفة (المجم الرسيط).

 <sup>(</sup>٧) يدائع الفستانع ٦/٧/٩ ط الجهالية ، وجلة الأسحكم المدلية
 الحسادة (١٩٣٨) ، وللغني لاين قداصة ٥/٣٨٥ ، وروضة
 الطالبين ٥/٤٠٣ . ٣٠٩ الطالبين ٥/٤٠٣ . ٣٠٩

الملك المشترك والحق المشترك إلا برضا الشركاء. (1)

وتفصيل ذلك ينظر في: (مياه، نهر).

# دامعة

#### التعريف :

١ ـ الـدامعة في اللغة: من دمعت العين دمعا، أي سال دمعها، والـدمع: ماء العين، وشجة دامعة: تسيل دما، فالدامعة من الشجاج هي التي يسيل منها الدم كلمع العين. (١) ويُختلف الفقهاء في معنى الدامعة:

فالشافعية، والحنابلة، والطحاوي، وقاضي زاده من الحنفية يسمايرون المعنى اللغوي، والحنابلة يسمونها البازلة والدامية أيضا.

وهي عنسد الحنفية على ما جاء في أكثر كتبهم، كالبدائع والكافي وابن عابدين وعامة الشروح: هي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع في العين.

وصند المالكية الدامعة والدامية شيء واحد، وهي التي تضعف الجلد فيرشح منسه دم، كالمع من غير أن ينشق الجلد. (<sup>(1)</sup>

(١) لسان العرب، والمصباح المتير، والمقرب، مادة: ودمع،
 (٢) ابن عابدين ٥/ ٣٧٣، والبدائح ٧/ ٢٩٦، وتكملة فتح القير ٤/ ٢٩٦، وتكملة فتح القير ٤/ ٢٧٧ دار إحباد التراث العربي، والزرقائي ٣



<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٦/ ١٩٠، وابن عابدين ٥/ ٢٨٥

#### الحكم الإجالي:

٢ \_ الدامعة إما أن تكون عمدا أو خطأ.

فإن كانت عمدا ففيها القصاص عند المالكية، وهموظاهر المذهب عند الحنفية، وهو قول عند الشافعية.

وإنها يجب القصاص لإمكان المهاثلة في الاستيفاء، ولظاهر قوله تعالى: ﴿وَوَالْجُرُوحِ قَصَاصِ ﴾ . (١)

وذهب الشافعية والحنابلة، وأبوحنيقة في رواية، إلى أنه لا قصاص فيها لعدم إمكان الاستيفاء بصفة المائلة، وإنها فيها حكومة عدل، (") لانه ليس فيها أرش مقدر ولا يمكن إهدارها فتجب الحكومة، وروي ذلك عن النخعى وعمر بن عبدالعزيز.

وإن كانت الدامعة خطأ ففيها حكومة عدل، لأنه لم يرد فهسها شيء مقسد من السرع، ولا يمكن إهدارها فوجب فيها حكومة عدل.

وهذا إذا لم تبرأ الشجة، أوبرثت على شين، فإذا برثت دون أثـر فلا شيء فيهــا عنــد المالكية والحنــابلة وأبي حنيفــة، لأن الأرش إنــا يجب

= 1/0/، والمندسوقي 1/ ٢٥١، ومغني المحتاج 1/٢٠، ونهاية المحتاج ٢/ ٢٩٨، وكشاف الفتاع ١/ ٥١، والمغني 1/ ٥٤ - ٥٠

 (١) سورة المائدة/ ٤٥
 (٢) حكومة المدل هي التمويض الذي يقدره أهل التبرة وينظر مصطلح: (حكومة عدل).

بالشين الذي يلحق المشجوج بالأثر، وقد زال فسقط الأرش.

وقال أبديوسف: عليه حكومة الألم لأن الشجة قد تحققت ولا سبيل إلى إهدارها، وقد تصدر إيجاب أرش الشجة، فيجب أرش الألم، وقال محمد: يجب قدر ما أنفق من أجرة الطبيب وثمن الدواء.

وقال الشافعية: إذا برثت ولم تنقص شيشا فوجهان أحدهما: لا شيء عليه سوى التعزير كما لولطمه أوضريه بمثقل فزال الألم.

والثاني: يفرض القاضي شيئا باجتهاده. (١) وتفصيل ذلك في: (جناية على ما دون النفس، شجاح، قصاص، دية).



# دامغة

#### التعريف:

١ ـ الدامغة في اللغة: من دمغه أي أصباب
 دماغه، وشجه حتى بلغت الشجة الدماغ،
 والدامغة من الشجاج هي التي تهشم الدماغ
 ولا حياة معها غالبا. (¹)

وهي عند الفقهاء كذلك، فقد قالوا: هي التي تخرق خريطة السدماغ (الجلدة الرقيقة السائرة للمخ) وتصل اليه.

وهي مذهفة غالبا. ولذلك لم يذكرها محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في الشجاج للموت بعدها عادة، فتكون عنده قتلا لا شجا. (1)

# الحكم الإجمالي :

٢ \_ الدامغة من الشجاج إن كانت عمدا فلا

قصاص فيها إن لم تفض إلى الموت، لأنه لا يمكن استيفاء القصاص بالمثل لعظم خطرها وخشية السراية إلى النفس، ولذلك يستوي في الحكم فيها عمدها وخطؤها. وهذا باتفاق.

وفيها ثلث الدية قياسا على المأمومة (الأمة) لما روي في حديث عمروبن حزم (أن رسول الش羅 كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وفيه: (في المأمومة ثلث الدية». (()

وقى ال الماوردي من الشافعية ، وهو قول عند الحنابلة : يجب على الجاني أرش مأمومة وحكومة عدل ، لأن خرق الجلد جناية بعد المأمومة فوجب لأجلها حكومة .

وفي قول عند الشافعية: تحب دية كاملة.
وقال الشافعية والحنابلة: يجوز أن يقتص
موضحة، لأنه يقتص بعض حقه، ولأثها داخلة
في الجناية يمكن القصاص فيها، ويأخذ الأرش
واختاره ابن حامد لأنه تعذر القصاص فيه
فانتقل إلى البدل، كها لوقطع أصبعيه ولم يمكن
الاستيفاء إلا من واحدة.

والموجمه الشاني عنمد الحنابلة : ليس له أرش

 <sup>(</sup>١) حديث عصرو بن حزم: دأن رسول 徹 كتب إلى أهل اليمن كتساب، أخسرجه النسائي (٥/٨٥ - ط المكتبة التجسارية). وذكر ابن حجر في التلخيص (١٨/٤ - ط شركة الطباعة الفنية) أن جاعة من العلياء صححوه.

 <sup>(</sup>١) المغرب، وللصباح المدير، ولسان العرب مادة: ودمغ.
 (٧) ابسن عابسفين ٥/ ٣٧٣- ٣٧٣، والاختيسار ٥/ ٤١، والاختيسار ٥/ ٤١، ومغني والمعاسوقي ٤/ ٥٧، وجواهر الإكليل ٧/ ٢٧٠، ومغني المعتاج ٤/ ٣٠، وللفنق ٨/ ٤، وكشاف الفتاع ٢/ ٥٠.

البـاقي، وهــو اختيار أبي بكر، لأنه جرح واحد فلا يجمع فيه بين قصاص ودية.

ثم إن الحكم بثلث الدية إنها هوإذا عاش المشجوج، أما إذا مات بها فإن كانت الجناية عمدا ففيها القصاص في النفس، وإن كانت خطأ ففيها دية نفس كاملة. (١)

# دامية

#### التعريف:

 ١-الدامية في اللغة: من دَمِي الجرح يَدْمَى دَمْيا ودَمَى: خرج منه الـ هم والشجة الدامية: هي التي يخرج دمها ولا يسيل. (١)

ويختلف الفقهاء في معنى الدامية.

فالمسالكيت والشسافعيسة يسسايسرون المعنى اللغموي، إذ يقسول المسالكية: هي التي تضعف الجلد فيرشح منه دم من غيرأن ينشق الجلد.

ويقــول الشــافميــة: هي التي تدمي من غير سيلان المم . (٢)

وأكثر الحنفية يقولون: إن الدامية هي التي تخرج السلم وتسيله ولا توضيح العظم، وهسو ما ذهب إليه الحنابلة الذين يسمونها أيضا البازلة والدامغة. <sup>(77</sup>

(١) للفرب: والمصباح للتي، ولسان العرب: مادة: ودميء.
 (٢) منح الجليل ١٤٤٤، والنسولي ١٥٠٤ ـ ٢٥١، ومغني المحتاج ١٩٠٤.
 (٣) تحكمة تحر القدم (٢٥٠٤ نشر دار إصاء الذات العرب.

(٣) تكملة فتح القدير ٩/ ٢١٧ نشر دار إحياه التراث العربي،
 وابن عابسدين ٥/ ٢٧٣- ٣٧٣، والبسدائسع ٧/ ٢٦٠،
 والاختيار ٥/ ٤١، والمفني ٨/ ٥٥، وكشاف الفتاع ٦/ ١٥

(۱) إن مايدن ( ۷/ ۳۷۳ - ۳۷۳ ) والدائع ۱۹۱۳ ) وتكملة فتح القدير ( ۲۱۸/۹ ) وجواهر الإكليل ۲/ ۲۹۰ ، ۲۲۰ والم والسلمسوقي ٤/ ۷۲ ، وسفتي للمتساح ۲/ ۳۲ ، ۵۸ والمهسلب ۲/ ۱۷۹ ، ۲۰۰ ، وللمقي ۲/ ۲۷ (۸۷/۷۶ ) وكشاف الفتاح ۲/۲ ،

الحكم الإجمالي :

٧ ـ حكم الدامية هوحكم الدامعة بكل
 تفاصيله سواء أكانت عمدا أم خطأ.

(ر: دامعة).

# دباغة

#### التعريف:

١ ـ المدباغة في اللغة: مصدر دبغ الجلد يدبغه
 دبغا ودباغة، أي عالجه وليشه بالقرظ ونحوه
 ليزول ما به من نتن وفساد ورطوبة.

والدباغة أيضا اسم يطلق على حرفة الدباغ وهو صاحبها.

أما المدين والمدباغ بالكسر فهما ما يديغ به الجلد ليصلح. والمدينة موضع الديغ. (1)

وتطلق الدباغة في اصطلاح الفقهاء على المعنى اللغوي نفسه . (٢)

قال الخطيب الشربيني: المدبغ نزع فضول الجلد، وهي ماثبتم ورطوباته التي يفسده بقاؤها، ويطيبه نزعها بحيث لونقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد. ٣

ويشترط عند بعض الفقهاء أن يكون الدبغ



<sup>(</sup>١) للصباح المتير ومتن اللغة والمجم الوسيط مادة: وديغ،

 <sup>(</sup>۲) حاشية ابن حابدين ۱/ ۱۳۳، ونهاية المحتاج ۱/ ۲۳۲،
 والحرشي ۱/ ۸۸

 <sup>(</sup>٣) مفني المحتاج ١/ ٨٢، وانظر الحرشي ١/ ٨٨، والدسوقي
 ١/ ٣٥

بها يحرف السفم، أي يلذع اللسسان بحسرافتسه كالقرظ والعفص ونحوهما، (١) كها صياتي : (ف٧)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ \_ الصباغة :

٧ ـ الصباغة حرفة الصباغ، والصبغ والصبغة والصباغ بالكسر كلها بمعنى، وهوما يصبغ به، والصبغ بالقتح مصدر، يقال: صبغ الثوب صبغا: أي لونه بالصباغ، والأصل في معناه التغير، ويعرض للجلد وغيره. (٢)

### ب ـ التشميس:

٣- التشميس مصدر شمست الشيء إذا وضعته في الشمس، والمرادبه أن يبسط الجلد في الشمس لتجف منه الرطوبة، وتزول عنه الرائحة الكريهة. واعتبره الخنفية ومن معهم دبافا حكميا، ٣٠ كيا سيأتي.

### ج ـ التنريب :

التريب مصدر ترب، يقال: تربت الإهاب
 تريبا، إذا نشر عليه التراب لإزالة ما عليه من

- (١) مغني المحتساج ١/ ٨٣، ونهساية المحتاج ٢٣٣/١، وحاشية القليوبي ٧٣/١
  - (٢) المصباح ألمتير، ومتن اللغة مادة: وصبغ».
     (٣) البتاية على الهداية ١٩٣١.

رطوبة ورائحة كريهة، ويقال أيضا: تربت الشيء إذا وضعت عليه التراب. وهوأيضا نوع من أنواع الدباغ الحكمي عند الحنفية ومن معهم. (١)

#### مشروعية الدياغة:

 ٥ ـ الـدباغة مباحة، وهي من الحرف التي فيها مصلحة للناس.

وقد استداروا لجواز الدباغة بأحاديث منها: قوله ﷺ: وأيسها إهاب دبنغ فقد طهره؟ ولأن الدباغة وسيلة لتطهير الجلود بإزالة ما بها من نتن وفساد فينتفع بها، كها ينتفع من سائر الأشياء الطاهرة. ؟؟

ما يقبل الدباغة:

٦ ـ الجلود هي التي تدبغ خالبا وتطهر بالدباغ
 على تفصيل يأتي بيانه.

وذكر بعض الفقهاء منهم الحنفية ـ أن المثانة والكرش، مثل الإهاب في قبول الدباغ والطهارة به، وكـذلك الأمعاء. قال ابن عابدين نقلا عن

\_ YYY -

<sup>(</sup>١) المرجعان نفسهها .

<sup>(</sup>۲) حديث: وأبيا إهاب ديغ فقد طهرى. أخرجه النسائي (۲) - ۱۷۳/۷ ـ ط لكتبة المتحارية) من حديث ابن عباس، وأصله في صحيح مسلم (۲۷۷/۱ - ط الحليي).

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ١٩٣١ ، وسواهب الجليدل مع المسواق ١٩١١ ، ومغنى المحتماج ١٩٢١ ، وكساف القتماع

<sup>00-01/1</sup> 

البحر: فلوديغت الشانة وجعل فيها لبن جاز. وكذلك الكرش إن كان يقدر على إصلاحه. وقال أبويوسف: إنه لا يطهر، لأنه كاللحم، وإذا أصلح أمعاء شاة ميتة فصلي وهي معه جاز، لأنه يتخذ منها الأوتار وهو كالدباغ · (1)

وقبال البهبوتي من الحنابلة: وجعل المصران وترا دباغ، وكذا جعل الكرش، لأنه هو المعتاد قبه (۲)

وذكر الحنفية أيضا أن جلد الميتة من الحية الصخيرة التي لها دم ، وكذلك الفارة لا يقبلان الدباغ فلا يطهران بالعلاج. (١٠)

# ما تحصل به الدباغة:

٧ ـ ما يحصل به الدباغة يسمى دبغا ودباغا، واتفق الفقهاء على أنه يشترط في الدباغ أن يكون منشف اللرطوبة منقيا للخبث، مزيلا للريح، ولا يشترط أن تكون المدباغة بفعل فاعمل، فإن وقع الجلد في مديغته بنحوريح، أو ألقى الدبغ عليه كذلك فاندبغ به كفي. كما لا يشترط أن يكون الدابغ مسلما.

وذهب فقهاء المالكية والشافعية وهو قول عند الحنابلة: إلى أنه لا يشترط أن يكون الدباغ طاهرا، فإن حكمة الدباغ إنها هي بأن يزيل

١/ ٨٣، وكشاف القناع ١/ ٥٦، والمغنى ١/ ٧٠

(٢) المفقى ١/ ٧٠، وكشاف القتاع ١/ ٧٦

(٣) النفسوقي ١/ ٥٥، والخطباب ١/ ١٠١، ومغتي المحتباج ١/ ٨٣، وكشاف القناع ١/ ٥٩، والمفنى ١/ ٧٠

(٤) الشت: شجر مر الطعم طيب البريح يدبغ به ، والشب: معدن يشبه الزاج يديم به.

(۱) این مابدین ۱/ ۱۳۵

(٢) كشاف القتاع ١/ ٥٩ (٣) ابن عابدين ١/ ١٣٦، والزيلعي ١/ ٢٥

عضونة الجلد ويهيئه للانتفاع به على الدوام. فيا أفاد ذلك جازبه، طاهرا كان كالقرظ والعفص، أو نجسا كزرق الطيور. (١)

وهل يشترط غسل الجلد أثناء أوبعد الدباغة؟ فيه تفصيل يأتي بيانه.

والمذهب عند الحنابلة أنه يشترط أن يكون الدباغ طاهرا، لأنها طهارة من نجاسة فلم تحصل بنجس، كالاستجهار والغسل. (٢)

وصرح جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) بأنه لا يكفى في الدباغة التشميس، ولا التتريب. (٢) ثم اختلفوا فيها يدبغ به. فنقل عن يحيى بن سعيد من المالكية أن ما ديغ به جلد الميشة من دقيق أوملح أوقرظ فهمو طهمور، ثم قال: وهو صحيح، فإن حكمة الدباغ إنها هي بأن يزيل عضونة الجلد ويهيث للانتفاع به على الدوام فها أفاد ذلك جاز به. وقال الشافعية: الدبغ نزع فضوله، وذلك

(١) ابن عابدين ١/ ١٣٦، والدسوقي ١/ ٥٥، ومغني المحتاج

يحصل بها يحرف الفم أي يلذع اللسان بحرافته،

كالقرظ والعفص وقشور الرمان، والشث

والشب. (4) ولو بالقائه على الدِّيغ بنحو ريح، أو

إلقاء الدبغ عليه كذلك. لا شمس وتراب وتجميد وتمليح مما لا ينزع الفضول وإن جفت وطابت رائحته، لأن الفضلات لم تزل، وإنها جمدت، بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفونة.

وقال الحنابلة: لا يحصل اللبغ بنجس، ولا بغير منشف للرطوبة منق للخبث بحيث لو نقسم الجلد بعده في الماء فسد، ولا بتشميس ولا بترب ولا بريح. (١)

أما الحنفية فتحصل الديافة عندهم بكل ما يمنع النتن والفساد، وقال ابن عابدين: وما يمنع على نوعين حقيقي كالقرظ والشب والسعفص ونحوه، وحكمي كالتتريب والتشميس والإلقاء في الريح. ولوجف ولم يستحل لم يطهر. (٢)

ولا فرق بين السنباغ الحقيقي والحكمي عند الحنفية إلا في حكم واحد، وهو أنه لو أصاب الماء جلد الميتة بعد السنباغ الحقيقي لا يعود نجسا باتضاق الروايات عندهم، وفيها بعد الدباغ الحكم, روايتان . (7)

أثر الدباغة في تطهير الجلود:

٨-جهبور الفقهاء على أن جلد الأدمي طاهـر
 حيا أوميتا، مسلم كان أوكافرا، وأنه ليس محلا
 للدباغة أصلا.

واتفق الفقهاء على أن جلد الحيوان المأكول اللحم كالإبل والغنم والبقر والظباء ونصوها طاهر قبل الذيح وبعده، سواء أديغ أم لم يديغ. وكذلك ميتة السمك والجراد ونحوهما نما لا نفس له سائلة.

ولا خلاف بين الفقهاء في نجاسة جلود ميتة الحيوانات قبل اللبناغ، وعرفوا الميتة بأنها الميت من الحيوان البري الذي له نفس سائلة، مأكولة اللحم أوغيره، مات حتف أنفسه أو بذكمة غير شرعية، كمذكى المجوسي أو الكتابي لصنمه، أو الموسرم لصيـــد، أو المرتــد أو نحوه. (1) (ر: ميتة).

واختلفوا في طهارة جلود الميتة بالدباغة على
 التفصيل التالى:

ذهب الحنفية والشافعية .. وهو رواية عن أحمد في جلد ميشة مأكول اللحم .. إلى أن الدباغة وسيلة لتطهير جلود الميشة ، سواء أكانت مأكولة اللحم أم غير مأكولية اللحم ، فيطهر بالدباغ جلد ميشة سائر الحيوانات إلا جلد الخنزير عند الجميع لنجاسة عينه ، وإلا جلد الأدمي لكرامته المرفي الممار ، ومفي المحج //٧، وكشاف العناع (١) المرفي // ١٨٨ ، ومفي المحج //٧، وكشاف العناع

 <sup>(</sup>۱) کشاف الفتاع ۱/ ۵۹
 (۲) این مایدین ۱/ ۱۳۹

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه. وترى اللجنة أن الدياغ بحصل بالأشباء المعتدة في ذلك ولا يشترط فيه مادة عاصة أو ألله. والمرجع في ذلك إلى أهمل الصينمة، والحكمة في ذلك إنها همي زوال عضوية الجلد ولمساحه وجيئته للاتضاع، فها أفله ذلك جاز به (نظر المبانية ١/٩٧٣)، والحطاب ١٩/١/٠)

لقوله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ (١) واستثنى الشافعية أيضا جلد الكلب، كها استثنى محمد من الحنفية جلد الفيل. (٢)

أ ـ قوله ﷺ: وألما إهاب ديغ فقد طهرى . (\*) ب ـ وبها روى سلمة بن المحبق وأن نبي الله ﷺ في غزوة تبوك دعا بهاء من عند امرأة ، قالت: ما عنسدي إلا في قربة في ميتة . قال: أليس قد دبغتها ؟ قالت : بلى . قال : فإن دباغها ذكاتها ي . (\*)

ج - وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: تصدق على مولاة ليمونة بشاة فإتت، فمربها رسول الله الله فقال: «هلا أخلتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إنها حرم أكلها». (\*)

واستدلوا بالمعقول أيضا، وهوأن الدبغ يزيل سبب النجاسة وهو الرطوية والدم، فصار الدبغ للجلد كالغسل للشوب، ولأن الدباغ بحفظ الصحة للجلد ويصلحه للانتضاع به كالحياة، ثم الحياة تدفع النجاسة عن الجلود فكذلك الدباغ. (()

أما استثناء جلد الخنزير فلأنه نجس العين، أي أن ذاته بجميع أجزائها نجسة حيا وميتا، فليست نجاسته لما فيه من الدم أو الرطوبة كنجاسة غيره من ميتة الحيوانات، فلذا لم يقبل التطهير. (٢)

واستدل الشافعية لاستثناء الكلب بأنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: وطهور إناء أحددكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. (٣)

والطهارة تكون لحدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعين أن الولوغ سبب للخبث بسبب نجاسة فم الكلب، فبقية أجزاء الكلب

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء/ ٧٠

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ١٣٦، والبدائع ١/ ٨٥، ومغني المحتاج ١/ ١٨، والمغني لابن قدامة ١/ ٦٦، ٦٧

<sup>(</sup>٣) الإهساب هو الجلد قبسل السدين ، قاذا دينج يسمى أديما (المسباح) والحديث تقدم تخريجه (ف/ ٥)

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (٧/ ١٧٣ - ١٧٤ - ط المكتبة التجارية) وصمححه ابن حجس في التلخيص (١/ ٤٩ ـ ط شركسة الطباعة الفنية).

 <sup>(</sup>٥) حديث: وهلا أعدتم إهاجا قديفتموه، أخرجه اليخاري
 (الفتيح ٤٩٣/٤ ع ط السلفينة) ومسلم (١/٩٧١ ع ط الخلي) من جديث عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>۱) ابن هابسدین ۱/۳۱۱، والبسدالسم ۱/۵۸، والبسایسة ۲۹۳۱ (۲۳۳ والمجسوع ۱۹۲۱ وسایسدها، وسفیم المتحاول ۱۳۳۰ و ۱۳۳۸ وسایسدها، وسفیم (۲۷ و وسایستان ۱/۱۵۰ والمفی ۱/۷۲ و والمتحاول ۱/۱۵۰ والمتحاول المتحاول المتحاول المتحاول ۱/۱۵۰ والمتحاول ۱/۱۵۰ والمتحاول ۱/۱۳۲ و المتحاول ۱/۱۳۶ والمتحاول (۲) وحدیث و طهورواندا استحادی اذا ولدغ فیده الکلب...»

أولى بالنجاسة ، وإذا كانت الحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب فالدباغ أولى ، لأن الحياة أقـوى من السدباغ بدليل أنها سبب لطهارة الجملة ، والدباغ وسيلة لطهارة الجلد فقط . (") واستدل الحنفية لطهارة جلد الكلب بالدباغة بعموم الأحاديث التي تقدمت . (")

والكلب ليس نجس المعين صدهم في الأصح، وكذلك الفيل عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقدروي أن النبي 黨 وكان يمتشط بمشط من عاج» وأن وفسره الجوهري وغيره بعظم الفيل.

١٠ ـ وقال المالكية في المشهور المعتمد عندهم والحنابالة في المدهب بعدام طهارة جلد الميتة بالدباغة، لما روى عبدالله بن عكيم قال: أثانا كتاب رسول الله في قبل وفاته بشهر أوشهرين: «ألا تتنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». وفي رواية أخرى عنه في قال: «كنت رخصت لكم في جلود الميتسة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا فن جلود الميتسة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». (3)

وأجماب المالكية عن الأصاديث الواردة في طهارة الجلد بالمدباغ بأنها محمولة على الطهارة اللغوية أي النظافة، ولذا جاز الانتفاع به في حالات خاصة كها سيأتي.

وروي عن سحنون وابن عبد الحكم من المالكية قولم]: بطهارة جلد جميع الحيوانات بالدباغة حتى الخنزير. (١)

١١ - وروي عن أحمد أنه يطهر بالدباغة جلد ميتة ما كان طاهرا في الحياة، من إبل ويقر وظباء ونحوها، ولحوكان غيرمأكمول اللحم، لعموم قوله ﷺ: وأيها إهاب دبغ فقد طهم، أن فيتناول المكول وغيره، وخرج منه ما كان نجسا في حال الحياة لكون الدبغ إنها يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت فيبقى ما عداه على قضية العموم.

كها روي عن أحمد قوله: بطهارة جلود ميتة مأكول اللحم فقط، لقوله ﷺ: وذكاة الأديم دباضهه<sup>07</sup> والمذكاة إنها تعمل فيها يؤكل لحمه،

رسول اف ﷺ قبل وفاته ی أعرجه الترملي (۲۷۲ ٪
 ط الحليمي) وأبو داود (۶/ ۷۳۰ - تحقیق حزت عبید دحاس) بالفاظ متفارعة ، وحسته الترملي .

 <sup>(</sup>١) السدسسوقي مع الشرح الكبير ١/٤٥، والمحلى ٨/٣٣ م١٥٤٩، والمفني ١/٣٦، ٢٦، وكشاف القناع ١/٤٥
 (٢) تقدم تخريج الحديث ف/٥

 <sup>(</sup>٣) حفيث: (301ة الأديم دباطه», أخرجه أحد (٩/ ٤٧٦ ـ ط
المبنية) من حديث سلمة بن المعبق، و في إسناده جهالة،
ولكن له شاهند من حديث مائشة أخسرجنه النسائي
(٧/ ٤٧٤ ـ ط المكتبة التجارية) وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>١) المجموع ١/ ٢١١، ٢١٤، ٢٢٠، ومفني المحتاج ١/ ٧٨
 (٢) الراجم السابقة للحنفية.

 <sup>(</sup>٣) حديث: وكان يعتشبط بشط من عاجج. أخرجه البيهةي
 (٢) - ١٤ دائسرة الممارف العشيانية) من حديث أنس،
 وضعف إسناده.

وانظر ابن عابدین ۱/ ۱۳۳

<sup>(</sup>٤) حديث عبدالله بن عكيم بروايتيه: وأتسانسا كتساب =

فكذلك الدباغ. (١)

غسل الجلد المديوغ :

١٢ - لم يذكر الحنفية ضرورة غسل الجلد المدبوغ أشاء المدباغة ولا بعدها, فالظاهر من كلامهم طهارة الجلد بمجرد الدبغ قبل الفسل، كها هو وجه عند الحنابلة أيضا، لعموم قوله ﷺ: وأيها إهاب دبغ فقد طهري<sup>(٣)</sup> ولأنه طهربانقلابه, فلم يفتقر إلى استعال الماء كالخمرة إذا انقلبت ...

والـــوجـــه الشاني عنــد الحنــابلة أن الطهــارة لا تحصــل بمجــرد الــديغ بل تحتاج إلى الغســل لقولـــ微في في جلد الشاة الميتة: ويطهرها الماء والقرظ، (٣)

والأصبح عند الشافعية عدم اشتراط غسل الجلد أثناء الدباغة تغليبا لمعنى الإحالة، ولحديث مسلم: وإذا دبغ الإهاب فقد طهرا<sup>(1)</sup> ولم يذكر فيه الفسل.

(١) المغني ١/ ٢٨، ٢٩، وكشاف القتاع ١/٤٥، ٥٥ (٧) تقدم تخريج الحديث (ف/ ٥)

(٣) البسدائس ١٨٥/١، واين عابدين ١٩٣١، والمديلي ١/١٥٠ والمغلق ١٩٣١، والمغلق ١٤٥١، وكساف المتناع ١/٤٥،
 ٥٥، وانظر المجموع ١/٢٧٦ والحديث: ويطهرها للله

أخرجه أبو داود (٤/ ٣٦٩، ٣٧٠ تحقيق عزت عيد دهـاس) والنسائي (٧/ ٣١٩ ـ ط المكتبة التجارية) من حديث ميمونة، وفي إسناده جهالة.

(٤) حليث: وإذا دينغ الإهاب قشد طهري. أخرجه مسلم
 (١/ ٢٧٧ - ط الحلبي) من حليث عيدالله بن عباس.

ومقابل الأصح يشترط غسله أثناء الدباغة تغليب المعنى الإزالة، ولقول ﷺ في الحديث الآخر: ويطهرها الماء والقرظ، وحمل الأول على الندب، أما بعد الدباغة فالأصح عندهم وجوب غسله بالماء، لأن المدبوغ يصير كتوب نجس أي متنجس لملاقاته للأدوية النجسة. أو التي تنجست به قبل طهره فيجب غسله للذك . (1)

## طرق الانتفاع بالجلد المدبوغ : أ ـ أكل جلد الميتة المدبوغ :

14 ـ لأخلاف بين الفقهاء في عدم جواز أكل جدد الميتة من الحيوان غير المأكول اللحم سواء أكان قبل الديغ أم بعده. وكذلك في جلد ميتة مأكول اللحم قبل ديغه، فإنه يحرم أكله اتفاقا، أما بعد ديغه فجمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنايلة وهمو الأصح المفتى به عند الشافعية) على عدم جواز أكله أيضا لقوله تعالى: 
حلى عدم جواز أكله أيضا لقوله تعالى: 
ولقول النبي ﷺ عن الميتة (") والجلد جزء منها. ولقول النبي ﷺ عن الميتة : «إنما حرم أكلها». (")

وحكي عن أبي حامـد، وهو وجه لأصحاب

 <sup>(</sup>١) مقني المحتاج ١/ ٨٧، ٩٨، والمجموع ١/ ٢٧٥، ٢٧٦
 (٢) سورة المائدة ٣

 <sup>(</sup>٣) حايث: وإنساحرم أكلهاه. أخرجه البخاري (القتح \$ / ٤٣ هـ ط السلفية)، ومسلم (١/ ٣٧٣ ـ ط الحلبي) من حديث ابن عباس.

الشافعي جواز أكله بعد المدبغ، ولقوله : «ذكمة الأديم دباغه». (١) ولأنه جلد طاهر من حيوان مأكول اللحم فأشبه المذكحي. (١)

ب \_ استعمال الجلد المدبوغ والتعامل به:

ا - إذا قلت بطهارة الجلد المدبوغ - غيرجلد السباع - فيصح بيعه، وإجارته، واستعماله، والانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به سوى الأكل.

وقيد المالكية وهورواية عن الخنابلة جواز استعاله في البابسات فقط، حيث قال المالكية: 
يجوز استعاله في اليابسات بأن يوعى فيه العدس والفول ونحرهما، ويغربل عليها، ولا يطحن الأنه يؤدي إلى تحليل بعض أجزائه فتختلط بالمسدقيق. لا في نحو عسل ولبن وسمن وساء زهر. ويجوز لبسها في غير الصلاة لا فيها.

كما يجوز استعماله عند المالكية في الماء أيضا، لأن له قوة السدف ع من نفسه لطهوريته فلا يضره إلا إذا تغير أحد أوصافه . <sup>(77)</sup>

أما جلود السباع ففيها خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح: (جلد ف/١٤).

(۱) تقدم تخریجه (ف/ ۱۱)

 (٧) ابن عابدین ۱/ ۱۳۲، جواهر الإکلیل ۱/ ۱۰، والمجموع ۱/ ۲۷۹، ۲۷۰، والمفنی ۱/ ۷۰

(٣) السلمسوقي ١/ ٥٥، والخسرشي ١/ ٨٨، ٨٩، والمغني ١/ ٧٠، وكشاف القتاع ١/ ٥٤،

# دباء

التعريف:

 إلىدباء في اللغة: القرع، قيل: الدباء المستدير منه وقيل: اليابس، وواحده المباءة. (1)

والمراد بها عنــد الفقهــاء في موضوع الأشوبة القرعة اليابسة المتخذة وعاء للانتباذ فيه .<sup>(1)</sup>

الألفاظ ذات الصلة :

أ\_الحنتم:

 لختم جرار مدهونة خضر، كانت تحمل الحمر فيها إلى المدينة قبل التحريم ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله: حنتم، وواحدتها حندة. (7)

(١) تاج السروس مادة: وديب، والصحاح مادة: «ديي»،
والهاية لابن الأثير ٢/٩٩

(۲) كثساف القشاع ۲/ ۱۲۰ ، وصحيح مسلم يشرح التووي ۱/ ۱۸۰۵ ، والموسوعة الفقهية ۵/ ۲۱

(٣) النهائية لاين الأثير ١/ ٤٤٨، والعناية بهامش فتح القلير ٩/ ٣٨ تشر دار إحساء البرّات المديى، وكنساف القلع ٢/ ٩٠ / ١/ ١٧٠، وصائعية الصدوي على شوح الرسالة ٢/ ٣٩٠ نشر دار المولة.

. ب ـ المزفت :

٣ المنزفت هو الإناء المذي طلي بالمنزفت، وهو نوع من القار، ويقال له أيضا: المقير (١)

ج ـ الثقير :

 ٤ ـ النقير هو، جذع النخلة ينقر ويجعل ظرفا كالقصعة . (٢)

وهذه الأوعية كلها تشترك في أن ما يوضع من الشراب فيها يسرع إليه التخمر. (٢)

> الحكم الإجمالي : الانتباذ في الدباء :

دفعب جمه ورالفقهاء (الحنفية والشافعية
 والحنابلة على الصحيح عندهم) إلى جواز
 الانتباذ في الدبياء، ويقولون: إن ما ورد من
 النهي عن الانتباذ فيها إنها كان أولا ثم نسخ، (4)

فقد دوي عن بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكنت نبيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشريوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، وفي رواية: ونبيتكم من الظروف وإن الظروف - أوظرفا - لا بحل شيئا ولا يجرمه وكل مسكرحرام. (1)

قال النبووي: كان الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير منبيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها، ولا يعلم به لكثافتها فتتلف ماليته، وربيا شربه الإنسان ظانا أنه لم يصر مسكرا، فيصير شاربا للمسكر، وكان العهد قريبا بإساحة المسكر فلها طال الرضان واشتهر تحريم المسكر، وتقرر ذلك في نفوسهم، نسخ النهي وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا، وهذا صريح قوله كل ودد في حديث بريدة (٢)

وذهب مالك وأحمد في رواية والشوري وإسحاق إلى كراهة الانتباذ في الدياء، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، " لأن النبي للله نهى عن الانتباذ في

 <sup>(</sup>۱) حليث بريسة: وكنت نهيتكم عن الأشربة. أخرجه
 مسلم (۲/ ۱۵۸۵ ـ ظ الحلبي) بروايتيه.

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۳/ ۱۵۹ ط المطبعة المصرية بالأزهر.

 <sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ١/ ٤٠٧، ١٥ عد المكتبة التجارية، ونيل
 الأوطار ١/ ١٨٤، وحاشية المدوي على شرح الرسالة
 ١١٠ - ٣٩، والمغنى ١/ ٣١٨، والبناية ١/ ١٥٥.

 <sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير ٢/ ٤٠٤، والعناية ٩/ ٣٨، وكشاف القناع ٩/ ٣٨، وهملة القارى ٢١/ ١٧١

<sup>(</sup>۷) حاشية العدوي على شرح الرسسالة ۷/ ۳۹۰، وحصلة القسادي ۷۱/ /۷۱، وصحيح مسلم بتسسرح النسووي ۱/۰۸۰، والموسوحة الفقهية و/ ۷۱

<sup>(</sup>٣) المنوسوهـة الفقهية ١/ ١٧٣، والمنتقى ٣/ ١٤٩، صحيح مسلم يشرح النووي ١/ ١٨٥

<sup>(</sup>غ) السزيامي ٢/ ٨٤، والبنسايسة ٩/ ٥٥٣- ٥٥٩، وهممة الفساري ٢٩/ ١٧٨، وصحيح مسلم يفسرح السووي ١٨٥/ ١٨٥٠ أ. الميدوع ٢/ ١٩٥٠ نشر السلفيية، والمفني لابن قدامة ٨/ ١٨٨، وقبل الأوطار ٨/ ١٨٨ ط العثمائية، والمؤسومة الفقهية ١/ ٢٨

الدباء والنقير والمزفت والحنتم. (١)

ويرى هذا الفريق من الفقهاء أن النهي المتقدم الذي نسخ إنهاكان نهياً عن الانتباذ مطلقا، أما النهي عن الانتباذ في الدباء وغيرها من الأوعية المذكورة في الحديث فهوباق-عندهم مسدا للذرائع لأن هذه الأوعية تعجل شدة النبيذ. (٦) (ر: أشربة ف١٨٠ ج٥ ص ۲۱).

هذا وللتفصيل في تطهير الدباء (٢) وغيرها من الأوعية إذا استعمل فيها الخمر ينظر مصطلح: (نجاسة).



# دبسر

التعريف :

١ - الدَّبُر بضمتين خلاف القبل. ودبر كل شيء عقبه. ومنه يقال لأخر الأمر دبر. وأصله ما أدبر عنه الإنسان. والدير الفرج وجمعه أدبار. وولاه دبره كناية عن الحزيمة . (١) ومنه قوله تعالى ﴿سيهزم الجمع ويولُّون الدبر﴾ . (١)

والمراد به هنا خلاف القبل من الإنسان والحيوان.

الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ القبل:

٧ - القبل بضمتين ويسكون الباء، ومن معانيه فرج الإنسان من الـذكـر والأنثى. وقيل هو للأنثى خاصة. والقبل من كل شيء خلاف دبره. وعلى ذلك فالقبل مقابل الدبر. ٣٠

**ب ـ الفرج**:

٣ ـ الفَرْج بفتح الفاء وسكون الراء الخلل بين

(١) للمياح المنير ولسان العرب في المادة.

(٧) سورة القمر/ ٥٤ (٣) المعباح واللسان في المادة (٢) بداية المجتهد ١/ ٤٠٨، وثيل الأوطار ٨/ ١٨٤، وصحيح (٣) الزيلمي ٦/ ٤٨ ، والبناية ٩/ ٥٥،، وفتح القدير ٩/ ٣٩

مسلم بشرح النووي 1/ ١٨٦

(١) حديث: وبهي عن الانتهاد في الدباء والتغير. . . ٤ أُعرجه مسلم (٢/ ١٥٧٩ \_ الحلبي) من حديث عائشة.

الشيئين، وجمعه فروج، والفرجة كالفرج، والفرج العورة.

والغالب استعيال الفرج في القبل من الذكر والأنثى . وقد يشمسل القبل والدبر معا في اصطلاح الفقهاء . (١)

# الأحكام المتعلقة بالدير:

النظر إلى الدير ومسه:

الدير من العورة المغلظة عند جميع الفقهاء،
 فلا يجوز كشفه والنظر إليه لغير الزوج والزوجة،
 بدون ضرورة.

أما الزوجان فجمهور الفقهاء على جواز نظر الزوج لجميم أجزاء بدن الزوجة، كها يجوز لها أن تنظر منه ما أبيح له النظر إليه منها. (<sup>١)</sup>

وصرح بعض الفقهاء منهم الشافعية بكراهة النظر إلى الفرج مطلقا ولومن نفسه بلاحاجة، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ها رأيت منه ولا رأى مني». (٣)

(١) المفرب والمصباح المنبر والسان العرب في المادة، وفتح القدير ٢٧ - ١ ويجواهر الإكليل ٢٧ - ٢٧ ويجواهر الإكليل ٢ / ٢٧٠ و وحاشية الجميل ١ / ٢٧٠ و وحاشية الجميل ٥ / ٢٧٠ و وحاشية الجميل ٥ / ٢٧٠ و الملفي لابن قدامة ٢ / ٢٧٠ وأسمى المطالب ٢ / ٢٠٠ وجواهر الإكليل ١ / ٢٧٠ وأسمى المطالب ٣ / ٢٠٠ ١ - ٢٠٠ وباية المحتج ٢ / ١٩٦ / ١٩٦ والمفي لابن قدامة ١ / ١٩٧ و والمفي لابن قدامة ١ / ١٩٠ و المفي المحتج ٢ / ١٩٦ من والمفي المحتج ٢ / ١٩٠ والمفين والمفين المحتج ٢ / ١٩٠ والمفين المحتج ١ / ١٩٠ والمفين المحتج ١ / ١٩٠ والمفين المحتج المحتب المحتج المحتج المحتج المحتب المحت

وتفصيـل هذه المسائـل في مصطلحي: (عورة، ونظر).

### تقض الوضوء بمس الدير:

 دهب الحنفية - وهو القول القديم للشافعي
 ورواية عند الحنابلة - إلى عدم نقض الوضوء
 بمس الدبر مطلقا سواء أكان من نفسه أم من غيره، وسواء أكان بحائل أم بغير حائل. (۱)

وقال الشافعية في الجديد: ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر بباطن الكف من غيرحائل سواء أكان من نفسه أم من غيره، ولا يشترط في نقض الوضوء أن يكون المس بتلذذ عندهم. وكذا قال الخسابلة - في المعتصد - غيرأنهم لم يقيدوه بساطن، بل ينتقض بمسه بظهر البدأو باطنها أو حرفها. (<sup>7)</sup>

واسستدلوا بقوله 瓣: «من مس فرجه فليتــوضاً»، <sup>(١)</sup> وقــوكــ瓣: «إذا أفضى أحدكم

(١) ابن عابستين ١/ ٩٩، ومغني المحتساج ١/ ٣٦، وكشاف الفتاع ٨/ ١٢٨، والمغني ١/ ١٧٨ ـ ١٧٩

(٣) مقي المحتاج ١/٥٥- ٣١، وكشاف القتاع ١٩٨/١ (٣) حاديث: ومن مس فرجه فليتسرضاً وأخرجه ابن ماجه ١١٢٠ طافطي من حديث أم حييسة، وصححه الإمام أحمد كها في التلخيص لابن حجر (١/١٤٥ طشركة الطباحة الفتية).

عشاج الهلائي بمصر). وفي إسناده متهم بالكذب كيا في
الميزان المذهبي (١٤/ ١ ـ ط الحلبي).
 وانظر نباية المحتاج ١٩٦٦ ـ

بيده إلى فرجه وليس بينهها ستر أو حجاب فليتوضأه. (1)

أما المالكية فلا ينتقض الوضوء عندهم بمس الدبر إذا كان من نفسه. أما مس دبر الغير فحكمه عندهم حكم اللمس، إذا التدابه صاحبه أو قصد الللة ينتقض، وإلا لا ينتقض . (٢)

وتفصيله في مصطلح: (حدث).

#### الاستنجاء:

٣- ذكر الفقهاء في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء أنه يندب إزالة ما في المحل من أذى بياء أو حجر باليد اليسرى، ويندب إعداد مزيل الأذى من جامد طاهر أو مائمه على المنب استعمال الجامد وترا، وتقديم القبل على المدر احترازا من تنجس يده بها على المخرج ٣٠ على خلاف للفقهاء في بعض الأمور.

وتفصيله في مصطلحي : ﴿ استنجاء

أثر ما يخرج من الدبر:

 ٧ ـ الحارج المعتاد من الدبر كالنجاسة والربح ناقض للوضوء باتفاق الفقهاء.

أما الخارج غير المعتاد كالحصى والدود والشعر ففيه خلاف بين المذاهب نجمله فيها يأتي:

ذهب جمه ور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أنه ناقض للوضيوء، سواء أكان جافا أم مبلولا بتجاسة . (1)

وقال المالكية في المشهور هندهم: إن الخارج غير المعتماد كحصصى تولمد بالبطن، ودود، لا ينقض الوضوء ولو مبلولا بغائط غير متفاحش بحيث ينسب الخروج للحصى والدود لا للغائط.

والقول الثاني عندهم : أنه ناقض للوضوء إذا كان غير نقي . <sup>(١٧)</sup>

وتفصيله في : (حدث).

أثر ما يدخل في دبر الصائم:

٨ ـ ذهب الشافعة والحنابلة إلى أن وصول عين
 من الأعيان من الخارج إلى الجوف وإن قلت أو
 لم تكن نما يؤكل كسمسمة أوحصاة، ولوبالحقنة

 <sup>(</sup>١) حديث: وإذا أقضى أحدكم بيده إلى فرجه، وليس. ١٠٠٠ أخسرجه ابن حبان (الإحسان ٢٧٢٧ - ط دار الكتب العلمية) من حديث أهي هريرة، وصححه.

<sup>(</sup>۲) جواهر الإكليل ٢٠/١ - ٢١ (٣) أين هايلين ٢٩٣/١ ، ٢٧٦، وحافية اللسوقي ١٠٥/١ - ٢٠١٠ ومغني المحسلج ٤/١٣٤ ، ٤٦ وكشساف القناع - ٢٠/١ - ٢٢

<sup>(</sup>١) ابن عابداین ٢/ ٩٢، ومنفني المحتساج ٢/ ٣٣ - ٣٣، وكشاف القناع ٢/ ١٣٧، و ١٢٤

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ١٩/١، ٢٠، وحاشية اللمسوقي ١١٥/١

مفطر للصوم، لأن الصوم إمساك عن كل ما يصل إلى الجوف. وعلى ذلك فها دخل في دبر الصائم من خشبة أوحصاة ولوكانت صغيرة وغير مبلولة يفطر. وكذلك لو أدخل أصبعه في دبره جافة كانت أم مبلولة . (١)

وقال الحنفية: الصوم يفسد بالدخول، والسوضوء ينتقض بالخروج، فإذا أدخل عودا جافسا ولم يغيب لا يفسد الصوم، لأنه ليس بداخل من كل وجه. ومثله الأصبع الجافة. وإن غيب العسود أو نحوه فسد وإن كان جافا

وكذلك يفسد الصوم إذا أدخل شيئا من العسود أو الأصبع في دبره مبتلا، كها في حالة الاستنجاء، لاستقرار البلة في الجنوف. وإذا أدخلها يابسة لا يفسد الصوم على المختار عندهم، لانها ليست آلة الجياع ولا تعتبر داخلة من كل وجه ولم تنقل البلة إلى الداخل. (7)

وقال المالكية: ما وصل للمعدة من منفذ عال مفسد للصوم مطلقا سواء أكان متحللا أم غير متحلل، وسواء أكان عمدا أم سهوا. وهذا هو

(١) أسنى المطالب ١/١٥-١١٦، ومغني للحتاج ٢٧٧١. ٤٢٨، وكشاف الفتاع ٣١٨/٧، فالمغني لابن قدامة ٣/٥٠٠

(۲) حاشية ابن عابدين ۱/ ۱۰۱، ۱۱۲، وحاشية الطحطاوي
 حلى المدر ۱/ ۸۰، ۹۶، والبدائع ۲/ ۹۳، ۹۶

المختار عند اللخمي . وذهـب ابن الماجشون إلى أن للحصاة حكم الطعام يوجب في السهـو القضاء، وفي العمـد القضاء والكفارة .

وإن كان من منف أسافل - كالدبر مثلا فلا يفسد إذا كان جامدا، ويفسد إذا كان متحللا، والمراد بالمتحلل المسائع، أي ما يناع ولو في للعدة، بخلاف غير المتحلل الذي لا يناع في للعدة، كدرهم وحصاة.

وصرح المالكية بأن الحقنة من ماتع في الدبر توجب القضاء على المشهور صندهم بخلاف الحقنة بالجامد فلاقضاء، كيا لا قضاء في فتاثل عليها دهن لخفتها. (١)

وفي المسألة تفصيل ينظر في: (صوم).

الاستمتاع بدبر الزوجة :

 ٩ ـ ذهب جمهور الفقهاء بجواز استمتاع الزوج بظاهر دبر زوجته ولو بنيرحائل، بشرط عدم الإيلاج، لأنه كسائر جسدها، وجميعه مباح، إلا ما حرم الله من الإيلاج.

وهــذا في غير الحــائض. أمـا في الحـائض فقيـدوا جواز الاستمتـاع بها بين ركبتيهـا وســرتها دون الإيلاج بأن يكون بحائل . ") على خلاف

(۱) حاشية السسوقي ۲/ ۵۲۳ - ۷۲۵، مجمع فتاوى شيخ الإسلام ۲۷/ ۷۳۷ (۲) ابن عابدين ۱۹۶/ ۱۹۶، والمغني ۷/ ۲۳، وجواهر =

وتفصيل ينظر في مصطلح: (حيض).

الوطء في الدير : أ ا الله

أ\_وطء الذكور :

١٠ - اتفق الفقهاء على تحريم الإتيان في دبر الرجال، وهو ما يسمى باللواط، (1) وقد ذم الله تعالى في كتابه المجيد، وعاب من فعله، فقال: (ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون في (1) وقال النبي : العن الله من عمل قوم لوط، ثلاثا. (2)

وفي عقـوبـة فاعله، والأحكـام المترتبة عليه تفصيل ينظر في: (لواط).

ب .. وطء الأجنبية في دبرها:

١١ ـ اتفق الفقهاء على حرمة إتيان الأجنبية في

= الإكليـل ١/ ٢٧٥، وأسنى المطـالب ١٩٣/٣، وكشاف الفتاع ٥/ ١٨٩

(١) إن هابلين ٣/ ١٥٥، ١٥٦، وجواهر الإكليل ٣/ ٢٨٠، ١٥٥، وماشية الشاسويي ٤/ ١٣٤، ١٧٩، والمفني ٨/ ١٨٤، وكشاف القناع ٢/ ١٩٤
 (٢) سورة الأعراف ٨٠، ٨٠

(٣) حليث: ولعن أله من عمل عمل قوم لوطه. أخرجه أبن حبان (الإحسان ٢/ ٣٩٩ م ط دار الكتب العلمية) وصنه اللهمي في كتاب الكبائر (ص٨١٨ م ط دار اين كثير).

دبرها، وألحقه أكثر الفقهاء بالزنى في الحكم. (١) وفي ذلك تفصيل ينظر في: (زنى، لواط).

> ج\_وطء الزوجة في ديرها: ١٧. لا نما معاء النمحة في الدر (

١٢ ـ لا يحل وطء الزوجة في الدبر. (\*) وينظر تفصيل ذلك في (وطء).

د .. وطء البهيمة والحيوان :

١٣ ـ لا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء الحيوان في ديره أو قبله . (٦)

وينظر تفصيل ذلك في: (وطء).



<sup>(</sup>۱) اين علينين ۲/ ۱۰۰ ( ۱۳۰ ). التاج والإكبل مع المطاب 1/ ۲۹۱ ، ومغي للمعتاج ٤/ ١٤٤ ، وكنداف الفتاح ٢/ ١٤ و (۲) حاشية اين علينين ۲/ ۱۰۰ ( ۱۰۰ ، والحطاب ۲/ ۲۰ ، ٤ . ومغي للمعتاج ٤/ ۱۵۳ ، وحاشية الجسل م/ ۱۲۹ ، والمغني (۲۲ ، وكنداف الفتتاح ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸

<sup>(</sup>٣) حائسيسة ابن عايستين ٣/ ١٥٥، واخطساب مع المسواق ٣/ ٣٩٣، ومغني المحساج ٤/ ١٤٥، والمغني لابن قدامسة ٨/ ١٩٨٠ ، ١٩٩

# دخان

#### التعريف:

1 ـ دخسان النسار معسوف، وجعسه أدخنة ، وبواخن، وبواخين، يقال: دخنت النار: ارتفع دخسانها، ودخنت: إذا فسلمت بإلقاء الحطب عليها حتى هاج دخسانها، وقد يضم العرب الدخسان موضع الشرإذا علا، فيقولون: كان بيندا أمر ارتفع له دخان. وقد قيل: إن الدخان قد مضى . (1)

ومن إطلاقاته أيضا: التبغ والبخار، (<sup>(†)</sup> وقد مر تفصيل أحكامهها في مصطلحي: «بخار»، ووتبغ».

الأحكام المتعلقة بالدخان :

دخان النجاسة :

٢ \_ اختلف الفقهاء في طهارة الدخان التصاعد

(١) غشار الصحاح، ولسان المرب المحيط، والممحل في
 اللغة والعلوم مادة: ودخن،.
 (٢) لسان المرب المحيط، والصحاح في اللغة والعلوم مادة:
 ريض، ووتبار،

من النجاسة: فلهب الحنفية على المفتى به، والمالكية في المعتمد، وبعض الحنابلة، إلى أن دخان النجاسة طاهر. قال الحنفية: إن ذلك على سبيل الاستحسان دفعا للحرج، وللشرورة وتعلر التحرز.

وذهب الشافعية في الأصبح والحنابلة في المدهب، وأبو يوسف من الحنفية إلى أن دخان النجاسة كالمدهبة والموالي من التجاسمة كالمسافعية ألى التولياء معفوعته مطلقا، وعلى هذا فمن استصبح بدهن نجس، يعفى عما يصيبه من دخان المصباح لقلته.

وأما عند ابن حجر الهيتمي فيعفى عن قليله إن لم يكن من مغلظ، وإلا فلا يعفى عنه قليلا كان أوكثرا. (1)

# فساد الصوم بالدخان :

٣ ـ ذهب الفقهاء إلى أن الصائم لوأدخل في حلقه المدخان أفطر، سواء كان دخان تبغ، أو عود، أو عند ذاك إذا كان ذاكـرا للصوم . إذ يمكن التحرزعنه . وأما إذا وصل

<sup>(</sup>۱) الفتسادی اضنفیته ۱/۷۱، وابن حابشین ۱/۲۲۹ ط دار إحیاء القرآت الصربی، وحاشیة النصوتی ۱/۷۸، م.۵۰ وصواهب الجلیل ۱/۲۰ اس ۱۰ ط دار الفکر، والإقناع العضایب الشربینی ۱/۲۲، وصاشیة آبضل ۱/۷۲/ دار إحیاء القرآت الصربی، وبهایة المحتاج ۱/۲۲۷ ط مصطفی البایی الحلی، واسنی الطالب ۱/۲۲۷ و المفتی ۱/۲۷، وکشاف الفتاع ۱/۲۸/ والمفتی

إلى حلقه دون قصد، فلا يفسد به الصوم، لصدم إمكان التحرز عنه، لأنه إذا أطبق الفم، دخل من الأنف.

وفي استنشاق المدخان عمدا خلاف وتفصيل، ينظر مصطلح: «صوم». (١)

#### القتل بالدخان:

٤ ـ من حبس شخصا في بيت وسد منافذه فاجتمع فيه المدخان وضاق نفسه فيات ، ففيه المتصاص عند الشافعية والحنابلة ، وهو مقتضى قواعد المللكية إن قصد بذلك موته ، أما إن قصد عجرد التعذيب فالدية .

وأما الحنفية فقواعدهم تأيى وجوب القصاص، (٢) وتفصيل ذلك في مصطلح: (قصاص، ودية).

#### إيذاء الجار بالدخان :

ه ـ ذهب الحنفية والمالكية وهـ والمذهب عند
 الحنابلة إلى أن من أراد أن يبني في داره تنورا
 للخيز الدائم كيا يكون في الدكاكين، يمنم،

- (١) إبن عابلين ٢٧/٧، وهر ٥٩٥، وفتح القنير ٢٩٨/٧ طرد دار إحياء التراث العربي، وشرح الزرقاقي ٢٠٤/٧ طرد دار الفكر، والمنسوقي ٢٥٢/٥، والفلوسي ٢٩٨/٥، والمائة المحتاج ٢/ ٢٩١، وكشاف القتاع ٢٧/٧،
- (۲) ابن حابدين ه/۳۶۸ ـ ۳۶۹ وما بعدها، والشرح الصغير ۲) ابن حابدين ه/۳۶۸ ـ ۳۶۹ وما بعدها، والمشرح الصغير ۲/۸

لأنه يضر بجيرانه ضررا فاحشا لا يمكن التحرز عنه، إذ يأتي منه الدخان الكثير.

وذهب الشافعية ، وهورواية عن أحمل ، وبه قال بعض أصحاب أبي حنيضة : إلى أن لا يمنسع ، لأنه تصرف في خالص ملكه ، ولم يتعلق به حق غيره ، فلم يمنع منه كما لوطبخ في داره أوخبز فيها .

أما دخان التنور المعتاد في البيوت، ودخان الحبر والطبيخ فلا خلاف في أنه لا يمنع، لأن ضرره يسير، ولا يمكن التحرز عنه، فتدخله المساعة. (1)

وإذا طبخ الجارما يصل دخانه أورائحته إلى جاره استحب له أن يهديمه من ذلك الطعمام لحديث عبدالله بن عمروبن العماص في ذكر حقوق الجمال، ذكر منها: وولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منهاه. (17



<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٤/ ٣٦١، جواهر الإكليل ٢/ ١٧٧، وبهاية المحتاج ٥/ ٢٣٧، والقليويي ٢/ ٩٠

<sup>(</sup>٣) حديث عبد الله بن حمود بن العاص: دولا تؤذه بقتار ربح قدرك إلا أن تضرف له منهاى. ذكره الشادري في الترغيب (٣/ ٣٥٧ - ط الحسابيي) وصرائه إلى مكسارم الأعسلاق للخواتطي، وصدره بضيفة التضعيف.

أسضا: أول ما ينشأ من السحساب، قال الأخفش: يقسال للماء السذي يخرج من السحاب: خووج. (١)

فالـدخول، والخروج بالمعنى الأول ضدان، وبالمعنى الثاني متباينان .

## الحكم التكليفي:

 للخول بإطلاقيه أحكام تعتريه، وهي تختلف باختلاف مواطنها، واختلاف ما يتعلق به الدخول. ونجمل أهمها فيها يلي:

# أولا: أحكام الدخول بالإطلاق الأول:

دخول المسجد: 2 - يستحب لن أراد دخول المسجد أن يقدم رحله المدن ، و وثند السرى عند اللخدان

رجله اليمنى، ويؤخر اليسرى عند الدخول، ويشتحب أن يقول: «اللهم افتح في أبواب رحمتك» (") وقعد ورد أنه يقال: «أعوذ بالله العظيم، ويوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، (الشيطان الرجيم، والسلم الله، اللهم صل

(١) لمسان العرب المحيط، ومتن اللغة مادة وخرج.

 (٢) طبل قوله: اللهم النح في أبواب رحتك. حديث أي حيد أو أبي أسيد أخرجه مسلم (١/ ٤٩٤ ـ ط الحابي).

# دخول

#### التعريف :

المدخول في اللغة نقيض الخروج. (1) وفي الاصطلاح: هو الانفصال من الخارج إلى المداخل. (7) ويطلق أيضا على الموطء على سبيل الكناية. قال المطرزي: سواء أكان الوطء ماحا أو عظورا. (7)

وقال الفيومي: «دخل بامرأته دخولا، كناية عن الجماع أول مرة وغلب استعماله في الموطء المباح، ومنه قوله تعالى: ﴿...من نساتكم الملاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ﴾. (3)

# الألفاظ ذات الصلة:

أ-الخروج:

٢ ـ الحروج في اللغة نقيض الدخول. والحروج

(٤) سورة النساء/ ٢٣

<sup>(</sup>٣) حليث: دأعوذ بالله العظيم وبرجهه الكريمه. أعرجه أبو داود (١/ ٣٩١ - تطبيق عزت عبيسد دهساس) من حديث عبدالله بن همر، وبجود إسناده القووي في الأفكار (ص.۵٥ ط دار ابر كتير).

 <sup>(</sup>١) لسان العرب المحيط مادة. «دخل».
 (٢) الاختيار ٤/٤»

 <sup>(</sup>٣) كشماف القشاع ٥/ ٧٧، والمفرب للمطرزي والمعياح للفيومي والمعجم الوسيط مادة: «دعل».

على عمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، (١) ويستحب لمن دخل المسجد صلاة ركعتين تحية المسجد. وتفصيل ذلك في مصطلح: ومسجد،

#### دخول مكة :

عندلف حكم دخول مكة باختساف
 الداخل: فالأفاقي لا يجوز له دخولها إلا عرماء
 سواء أدخلها حاجا أم معتمراء واختلف فيها إذا
 دخلها لغير النسك.

ومن كان داخل الميقات فله أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته، لأنه يتكرر دخوله لحاجته، وأما للحج فلا يجوزله دخولها من غير إحرام، لأنه لا يتكرر، وكذا لأداء العمرة، لأنه النزمها نفسه.

وتفصيل ذلك في مصطلح: وإحرام،

ولا بأس بدخسول مكة ليلا أو بهارا، عند الحنفية والحنابلة. وقال المالكية والشافعية: يستحب أن يكون نهارا.

وانظر: القوانين الفقهية/ ٥٥، والمجموع ٢/ ١٧٩، والأذكار للنووي ٣٧ ـ ٣٣، والمنى ١/ ٤٥٥

ويستحب اللخول من باب بني شيبة عند دخول مكة اقتداء بفعله ، (١) كما يستحب أن يقول عند الدخول الأدعية المأفورة ، (١) وتفصيلها في مصطلح: (حج) و(إحرام).

#### دخول الحائض والجنب المسجد:

٣- لا خلاف بين السفسهاء في أسه لا يجوز للحائض والنفساء دخول المسجد، والمكث فيه ولو بوضوء. وكذلك الحكم في الجنب سواء أكان رجلا أم امرأة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله (بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: ووجهوا هذه البيوت، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنس». (1)

<sup>(</sup>١) حديث: والدخول من باب بن شيبة عند دخول مكة عزاه ابن حجر في التلخيص (٢٤٣/٧ مط شركة الطباحة الفتية) إلى الطبراني من حديث عبدالله بن عمر، وأهله براي ضميف في إستاده.

<sup>(</sup>۲) الاعتبار // ۱۹۱۱ ،۱۹۲۱ ،۱۹۵۵ ط دار المعرفة ، وجواهر الإكليسل // ۱۷۰ ،۱۷۷ ط مكسة المكرسة ، والطليومي ۲/ ۱۰۱ ، ۲۰۱ ط دار إحيساء الكتب المسربيسة ، والمفني ۲/ ۲۰۱ ط الرياض» .

كأن يكون بابه إلى المسجد ولا يمكنه تحويله ولا السكني في غيره .

واختلف وافي دخوله مارا، فذهب الحنفية والمسالكية إلى أنه لا يجوز دخوله للحائض والجنب ولسومارا من باب لباب. إلا أن لا يجد بدا فيتيمم ويدخل. وبه قسال الثوري واسحاق.

وعند الشافعية والحنابلة لا يمنع الجنب من المبنور، وإليه ذهب ابن مسعود وابن عباس وابن المسيعة: إن الحائض إذا أوادت العبور في المسجد فإن خافت تلويثه حرم المبور عليها، وإن أمنت التلويث جاز العبور عليها، وإن أمنت التلويث جاز العبور على الصحيح.

وعند الحنابلة تمنىع الحائض من المرور في المسجد إن خافت تلويثه. (١)

دخول الصبيان والمجانين المسجد:

 ٧- قال النووي: يجوز إدخال الصبي المسجد وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه تنجيسه.

وصرح المالكية بعدم جواز إدخاله المسجد إن

(١) الانحتيار ١٩/١، وابن عابسدين ١٩/١، ١٩٤١ طاط دار إحياد السترات العربي، وقتح القدير ١٩٤/١ ١٥٠ ط الأمرية، وجواهر الإكليل ١٩/١٣/ ١٣/١/٢ وبابخة للمحاج ١٨/١٢ ط مصطفى الحلبي، وروضة الطالميز ١٩٥/١ ط المكتب الإسلامي، وثيل المآرب ١٩٠١، والمغني ١٠٤/١.

كان لا يكف عن المعبث إذا نهي عنه ، وإلا في حنه ، وإلا فيكره . وكذلك المجانين ، (أ) لما ورد مرفوعا : وجنسوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكم ، وشسراءكم ويعكم ، وخصسوساتكم ، ورفع أصواتكم ، وإقامة حدودكم ، وسل سيوفكم ، وإقدامة حدودكم ، وسل ميوفكم ، الجدم ، (أ)

### دخول الكافر المسجد :

٨- اختلف الفقهاء في جواز دحول الكافر المسجد، فذهب الشافعية والحنابلة وعمد بن السجد، من الحنفية إلى أنه يحرم دخوله السجد الحرام، ولا يكره دخوله غيه. إلا أن جواز السخول غيم . إلا أن جواز السخول غيم على المسجيح عند الشافعية والحنابلة، سواء أكان جنبا أم لا، لأنه لا يعتقد حرمت، فلوجلس الحاكم فيم للحكم، فللذهي دخوله للمحاكمة، وينزل جلوسه منزلة إذنه.

ويسرى الحنفيسة جوازه مطلقا إلى المسجد الحرام وغيره، لما روي أنه ﷺ أنزل وفد ثقيف

 <sup>(</sup>١) أبن عليسدين ١/ ٤٤١، وبصواهـ والإكليسل ١/ ٨٠، والمجموع ١٧٩٧، وروضة الطالين ١/ ٢٩٧، وتحقة الراكع والساجد للجراص ٢٠٤

 <sup>(</sup>٣) حديث: وجنبوا مساجدكم صبياتكم وجانينكم. أهرجه
ابن ماجد (١/ ٣٤٧ - ط الحليمي) من حديث واثلة بن
الأسقع، وضعفه البوصيري في الزوائد (١/ ١٩٧ - ط دار
المبانان.

في المسجد، وكانوا كفارا، وقال: وليس على الأرض من نجسهم شيء (أ) وكرهه المالكية

الارص من تجسهم سيء المحتور وسرهه المسالعية وهـ وروايـة عنـد الحنـابلة مطلقــا إلا لضرورة، كمارة لم تمكن من مسلم، أو كانت من الكافر

أَتَقَنْ. (٢)

دخول الحيّام :

٩ ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن دخول الحام مشروع للرجال والنساء، لما روي: وأن رسول الفرق، ودخل الحيام وتور، ((استخدم النورة)، ودخل خالد بن الوليد حمام حمس، وكان الحسن وابن سيرين ينخالان الحيام، ولكن إياحة المذخول مفيدة بها إذا لم يكن منه كشف المعروة، ويغيرذلك من الشروط التي تختلف باختلاف كون الداخل رجلا أو

(١) حديث: وليس على الأرض من تجسيم شيء أورده الجسياص في أحكام القرآن (٢/ ٨٨. نشر دار الكتاب المربي) بلقط مقارب من حديث عنيان بن أبي الماص معلقا، ورواه أبو داوه في المراسل (ص٠٨. ط الرسالة) من حديث الحسن مرسلا بلفظ: وإن الأرض لا تنجس إنها يتجس ابن آدم».

امرأة . (3) وتفصيل ذلك في مصطلح : وحامه .

(٣) حليث: ودخل الحيام وتنوري. أخرجه البيهقي (١٩٧/١. ط دائرة المسارف العشهائية) من حديث ثويمان، وضعف يقوله: وليس بالمروف بعض رجاله.

بعود. ويس بمعروف بعض رجمه. (2) الفتساوي الهندية ١٣/١ والاختيار ١٩٨٤ وابن =

#### دخول الخلاء:

١٠ \_ يسن لداخل الخلاء تقديم رجله اليسرى، ويقول عند الدخول: باسم الله، اللهم إني أعود بك من الخبث والخبائث. لأن التسمية يبدأ بها للتبرك، ثم يستعيذ. (١) وتفصيل ذلك في مصطلح: «قضاء الحاجة».

#### دخول مكان فيه متكر :

۱۹ ـ ذهب جمهــور الفقهــاء إلى أنــه لا يجوز الدخول بقصد المكث والجلوس إلى محل فيه منكر.

ويجب المدخول إذا كان المنكريزول بدخوله لنحوعلم أوجاه، لإزالة المنكر. (٢)

#### دخول المسلم الكنيسة والبيعة :

١٧ - يرى الحنفية أنه يكره للمسلم دخول البيعة والكنيسة، لأنه عجمع الشياطين، لا من حيث إنه ليس له حق السلخول. وذهب بعض الشافعية في رأي إلى أنه لا يجوز للمسلم دخولها

<sup>=</sup> مايسنين ه/ ٣١، والقسوائين الفقهية/ ٣٤٣، ١٩٤٤. وحسائيسة البنداي على هامش النزوقاني ٧/ ٥٤، وأسمى للطسائسي ١/ ٧٧، والمسخبي ١/ ٣٣٠، ٣٣١، والآداب الشرعية ٣/ ٣٣٧،

<sup>(</sup>۱) فين عايسدين 1/ ۳۳۰، وجسواهسر الإكليسل ۱۸/۱، والقليومي ۱/ ۳۳، ۱۵، ۷۲، وتيل المآرب ۱/ ۱۰ (۲) الإختيار ٤/ ۲۱، جواهسر الإكليل ۱/ ۳۳۳، وقليومي ٤/ ۳۳۰، الآداب الشرعية ۲/ ۵۶ - 23۱

إلا بإذنهم، وذهب البعض الآخــر في رأي آخـر إلى أنه لا يحرم دخمولها بغير إذنهم. وذهب الحنابلة إلى أن للمسلم دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك، وعن أحمد يكره إن كان ثُمَّ صورة ، وقيل مطلقا، ذكر ذلك في الرعاية، وقال في المستوعب: وتصبح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة، وقال ابن تميم: لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها، والصلاة فيها. وقال ابن عقيل: يكره كالتي فيها صور، وحكى في الكراهة روايتين. وقال في الشرح: لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روى ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وحكاه عن جاعة، وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس لأجل الصور، وقال ابن عقيل: تكره الصلاة فيها لأنه كالتعظيم والتبجيل لها، وقيل: لأنه يضربهم. (١)

ويكره دخول كنائسهم يوم نيروزهم ومهرجانهم. قال عمررضي الله عنه: (لا تدخلوا على المسركين في كنسائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم). (")

#### دخول البيوت :

١٣ ـ اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرء دحول

بيت مسكون غيربيته إلا بعد الاستثذان والإذن له بالمدخسول، وفي ذلسك تفصيسل ينظر في مصطلح: (استثذان).

ثانيا: أحكام الدخول بالإطلاق الثاني (الوطه):

# أثر الدخول في المهر :

١٤ - لا خلاف بين الفقهاء في أن من سمى مهرا لزمه بالدخول، لأنه تحقق به تسليم المبدل، وإن طلقها قبيل الدخول لزمه نصفه، لقوله تعالى: ﴿وإن طلقته وهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾. (١)

وتفصيل ذلك في مصطلح : (مهر).

#### أثر الدخول في العدة :

 ١٥ - أجم الفقهاء على أن الطلاق إذا كان بعد المدخول، فالعمدة لغير الحامل ثلاثة قروه، أو ثلاثة أشهر على حسب الأحوال، لقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه﴾(٢) وقوله تعالى: ﴿واللاثي يئسن من المحيض من

<sup>(</sup>١) أبن طبسدين ( ٢٤٨ ، وجسواهسر الإكليسل ٢٨٣١، والقليومي ٤/ ٢٣٠ ، والآداب الشرحية ٣/ ٤٤٠ - ٤٤١ (٢) الآداب الشرحية ٣/ ٤٤٢

<sup>(</sup>١) سورة اليقرة/ ٢٣٧

وانظر لتح القدير ٣/ ٣٣٤ ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار ٣/ ١٠٧، والقوانين الفقهية/ ٢٠٠، والقليومي ٣/ ٢٧٠، وتيل المأرب ٢/ ١٩٣، ١٩٥، ١٩٦

<sup>(</sup>٢) سورة اليقرة/ ٢٢٨

# دراهم

التمريف :

 الدراهم جمع درهم، وهو لفظ معرب، وهو نوع من النقد فرب من الفضة كوسيلة للتعامل، وتقتلف أنواعه وأوزانه باختلاف البلاد التي تتداولة وتتعامل به. (1)

# الألفاظ ذات الصلة:

أ\_الدنائير:

٢-الــنــانــرجم دينــار، وهــومعـرب، قال
 أبومنصور: دينار أصله أعجمي غير أن العرب
 تكلمت به فصار عربيا.

والدينار اسم للقطعة من الذهب الضروبة المقدرة بالمثقال. <sup>(٣)</sup> فهي تختلف عن الدراهم في أنها من الذهب في حين أن الدراهم من الفضة.

 (١) لسنان العرب والمصبناح المشير والمعجم النوسيط والمغرب مادة: ودوده.

(٣) لنسان العسرب، والمصبساح المشير، والأمدوال لأبي عبيد/ ١٢٩، وقتوح البلدان / ٥٥١ ومقدمة ابن خلدون المسادر / ٢٩٩ وقتوح البلدان / ٥٥١ ومقدمة ابن خلدون نسائكم إن ارتبتم فعلتهن ثلاثة أشهر واللاثي لم يحضن ﴾ . (١)

وعدة الحامل وضع حملها لقوله تعالى: ﴿وَاوَلات الأحسال أجلهن أن يفسسهن حلهن﴾<sup>(7)</sup> وعدة المتونى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى: ﴿وَاللّذِين يَتُوفُونَ مَنكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾. (7)

وإذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة لقوله تمالى: ﴿ وَإِنَّا اللَّيْنِ آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فيا لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ . (4) وتفصيل ذلك في مصطلح: (عدة). (9)

# درء الحد

انظر: (شبهة ، حدود).

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق/ ٤

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق/ ٤

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ ٢٣٤
 (٤) سورة الأحزاب / ٤٩

 <sup>(</sup>٥) الاختيار ٣/ ١٧٢ ، ١٧٣ ، والقوانين الفقهية/ ١٣٤ ،
 ١٣٥ ، والقليوبي ٤/ ٢٩ ، ونيل المآرب ٢/ ٢٧٧ ، ٢٧٧

- النقد:

٣ \_ للنقد ثلاثة معان فيطلق على الحلول أي خلاف النسيئة، وعلى إعطاء النقد، وعلى تمييز الدراهم وإخراج النزيف منها، ويطلق النقد ويبراد به ما ضرب من المدراهم والمنانيرالتي يتعامل بها الناس. (١)

٤ \_ الفلوس جم فلس، وتطلق الفلوس ويسراد بها ما ضرب من المعمادن من غير المذهب والفضية، وصارت عرف في التعامل وثمنا

ه \_ السك : تضبيب الباب أو الخشب بالجديد

والسكّة : حديدة قد كتب عليها، ويضرب عليها الدراهم، وهي المنقوشة ثم نقل إلى أثرها وهي النقوش الماثلة على الدنانير والدراهم، ثم نقبل إلى القيام على ذلك، وهي الوظيفة فصار

(١) لمسان العرب والمصباح المشير ومغني المعتباج ١/ ٣٨٩،

والمغنى ٤/٤، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٧٩

(٢) لسبان العرب والمصباح المثير والبدائع ٥/ ٢٣٦ ، والمشرح

الصفسير ١/ ٢١٨ ط الْحلبي، والأحكام السلطانية لأبي

علما عليها في عرف الدول، وتسمى الدراهم المضروبة سكة. (١)

الدرهم الإسلامي وكيفية تحديده وتقديره:

٦ ـ كانت المدراهم المضروبة قبل الإسلام

متعلدة مختلفة الأوزان، وكانت ترد إلى العرب

من الأمم المجاورة فكانسوا يتعماملون بها، لا باعتبار العدد بل بأوزان اصطلحوا عليها،

وجاء الإسلام وأقرهم على هذه الأوزان كماجاء

في قول النبي ﷺ: «السوزن وزن أهمل مكة،

ولما احتاج المسلمون إلى تقدير الدرهم في

الزكاة كان لابد من وزن محدد للدرهم يقدر النصاب على أساسه، فجمعت الدراهم

المختلفة الموزن وأخمذ الوسط منهاء واعتبرهو

المدرهم الشرعي، وهمو المذي تزن العشرة منه

سبعة مشاقيل من الذهب، فضربت الدراهم الإسلامية على هذا الأساس، وهذا أمر متفق

عليه بين علياء المسلمين، فقهاء ومؤرخين،

والمكيال مكيال أهل المدينة». (١)

ج \_ الفلوس:

باصطلاح الناس. (١)

### د ـ سكة:

يعلى / ١٧٩

<sup>(</sup>١) لسنان العنزب، والمصباح المتير، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٨٣، وللياوردي ص١٥٥، ومقلعة ابن

 <sup>(</sup>٢) حديث: «الوزن وزن أهبار مكة، والكيال مكيال أهل المدينة، أخرجه أبو داود (٢/ ٦٣٣ - ٦٣٤ - تحقيق عزت عيبد دهاس) من حديث ابن عمر، وصححه الدارقطني والنووي كها في التلخيص لابن حجر (٢/ ١٧٥) ـ ط شركة الطباعة الفنية).

لكنهم اختلفسوا في العهسد السذي تم فيه هذا التحديد، فقيل إن ذلك تم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقبل إن ذلك تم في عهد بني أمية، وسواء أكان ذلك تم في عهد عمر أم في عهد بني أمية فإن الدرهم الشرعي الذي استقر الأمر حليه هو الذي ضرب في عهد عبدالملك بن مروان وكان هو أساس التقادير الشرعية.

لكن الفقهاء والمؤرخين أثبتوا أن المدوم الشرعي لم يبق على الوضع الذي استقرعليه الإجماع في عهد عبدالملك، بل أصابه تغييركبير في الوزن والعيار من بلد إلى بلد، وصار أهل كل بلد يستخرجون الحقوق الشرعية من نقروهم بمصرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية إلى أن قيل: يفتى في كل بلد بوزنيم. (1)

ونشأ من ذلك اضطراب في معرفة الأنصبة، وهل تقدر بالوزن أوبالعدد؟ وأصبح الوصول

(١) فتوح البلدان للبلافري/ ٥١ إلى 30٤ ومامش الأحكام السلطانية لأبي يعلى ١٧٥ ـ ١٧٨ والأحكام السلطانية للياوردي/ ١٩٥٣ ـ ١٥٤ وقصيدسد أين خلفون/ ١٨٣ ـ ١٩٥٠ عند خلفون/ ١٨٣ ـ ١٩٥٠ وحيد المسلطانية المنابد ابن والأموال لأبي حيدا، وبدائمة المالات ١٩٦٧ والأموال الأموال الأبي من منابدين ١٩٨٣ ـ ١٩٠٠ والأمي شرح صحيح مسلم ١٩٠٣ - ١٩٠٥ والجموع م/ ١٩٧٤ ـ ١٩٧٠ غير المنابد المنابد المنابدي، والمفين ١٩٨١ والجموع م/ ١٩٨٤ والمنابذي ١٩٨١ والمالوني ١٩٨٣ والمالوني ١٩٨١ والمالوني ١٨٤ والمالوني ١٨٤

إلى معرفة الديسار الشرعي المجمع عليه غاية تمتع هذا الاضطراب. وإلى عهد قريب لم يصل الفقهاء إلى معرفة ذلك حتى أثبت المؤرخ علي باشا مبارك. بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحضوظة في دور الأشار بالدول الأجنبية - أن دينار عبد الملك بن مروان يزن 77,3 جرام من السلمب، ويذلك يكون وزن الدوهم 7,9٧٥ جراما من الفضة.

وهـذا هو الـذي يعتبر معيـارا في استخـراج الحقـوق الشرعيـة من زكـاة، وديـة، وتحـديـد صداق، ونصاب سرقة، وغيرذلك. (١)

# من يتولى ضرب الدراهم:

٧ ـ ضرب الدراهم وظيفة ضرورية للدولة ، إذ بها يتميز الخالص من المفشوش بين الناس في النقود عند المعاملات ، ويتقى الغش بختم السلطان عليها بالنقوش المروفة . ") وقد قال الإمام أحمد في رواية جعفر بن عمد: لا يصلح ضرب السدراهم إلا في دار السفسرب بإذن السلطان ، لأن النساس إن رخص لهم ركبوا المطائم ، فقد منع الإمام أحمد من الضرب بغير السلطان بلا فيه من الافتيات عليه . ")

 <sup>(</sup>۱) فقه الزكاة ۱/ ۲۰۳/، والحراج للدكتور الريس / ۲۰۰۲ ـ
 ۲۰۶

<sup>(</sup>۲) مقنمة ابن خلنون / ۱۸۳ (۳) الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ۱۸۱

وفي الروضة للنووي: يكره للرعية ضرب المدراهم وإن كانت خالصة، لأن ضرب الدراهم من شأن الإمام. (١)

وذكر البلاذري أن عمر بن عبدالعزيز أتى برجل يضرب على غيرسكة السلطان فعاقبه وسجنمه وأخل حديده فطرحه في النار، وحكي البلاذري أن عبدالملك بن مروان أخذ رجلا يضرب على غيرسكة المسلمين فأراد قطع يده ثم ترك ذلك وعاقبه، قال المطلب بن عبدالله بن حنطب: فرأيت من بالمدينة من شيوخنا حسنوا ذلك من فعله . (٢)

### حكم كسر الدراهم وقطعها:

٨ ـ اختلف الفقهاء في حكم كسر الدراهم إلى كراهية ذلك مطلقا، لحاجة ولغرحاجة،

والكراهمة عند الإمام أحمد للتحريم على ما

واعتبرابن القاسم من المالكية قطع السكة مانعا من الشهادة، وروى عنه ابن المواز: إلا أن يعلربجهل، وقال عنه العتبي: لا يجوزوإن كان جاملا.

جاء في رواية جعفر بن محمد ورواية المروزي

ورواية حرب \_ وقد سئل عن كسر الدراهم \_

فقال: هو عندي من الفساد في الأرض وكرهه

كراهة شديدة. لكنه صرح في رواية أبي طالب

أنها كراهة تنزيه، قال أبوطالب: سألت أحمد

عن الدراهم تقطع فقال: لا، نهى النبي بالله

عن كسرسكة المسلمين، وقيل له: فمن كسره

عليه شيء؟ قال: لا، ولكن قد فعل ما نهي عنه

النبي ﷺ، قال أبويعلى: وقوله: لا شيء

وذهب أب حنيفة وفقهاء العراق إلى أن

وفصل قوم، فقال الشافعي: إن كسرها

لحاجة لم يكره له، وإن كسرها لغيرحاجة كره

له، لأن إدخال النقص على المال من غير حاجة

واعتبر ابن عبد البرحال البلد فقال: إن

كراهة القطع محمول عندي على بلد لا يجوزفيه

القطع، ولا ينفق المقطوع من الدراهم نفاق

عليه ، معناه لا مأثم عليه .

كسرها غيرمكروه.

وقال سحنون: ليس قطع الدنانير والدراهم بجرحة.

وقطعها، فذهب مالك وأحمد وأكثر فقهاء المدينة لأنه من جملة الفسساد في الأرض وينكسر على فاعله، وقــد روى عن النبي ﷺ : ﴿أَنَّهُ مَنِي عَنْ كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، ٥٠

(١) الروضة للتووى ٢/ ٨٥٨ ، والمجموع ٥/ ٦٨٤ (٢) فتوح البلدان للبلاذري عن طريق الواقدي/ ٤٥٥ (٣) حليث: وبي عن كسر سكة المسلمين الحائزة ييتهمه. أخسرجمه ايس ملجمه (٢/ ٧٦١ ـ ط الحملي) من حديث عبدالله بن مسمود، وتقل المتاوي في قيض القدير (٦/ ٣٤٦ - ط المكتبة التجارية) عن المراقى وعبد الحق الأشبيلي أنهيا ضعفاه .

قال بعض الشيوخ: وهذا الاختلاف إنها هو إذا قطعها وهي وازنة فردها ناقصة والبلد لا تجوز فيمه إلا وازنة، وهي تجري فيه عددا بغيروزن، فانتضع بها قطع منها، وينفقها بغيروزن فتجرى بجرى الوازنة، فلا خلاف في أن ذلك جرحة، ولو قطعها وكان التبايع بها بالميزان فلا خلاف أن التبايع بها ليس بجرحة، وإن كان عالما فذلك مكروه.

أما قطع الدراهم لصياغتها حليا للنساء، فقد قال ابن القاسم وابن وهب: لا بأس أن يقطع الرجل الدنانير والدراهم حليا لبناته ونسائه.

وقد منع الإمام أحمد أن تقطع للصياغة ، قال في رواية بكر بن محمد وقد سأله عن الرجل يقطع المدنانيروالمدراهم يصوغ منها -قال : لا تفصل ، في هذا ضرر على النساس ، ولكن يشتري تبرا مكسورا بالفضة . (()

### إنفاق الدراهم المغشوشة:

إنفاق الدراهم المنشوشة.

فأجاز الحنفية الشراء بالدراهم الزائفة

(۱) الكافي لا ين عبدالبر ۲/ ۱۶۶ ، والتيميرة بهامش قتح العلي ۱/ ۲۱۹ ، والأحكام السلط التية لليادردي/ ۱۵۵ - ۱۵۳ ، والأحكام السلط التية لأيي يعلى/ ۱۸۷ - ۱۸۳ ، وفشوح اللذان للبلادري/ ۱۵۹

ولا يتعلق العقد بعينها، بل يتعلق بجنس تلك المدراهم الزيوف إن كان البائح يعلم بحالها خاصة لأنه رضي بجنس الزيوف، وإن كان البائح لا يعلم لا يتعلق العقد بجنس المشار إليه، وإنها يتعلق بالجيد من نقد تلك البلد، لأنه لم يوض إلا به إذا كان لا يعلم بحالها.

ويجيز المالكية ذلك بشرط أن تباع لمن لا يغش بها الناس بل لمن يكسرها ويجعلها حليا أوغيره.

فإن باع لمن يغش به فسخ البيع.

وفي مغني المحتاج إن علم معيار الفضة في المدراهم المغشوشة صحت العاملة بها معينة، وفي اللمة ألم المعيار وفي اللمة أصحها الصحة مطلقا، لأن المقصود رواجها وهي رائجة، وخاجة المعاملة بها.. ثم قال: ومن ملك دراهم مغشوشة كره له إمساكها بل يسبكها ويصفيها، قال القاضي أبو الطيب: إلا إن كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره إمساكها.

وصف الحنسابلة إن كان الغش يخفى لم يجز التعامل بها رواية واحدة، وإن كان ظاهرا فعلى روايتين: المنع والجواز. (')

وينظر تفصيل ذلك في: (صرف، ربا، غش).

 <sup>(</sup>١) البشائع ٥/ ١٩٨، والنسرح العبضير ٢٧ /٢ ط الحلبي،
 ومغني المحتاج ٢/ ٢٩٠، والأحكام السلطانية لأبي يعلى
 / ١٧٩، وللمني ٤/ ٧٥

مس المحدث للدراهم التي عليها شيء من القرآن:

١٠ - اختلف الفقهاء في حكم مس المحدث حدثنا أصغر أو أكبر - الدراهم التي عليها شيء
 من القرآن .

فأجاز ذلك المالكية وهو الأصبح عند الشافعية، وفي وجه عند الحنابلة. وسبب الجواز أنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه، ولأن في الاحتراز من ذلك مشقة، والحاجة تدعو إلى ذلك، والبلوى تعم فعفي عنه.

ومنع من ذلك الحنفية وهومقابل الأصح عند الشافعية والرجه الثاني للحنابلة، لأن الدراهم التي عليها شيء من القرآن كالورقة التي كتب فيها قرآن.

وكره ذلك عطاء والقاسم والشعبي لأن القرآن مكتوب عليها. <sup>(١)</sup>

دخول الخلاء مع حمل الدراهم التي عليها اسم الله:

١١ ـ يكره عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية

(١) البدائع ١/ ٣٧، والهندية ١/ ٣٣٩، والنصوتي ١/ ٣٥، والمجتمع ١/ ٣٥، ومغني المحتمع ١/ ٣٥، والمغني ١/ ٣٥، والمغني ١/ ٢٥، والمختم المسلطانية الأمي يعلى ص- ١٨

والشافعية) دخول الخلاء مع حمل الدراهم التي نقش عليها اسم الله أوشيء من القرآن، لكن قال الحنفية: إن اتخذ الإنسان لنفسه مبالا طاهرا في مكان طاهر لا يكره، وقال المالكية: إن كانت المراهم مستورة بشيء أو خاف عليها الضياع جاز المدخول بها.

واختلفت الأقوال عند الحنابلة. فجاء في كشاف القناع أنه لا بأس يدخول الخلاء ومع الرجل الدراهم والدنانيرعليها اسم الله، قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس، وفي المستوعب إن إزالة ذلك أفضل، قال في تصحيح الفروع: ظاهر كلام كثيرمن الأصحاب أن حل الدراهم وتحوها كغيرها في الكراهة، وذكر ابن رجب أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هائىء وقال في الدراهم: إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبا عليه قل هو الله أحد يكره أن يدخل اسم الله الخلاء. (1)

التصوير على الدراهم وتحوها من النقود: 17 - صرح الحنفية والشافعية بأن الصور التي على المدراهم والمدنانيرجائزة، وعلل الحنفية ذلك لصغرها وعلله الشافعية بأنها ممتهنة.

وینظـر مصـطلح : ( تصــویر ) ف/۷ه (ج۱۲۲/۱۲).

تقدير بعض الحقوق الشرعية بالدراهم: حدد الإسلام مقادير معينة بالدراهم في بعض الحقوق الشرعية ومن ذلك:

أ ـ الزكاة :

١٣ \_ آتفق الفقهاء على أن نصاب الفضة الذي يب فيه المزكاة ماثتا درهم، قال ابن قدامة: يب فيه المزكاة ماثتا درهم، قال ابن قدامة الاعلام. وقد بيته المسئة وذلك في قوله : قليس فيها دون خس أواق من الورق صدقة ع. (1)

والأوقيــة أربعون درهما بغيرخلاف، فيكون ذلك ماثتي درهم.

وأجمع العلماء على أن في ماثتي درهم خسة دراهم .(٢)

وينظر التفصيل في: (زكاة).

ب \_ الدية :

١٤ - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنبابلة) إلى أن المدينة إن كانت من الفضة قاتبا تقدر باثني عشر ألف درهم، لما روي عن ابن عبساس: وأن رجسلا من بني عدي قتل،

(۱) حديث: وليس قبها دون خس أواق من الدورق صدقته. أخرجه البخداري (الفتح ٣/ ٣٣٣ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٧٥ - ط الحلبي) من حديث أبي صعيد. (٣) للغني ٣/٣

فجعل النبي قد يته اثني عشر ألفاء. (1)
وذهب الحنفية إلى أن المدية بالدراهم تقدر
بعشرة آلاف درهم، لما روي عن عمر رضي الله
عنه: وأن النبي قلق تعنى بالدية في قتيل بعشرة
آلاف درهم، (1) وهذا بالنسبة للرجل
المسلم. (2)

وينظر تفصيل ذلك في: (ديات).

ج ـ السرقة :

 ٥٠ حدد المالكية والحنابلة النصاب الذي يقطع به السارق بالنسبة للدراهم بشلاشة دراهم، أوما قيمته ثلاثة دراهم، لما روى ابن عمر: «أن رسول الفﷺ قطع في بجن ثمنه ثلاثة دراهم، . (3)

وحدد الحنفية النصاب بعشرة دراهم،

(١) حنيث ابن عبد ان دان رجلا من بني هدي تشل فبعمل (١) حنيث ابن عبد (١٥ / ١٩٠٨ - النبي عبد ابني عشر ألفاء. أعرجه أبو داود (١٤ / ١٩٠٨ - ١٩٠٨ كلية وابن حبدان وضيرها النسائي وابن حبدان وضيرها الرساله، كلا في تصب الداية للزيلمي (١٩/ ١٣٠ - ط ـ المجلس العلمي).

(٣) حديث عمر: وأن التي ﷺ نصى باللدية في تنيل بعشرة آلاك دوهم ع. أورده الريامي في تصب الراية (١٩٧٧/٤ ط ط للجلس الملمي) وقال: وغريبه يديي: أنه لا أصل له كيا ذكر في مقدمة كتابه.

(ام) المنفى ٧/ ٥٩٧ - ٧٩٠ والحداية ٤/ ١٧٨

(٤) حديث ابن عسر: وقطع رسول الد 養 أي بحن ثمته تلاثة دراهم، . أغرجه المخاري (الفتع ٢٠/٧٩ - ط السلفية)، ومسلم (٢/٣١٣ - ط الحلبي).

واستدلوا بها روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن المنبي 豫 أنــه قال: ولا يقطــع السارق إلا في عشرة دراهم». (١)

أما الشافعية فقد قدروا نصاب السرقة بربع دينار أوما قيمته ربع دينار، (٢٠) كهاروت عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا». (٢٠)

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في: (سرقة).

### د ـ المهر :

١٦ ـ اختلف الفقهاء هل يتقدر أقل الصداق أم لا؟

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن أقل الصداق يتقدر بها تقطع فيه يد السارق، وذلك مقدر عند الحنفية بعشرة دراهم، وعند المالكية بشلاثة

(۱) صنيت: ولا يقطع السارق إلا في مشرة مراهم». أهرجه السادرة ولا في مشروة مراهم». أمرجه السادرة ولا المحساسية من حليث مصرورين شميب من إيب هن جداد. وتقل المرابلي في نمس السراية (۲/ ۳۰۹ ط للجلس العلمي) من ابن عرب المسادالمادي في التنفيح أند أعله بصدم ساح المرادري من معروبن شعيب منه.

(٢) البندائع ٧/ ٧٧، وجواهر الإكليـل ٢/ ٢٩٠، والمهلب
 ٢/ ٢٧٨، والمغنى ٨/ ٢٤٢

 (٣) حديث حائشة: وكسان يقطسع السسارق في ربيع ديشار فصساصشاء. أخسرجه البخساري (الفتع ٢٩٦/١٧ ـ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٣٩٢ ـ ط الحلبي)، واللفظ لمسلم.

دراهم ، واستــدل الحنفيــة بها روي عن جابــر رضي الله عنــه أنــه قال: لا مهــر دون عشــرة. وعند الشافعية والحنابلة لا حد لاقله. (١) وينظر تفصيل ذلك في: (صداق).

وينظر تفصيل دلك في: (صداق).

احتبسار وزن السدرهم النسسرعي في الحقسوق الشرعية المقدرة بالدراهم :

 ١٧ - ما حدده الإسسلام في الحقوق الشرعية
 مقدرا بالدراهم، كالركساة، والدية، ونصاب السرقة، وغير ذلك يعتبر في هذا التقدير الوزن
 دون العدد باتفاق الفقهاء.

وإنها اعتبر الوزن في الدراهم دون العدد، لأن الدراهم اسم للموزون، لأنه عبارة عن قدر من الموزون مشتمل على جملة موزونة من السدوانيق والحبات، حتى لوكان وزنها دون المائتين وصدها مائتان، أوقيمتها لجودتها وصياغتها تساوي مائتين فلا زكاة فيها. (1)

واعتبار الوزن في الدراهم إنها هوفي الحقوق المقمدرة من قبل النسرع، أما المعاملات التي تتم بين الساس من بيمع وشراء، وإجارة، وقرض، ورهن، وضيرذلك فلا يشترط فيها ذلك، وإنها

 <sup>(</sup>١) البدالسع ٢/ ٧٧٥ - ٢٧١، والشسرح الصغير ٢/ ٤٠٩ ط الحلمي، والمهلب ٢/ ٥، والشني ٦/ ١٨٠
 (٢) بدائس الصنسائس ٢/ ١٩، وابن عايدين ٢/ ٢٨ - ٢٩، وابن عايدين ٢/ ٢٨ متري والمغروع للنووي ٥/ ٢٨ عقيق المطيم، والمغني ٣/٣

يجري فيها ما يتعامل به الناس، ولذلك يقول ابن عائسدين: إذا أطلق السدرهم في العقد انصرف إلى المتعارف، وكذلك إذا أطلق الواقف. (1)

وينظر تفصيل ذلك في أبوابها.

ما يجوز التصرف فيه بالدراهم وما لا يجوز: 1A - يختلف الفقهاء في بعض التصرفات، هل يجوز التصرف فيها بالمدراهم أو لا يجوز؟ ومن ذلك مثلا: إجارة المدراهم، أورهنها، أووقفها على الإقراض، أو على القراض (المضاربة) أو غيرذلك.

ففي السوقف مشلا يقسول ابن قدامة: ما لا يمكن الانتضاع به مع بقاء عينه كالدنائير والدراهم لا يصبح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم.

وأجاز مالك ويعض الشافعية وقفها. (\*) وينظر تفصيل ذلك في أبوابها.



# دردي الخمر

انظر: أشربة

# درك

انظر: ضمان الدرك



<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۲/ ۳۰

<sup>(</sup>٢) المغني ٥/ ٦٤٠، وجواهر الإكليل ٧/ ٣٠٥، والمهلب ١/ ٤٤٧

# دعاء

#### التمريف:

١ \_ الـ دعاء لغة مصدر دعوت الله أدعوه دعاء ودعوى، أي ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيها عنده من الخير. وهو بمعنى النداء يقال: دعا الرجل دعوا ودعاء أي: ناداه، ودعوت فلانا صحت به واستدعيته، ودعوت زيدا ناديته وطلبت إقباله. ودعا المؤذن الناس إلى الصلاة فهـوداعي الله، والجمع: دعاة وداعون. ودعاه يدعموه دعماء ودهوى: أي: رغب إليه، ودعا زيدا: استعانه، ودعا إلى الأمر: ساقه إليه. (١) والدعاء في الاصطلاح: الكلام الإنشائي الدال على الطلب مع الخضوع، ويسمى أيضا سؤالا , <sup>(۲)</sup>

وقد قال الخطابي: حقيقة الدعاء استدعاء العبد من ريه العناية واستمداده إياه المعونة، وحقيقته إظهار الافتقار إليه، والبراءة من الحول والقوة التي له، وهو يسكة العبودية وإظهار الذلة

# البشرية، وفيه معنى الثناء علم الله، وإضافة الجود والكرم إليه. (1)

٢ .. وقد ورد في القرآن الكريم بمعان منها:

أ\_ الاستفاثة : كيا في قوله تعالى : ﴿ قُلْ أُرأَيْتُكُم إن أتــاكم عذاب الله أو أتتكم الســاعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إيساه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. (٢)

ب - العبادة : كيا في قول عدالي : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تلحون من دون الله عباد أمثالكم كي. (٢) وقوله تعالى: ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ﴾ . (٤) وقوله تعالى : ﴿ لَنْ نَدُعُو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططال. (٥)

ج - الشداء : ومنه قوله تعالى : ﴿ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده في (٦) وقوله: ﴿قَالَتُ إِنَّ أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لناكي. (٧) د. الطلب والسؤال من الله: وهو المراد هنا كيا في

قولم تعمالي: ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني

<sup>(</sup>١) لسان العرب المحيط، وتاج العروس، والمصباح المنبر. (٢) قواعد الفقه للبركتي.

<sup>(</sup>١) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء هلوم الدين ٥/ ٢٧ ـ ٢٨ دار الفكي

<sup>(</sup>Y) سورة الأنمام · 5 ـ 1 £

<sup>(</sup>٣) سورة الأحراف / ١٩٤

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف / ٢٨

<sup>(</sup>a) سورة الكهف/ 12

<sup>(</sup>٦) صورة الإسراء/ ١٥

<sup>(</sup>٧) سورة القصص/ ٢٥

قريب أجيب دعوة اللـاع إذا دعان). (<sup>()</sup> وقوله تعالى: ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم﴾ . <sup>(†)</sup>

ويسوافق هذا المعنى ما يقسال: دحوت الله أدعوه دعاء، أي انتهلت إليه بالسؤال، ورغبت فيها عنده من الخير، والداعي اسم الفاعل من المدعاء، والجمع دعاة، وداعون، مثل قساض وقضاة وقاضون. "

## الألفاظ ذات الصلة:

### أ\_الاستغفار:

الاستغفار في اللغة طلب المغفرة بالقول
 والفعل، وفي اصطلاح الفقهاء أيضا يستعمل
 في ذلك المعنى.

والمغفرة في الأصل الستن والمراد بالاستففار طلب التجاوز عن اللذب، فالمستففر يطلب من الله تعالى المغفرة، أي عدم المؤاخلة باللذب والتجاوز عنه. (أ) قال تعالى: ﴿واللذِن إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذويهم﴾. (")

والنسبة بين الاستغف اروال دعاء العموم

- (۱) سورة البقرة/ ۱۸٦ (۲) سورة غافر/ ۲۰
- (٣) لسان العرب المحيط، والمصباح المنير.
   (٤) البحر المحيط ٥/ ٣٠١ طبع مطبعة السعادة.
  - (٥) سورة آل عمران/ ١٣٥

والخصوص المطلق، فكل استغفار دعاء، وليس كل دعاء استغفارا. (١)

### ب ـ الذكر:

المذكر هو التلفظ بالشيء وإحضاره في الذهن بحيث لا يغيب عنه. (٦)

وذكر الله بالمعنى الأعم شامل للدعاء وغيره. وبالمعنى الأخص الذي هو تمجيد الله وتقديسه وذكــرأســالله الحسنى وصفاته العلبا مباين للدعاء، وانظر مصطلح: (ذكر).

### حكم الدعاء :

و ـ قال النووي : إن المذهب المختار الذي عليه
 الفقهاء والمحدثون وجماهير العلياء من الطوائف
 كلها من السلف والخلف أن الدعاء مستحب (٣)

وقد يكون الدعاء واجبا كالدعاء الذي تضمنته سورة الفاتحة أثناء الصلاة. وكالدعاء الوارد في صلاة الجنازة، وكالدعاء في خطبة الجمعة عند بعض الفقهاء, ر: (صلاة، صلاة الجنازة، خطبة).

 <sup>(</sup>١) مدارج السالكين ١٩٠٨/ طبع السنة المحمدية، وموقاة المقاتيح شرح مشكاة للصابيح ٢٠٠٤، وشرح ثلاثيات مسئد أحمد ٢٩٠٢/

<sup>(</sup>٢) قواعد الفقه للبركتي

<sup>(</sup>٣) الأذكار ص ٢٠٨ تحقيق محيى الدين.

ثم هل الأفضل المدعاء أم السكوت والرضا بها سبق به القدر؟

نقل النووي عن القشيري قوله: اختلف الناس في أن الأففسل المدحاء أم السكوت والسرضا؟ فمنهم من قال: المدحاء عبادة لقوله ﷺ: «الدعاء هو العبادة». (أ) ولأن الدعاء إظهار الافتقار إلى الله تعالى.

وقالت طاثفة: السكوت تحت جريان الحكم أتم، والرضا بها سبق به القدر أولى.

وقال قوم: يكون صاحب دعاء بلسانه ورضا بقلبه ليأتي بالأمرين جميعا .(٢)

### فضل الدعاء :

٦ - ورد في فضل الدعاء نصوص كثيرة من
 الكتاب والسنة نورد بعضها فيها يلي:

قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قريب أجيب دعوة الـداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون). ٣٠

ومعنى القرب هنا كما نقل عن الزركشي، أنسه إذا أخلص في السدعاء، واستغرق في

(١) حديث: «الدهاء هو العبادة». أخرجه أبو داود (٦/ ١٣١. تحقيق هزت هيد دعاس) والترمذي (٥/ ٥٥ ٤ ـ ط الطبي) من حقيث النمان بن بشير وقال الترمذي: وحديث حسن صحيح ١٠. و ١٠٠٠ ١٠٠٠ . و ١٠٠ . و ١٠٠٠ . و ١٠٠ . و ١٠٠٠ . و ١٠٠ . و ١٠٠٠ . و ١٠٠٠ . و ١٠٠٠ . و ١٠٠ . و ١٠٠٠ . و ١٠٠٠ . و ١٠٠٠ . و ١٠٠٠ . و ١٠٠ .

(۲) الأذكار ص7۰۹ (۳) سورة البقرة/ ۱۸۲

معسوفة الله، امتنع أن يبقى بينه وبين الحق واسطة، وذلك هو القرب. (١)

وقال تعالى: ﴿ادعوربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين﴾. (٢)

وقال تعالى : ﴿قل ادعوالله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسهاء الحسني ﴾ . (٢)

وقال تعالى: ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن اللين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾. (<sup>4)</sup>

وروى النعان بن بشيرعن النبي 議 أنه قال: وإن السدعاء هو العبادة». (\*) ثم قرأ: ﴿العوني أستجب لكم﴾ الآية.

وقال ﷺ: ﴿الـدعاء مخ العبـادة﴾ (٣) وقال ﷺ: ﴿ال عبي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خالبتين، ٣) وروى أبو هريرة أنه ﷺ قال: «ليس شيء

(١) إتحاف السادة المتقين ٥/ ٢٨ (٢) سورة الأعراف/ ٥٥

(٣) سورة الإسراء/ ١١٠
 (٤) سورة غافر/ ٢٠

(٥) حديث: وإن الدعاء هو العبادة و. مبق تخريجه فا (٥ (٥٠) حديث: والدعاء مخ العبادة و. أخرجه القرمذي (٥/ ٤٥٦ مديث أس بن مالك، وقال: وهذا حديث .

(٧) حليت: وإن الله حيى كريم يستحي إذا رفع البرجل إليه يليه . . . 3 أخرجه الترسلي (٥/٥٥ مط الحلمي) من حديث سليان، وقال: وحليث حسن غريب

أكرم على الله عز وجل من الدعام». (1) وقالﷺ: (ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتماه الله إياها أو صوف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم». (1)

وقالﷺ : «سلوا الله تعالى من فضله، فإنه تعالى يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج». <sup>(٣)</sup>

### أثر الدعاء:

٧- الدعاء عبادة، وله أثر بالغ وفائدة عظيمة، ولمولا ذلك لم يأمرنا الحق عز وجل بالدعاء ولم يرغب النبي فل فيه، فكم رفعت عنة بالدعاء، وكم من مصيبة أو كارثة كشفها الله بالدعاء، وقد أورد القرآن الكريم جلة من الأدعية استجابا الله تعالى بمنه وفضله وكرمه، وكان من جلة أسباب النصر في بدردعاء النبي ه، من جلة أسباب النصر في بدردعاء النبي ه، من جلة أسباب النصر في بدردعاء النبي ه،

(۱) حديث: وليس شيء أكرم على الله من الدهاء. أخرجه الترمذي (٥/ ٥٥ ع. ط الحليي) وقال ابن القطال: درواته كلهم لقلت، وبما موضع في إسناده ينظر فيه إلا عمران، وفيه علاف، كذا في فيض القدير (٣٦٦ ط (المكتبة التجارية).

(٣) حديث: وساعلى الأرض مسلم يدهو الله بدهوته أخرجه السترسلني (٥/ ١٩٦٣ ما الحليم) من حديث عبدانة بن الساست وقال: وحسن مسجع الساست وقال: وحسن مسجع المسجع المسترسة و مسابقة تمثل من نضاحه المحرسات (٥/ ٥٥٥ ما الحليم) من حديث عبدالله بن مسجود، وقال الشرطني: ومكذا روى حادين وإناقد هذا الحليث، وليس بالمخالطة وانظر إضاف السادة للتمين مع الإحياء ٥/ ٣٠ بالمخالفة وانظر إضاف السادة للتمين مع الإحياء ٥/ ٣٠

والمدعماء سبب أكيمد لغفران المعاصي، ولرفع الدرجات، ولجلب الخيرودفع الشر.

ومن ترك الـدعـاء فقـد سد على نفسه أبوابا كثيرة من الخير.

وقال الغزالي: فإن قلت: فها فائدة الدعاء والقضاء لا مردّ له؟

فاعلم أن من القضاء ردّ البلاء بالدعاء، فالدعاء سبب لردّ البلاء واستجلاب الرحمة، كما أن السرّس سبب لردّ السهام، والماء سبب خروج النبات من الأرض، فكا أن الترس يدفع السهم فيتدافعان، فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان.

وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى الا يحمل السسلاح، وقسد قال تعسالى: 

﴿ولياً عَسْفُوا حَلْرِهِم وأسلحتهم ﴾، (١) كيا أنه ليس من شرطه أن لا يسقي الأرض بعسد بث البند، فيقال: إن سبق القضاء بالنبات نبت بلندوإن لم يسبق لم ينبت، بل ربط الأسباب بالمسبات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر أو هو أقرب، وترتيب تفصيل السببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدر، والذي قدر الخير قدره بسبب، والذي قدر الشرقد رافعه سببا، فلا تناقض بين هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته.

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ١٠٢

ثم في المدعاء من الفائدة أنه يستدعي حضور القلب مع الله وهـومنتهى العبـادات، ولـذلـك قال ﷺ: «المدعاء مخ العبادة». (١)

والغالب على الخلق أن لا تنصرف قلوبهم إلى ذكر الله عز وجل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة، فإن الإنسان إذا مسه الشر فلو دعاء عريض.

فالحاجة تحوج إلى الدعاء، والدعاء يرد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة، فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات. ولمذلك صار البالاء موكلا بالأنبياء عليهم السلام، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل، لأنه يرد القلب بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل، ويمنع من نسيانه، وأما الغنى فسبب للبطر في غالب الأمور، فإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى (7)

وقسال الخطابي: فإن قيل فيا تأويل قوله تعالى: ﴿ ادعوني أستجب لكم ﴾ ( هوووعد من الله يلزم السوفاء به، ولا يجوز وقوع الخلف فيه ؟ قيل هذا مضمر فيه المشيئة، كقوله تعالى: ﴿ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ﴾ (1)

(۱) حليث: والدهاه منح العبادةه. سبق تخريجه ف-/ ٢ (٢) إحياه علوم الدين ١١. ٣٣٣ ـ ٣٣٧، ٣٣٩ ط الاستقامة بالقاهرة.

(٣) سورة غاقر/ ٦٠ ٤) سورة الأتعام/ ٤١

وقد يرد الكلام بلفظ عام مراده خاص، وإنها يستجباب من الدعاء ما وافق القضاء، ومعلوم أنه لا تظهر لكل داع استجابة دعائه، فعلمت أنه إنها جاء في نوع خاص منه بصفة معلومة. وقد قبل: معنى الاستجابة: أن الداعي يعرض من دعائه عوضا ما، فربها كان ذلك إسعافا بطلبته التي دعا لها، وذلك إذا وافق القضاء، فإن لم يساعده القضاء، فإنه يعطى سكينة في نفسه، وانشراحا في صدره، وصبرا يسهل معه احتيال ثقل الواردات عليه، وعلى كل حال فلا احتيال ثقل الواردات عليه، وعلى كل حال فلا يعدم فائدة دعائه، وهو نوع من الاستجابة. (1)

### آداب الدعاء :

٨ ـ أ ـ أن يكون مطعم الداعي ومسكنه وملبسه وكل ما معه حلالا . (٢) يدليل ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أيها الناس : إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين ، فقال تعالى : ﴿يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿يأيها الذين

 <sup>(</sup>١) شأن الدعاء للخطابي ص١٦ - ١٣ دمشق دار المأمون للتراث.

 <sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للغزائي ١٩٣١/ ومابعدها، عُفة الذاكرين فضل السعي والحركة ٣/ ٤ ومابعدها، عُفة الذاكرين ص٤٣ ومابعدها (٣) صورة المؤمنون / ٥٠

آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم في (<sup>1)</sup> ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير يمديديه إلى السياء، يارب، يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبست حرام، وخُـنّي بالحرام، فأن يستجاب لذلك، (<sup>7)</sup>

ب- أن يترصد لدصائد الأوقات الشريفة كيوم عوفة من السنة ، ورمضان من الأشهر، ويوم الجمعة من الأسبوع ، ووقت السحر من ساعات الليل. قال تعالى: ﴿ويالأسحار هم يستغفرون﴾ (7) وقال : (ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السحاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاتحريقول: من يدعوني فاستجيب له ، من يستغفرني فأغفر له . (3)

جـ أن يغتنم الأحوال الشريفة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن أبواب السياء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلوات المكتوبة، فاغتنموا المدعاء فيها. وقال مجاهد: إن الصلاة جعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف

الصلوات. وقالﷺ: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة». (1) وقالﷺ أيضا: «الصائم لا ترد دعوته»(1)

وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحسالات أيضا، إذ وقت السحر وقت صفاء عرفة ويوم القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات، ويوم عرفة ويدوم الجمعة وقت اجتماع الهمم وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عز وجل، فهذا أسرار لا يطلع البشر عليها. وحالة السجود أسرار لا يطلع البشر عليها. وحالة السجود أيضا أجدر بالإجابة، قال أبو هريرة رضي الله عند قال النبي ﷺ: وأقرب مايكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فاكثروا الدعاء (٢)

وروى ابسن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنسه قال: «إني نهست أن أقسراً القرآن راكما أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب تمالى، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَعِنُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ١٧٢

 <sup>(</sup>٢) حديث: وأيها النساس إذ الله طيب لا يقبل إلا طيباء.
 أخرجه مسلم (٢/ ٢٠٠٠ ط الحليي).

<sup>(</sup>٣) صورة الذاريات/ ١٨

<sup>(</sup>٤) حديث: ويسرل الله كل ليلة إلى السماء المدتب. . . . أخسرجه البخداري (الفتح ٣٩ / ٢٩ . ط السلفية) ومسلم (١/ ٢١ م. ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) حنيث: ولا يرد المدهماء بين الأندان والإتمامة. أخسرجه أبيو داود (١/ ٣٥٨- ٣٥٩- تحقيق عزت عبيد دهاس) من حديث أنس بن مالك، وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الريائية (١/ ٣٠٤ - ط للتيرية).

<sup>(</sup>٢) حليث: «العسائم لا ترد دهوته». أخرجه البرسلي (٧/٥٠ ـ ط الحلبي) من حليث أبي هريسرة، وقسال:

وسيت حسن. (٣) حليث: «أقرب ما يكون المبد من ربه وهو ساجد». أخرجه مسلم (١/ ٣٥٠ ـ ط الحلي).

أن يستجاب لكم». (١)

د. أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه . روى جابر بن عبدالله أن رسول الله أله أي الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس . (أ) وقسال سلمان: قال رسول الله أله : «إن ربكم حيى كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراه (أ) وروى أنس أنسه رأى رسول الله أله يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه . (أ)

هـ.أن يمسح بها وجهه في آخر الدعاء. قال عمر رضي الله عنه: وكان رسول الله إذا مدّ يذيه في الدعاء لم يردّهما حتى يمسح بها وجهه». (٥) وقال ابن عباس: وكان ﷺ إذا دعا

(١) حديث: «إني عبيت أن أقرأ القرآن راكعا». أخرجه مسلم
 (١/ ٣٤٨ - ط الحلبي).

(٣) حديث جابر: دأن رصول اله ﷺ أن الموقف بمرقة. أخرجه مسلم (٣/ ٩٨٠ طالمليي) دون قوله: ويدهو، فقد أخرجه من حديث أسامة بن زيد السائي (٥/ ٢٥٤ -ط المكتبة التجارية، وقال المراقي: ورجاله ثقات، كاما في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين (١٣٣/١ ط الحلمي). (٣) حديث: وإن ريكم حي كريم يستحي من عبده إذا وفع يديد. . ، ، سبق تخريجه ف ٢

 (٥) حديث: وكسان رسول ألله (الله الله عليه في السلاماء لم يردهماه. أخرجه الترملي (٥/ ٣٦٤ ـ طالطيي) وضعفه العراقي في تخريج إحياء علوم اللين (١/ ٣٣٣).

ضم كفيه وجعل بطونها عما يلي وجهه». (١)

فهنة هيشات البد، ولا يرفع بصره إلى السياء. قال : «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السياء أو لتُخطفنُ أبصارهم». (٧)

و-خفض الصوت بين المخافتة والجهر لقوله عز وجل: ﴿ الحموا ربكم تضرعا و خفية ﴾ (٣) ولما روي أن أبا موسى الأشعري قال: قدمنا مع رمول الله فلما دنونا من المدينة كبّر، وكبّر الناس ورفعوا أصواتهم، فقال النبي ﷺ: وياأيها المنساس: اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، والمدي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنها في قولمه عز وجل: ﴿ ولا تجهر بصلاتك

(١) حديث: اكسان ∰ إذا دعا ضم كفيه وجعل يطونها.... أخسرجه الطبراني (١١) ع٣٤ ــ طوزارة الأوقاف العراقية وضعف إسناده العسراقي في تخريجه لإحياء علوم المدين (١٣٣ ــ ط الحليم) ولكن له شواهد تقويه.
(٢) حديث: وليتهين أقوام عن رفعهم أيصدارهم أخرجه

(٣) حليث: «ليتهين أقنوام عن رفعهم أبصارهم، أخرج
 مسلم (١/ ٣٣١ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
 (٣) سورة الأعراف/ ٥٥

(\$) حليت: وبأليا الناس، اربعوا على أنضكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غاتبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، واللي تدعون أوم إلى أحدكم من عنق راسطة احدكم، أغرجه البخاري (الفتح ١/١٥ - ١٣ حط السلفية) وسلم (١٤/ ٢٠٧٦

ولا تخافت بها (۱۰ أي بدعائك، وقد أثنى الله عز وجل على نبيه زكريسا عليه السلام حيث قال: ﴿إِذْ نَادَى رِبِهُ نَدَاء خَفْياً ﴿١٣)

ز\_أن لا يتكلف السجع في الدعاء فإن حال السداعي ينبغي أن يكون حال متفسرع، والتكلف لا يناسبه. قال ﷺ: «سيكون قوم والتكلف لا يناسبه. قال ﷺ: «سيكون قوم المعدون في الدعاء»، (أوقد قال عز وجل: المعددين في وقيل معناه التكلف للأسجاع، والأولى أن لا يجاوز الدعوات المأثورة، فإنه قل يعتدي في دعائه فيسأل مالا تقتضيه مصلحته، في كل أحد يحسن الدعاء، وللبخاري عن ابن عباس: «وإنظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت أصحاب رسول الله ﷺ لا يفعلون إلا نلكه. (أ)

التضرع والخشوع والرغبة والرهبة قال الله
 تعالى: ﴿إِنهم كانوا يسارعون في الخيرات

ويدعوننا رغبا ورهبا﴾(١٠) وقال عز وجل : ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية﴾.

ط - أن يجزم السدعاء ويدون بالإجابة . قال رسول الله ﷺ: « لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ليعزم السلسة فإنسه لا مستكره له ع . (") وقال المسالة فإنه لا يتعاظمه شيء ع . (") وقال فإن الله لا يتعاظمه شيء ع . (") وقال يقافل الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب عافل عفل . (قال مفيان بن عيينة : لا يمنعن المشاحد من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله عز وجل اجاب دعاء من نفسه فإن الله عز وجل اجاب دعاء من نفسه فإن الله عز وجل اجاب دعاء شراخلين إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين في يعمدون قال فإنك من المنظرين في . (")

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء/ ١١٠

<sup>(</sup>۲) سورة مريم/۳

<sup>(</sup>٣) حديث: وسيكون قوم يمتدون في المدهاء. أعرجه ابن ماجه (٢/ ١٧١/ ١ حا الحلي) والحاكم (١/ ٤٥٠ - ط دائرة المصارف المشايئة) من حديث عبدالله بن مفغل، وصححه الحاكم ووافقه اللهبي.

 <sup>(3)</sup> حديث ابن عباس: وانظر السجع في المدعاء فاجتنبه .
 أخرجه البخاري (الفتع ١١/ ١٣٨ - ط السلفية) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء/ ٩٠ دلاء مدرة دارة ملاءة ما

 <sup>(</sup>٢) حديث: ولا يقبولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. . . ٤ أخرجه البخاري (الفتح ١١/ ١٣٩ - ط السلفية) ومسلم
 (٢٠٦٣/٤ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) حديث: وإذا دصا أحدكم فليعظم السرضية فإن الله لا يتماظمه شيء. أخرجه ابن حبان (الإحسان ٧/ ١٧/ -ط دار الكتب العلمية) من حديث أبي هريرة، وأصله في

صعيع مسلم (٤/ ٢٠ ٣ - ط الحلبي). (٤) حليث: وادعسوا أق وأتم موتسون بالإجبابة ، أخرجم والسترسني (٥/ ١/ ٥ مد ط الحلبي) والحسائم (٤/ ٣/٥ - ط دائرة المصارف العشيانية) من حديث أبي هريرة، وضعف

الذهبي إستاده لضعف أحد رواته . (٥) سورة الحجر/ ٣٦

ي - أن يلح في المدعاء ويكرره ثلاثا. قال ابن
 مسعود: كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا
 ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، (١)

ال - أن لا يستبطىء الإجابة لقول قد ويستجاب الأحداث ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي. فإذا دعوت فاسأل الله كثيرا فإنك تدعو كريها. (")

ل - أن يفتتح الدعاء بذكر الله عز وجل وبالصلاة على رسول الله \$ بعد الحمد لله والثناء عليه ، ويُحتمه بذلك كله أيضا، لما ورد عن فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله في رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي في مصلاته لم يحمد الله وقال له أو لفال الله يواثناء ، دوا صلى النبي في ثم يدعو با والثناء ، ثم يصلي على النبي في ثم يدعو با والثناء ، ثم يصلي على النبي في ، ثم يدعو با شاء ، (٣) ودليل ختمه بذلك قول الله تعالى :

الدعاء مع التوسل بصالح العمل:

﴿وَآخِر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ١٠)

وأما الصلاة على النبي فلقوله ﷺ:

ولا تجعلوني كقدح السراكب يجعل ماءه في
 قدحه، فإن احتاج إليه شربه، وإلا صبه،

اجعلوني في أول كلامكم وأوسطه وآخره. (٧)

م-وهو الأدب الباطن، وهو الأصل في الإجابة:

التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل بكنه

الهمة، فذلك هو السبب القريب في الإجابة.

P\_يستحب لمن وقع في شدة أن يدعوبهالع عمله، لحديث ابن عمرروضي الله عنها - قال: سمعت رصول ﷺ يقول: وانطلق ثلاثة. فضر بمن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فلدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعالكم. قال رجل منهم. . . . . . الحديث بطوله وهومذكور ضمن بحث (توسل -ف/٧)(۳)

(١) حديث: وكنان حليه السنلام إذا دعنا دها ثلاثاء. أخرجه

مسلم (۱٤۱۸/۳ ـ ط الحلبي) من حليث عبدالله بن مسعود.

 <sup>(</sup>۲) حدیث: دیستجاب لأحدکم ما لم یعجاره. أخرجه البخاري (الفتح ۱۹۰/۱۱ - ط السلفیة) ومسلم (۲۹۹/۶ - ط الحلي) من حدیث أبي هویرة.

<sup>(</sup>٣) حديث: وإذا صلى أحمدكم فليسدأ بتحميد الله...ع أخرجه أبو داود (٢/ ١٩٣٧ - تختيق عزت عبيد دهاس) وصححه ابن حجر كيا في الفتوحات الربائية (٣/ ١٧ ـ ط المترية).

<sup>(</sup>۱) سورة يونس/ ۱۰

 <sup>(</sup>٣) حديث: ولا تجعلوني كشدح المراكب . . . ٤ أخبرجه ابن
 النجار في ذيل تاريخ بفداد كيا في كنز العيال (١٩/١ - ٥ - ط
 الرسالة) من حديث جاير بن عبدالله .

### تعميم الدعاء:

١٠ \_ يستحب تعميم الـدعاء لقوله العلي كرم الله وجهه: (() وياعلي عممه(() والحديث: ومسن صلى صلاة لم يدع فيسها للمؤمنين والمؤمنيات فهي خداجه(() وفي حديث آخر: وأنه اللهم اغفرلي، وأنه اللهم اغفرلي؛ وقال: وإعك لو عممت الاستجيب لك)(())

### الاعتداء في الدعاء:

١١ - بهى الله تعالى عن الاعتداء في الدعاء بقوله: ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يجب المعتدين﴾ (\*) وورد في الحديث: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء». (\*)

قال القرطبي: المعتدي هو المجاوز للحد ومرتكب الحظر، وقد يتفاضل بحسب ما يعتدى فيه، ثم قال: والاعتداء في الدعاء على وجوه:

(١) كشاف القناع ٢/٧/١

(٢) حديث: «يا علي حمم . . . ، أورده صاحب كشاف القتاع
 (١/ ٣٦٥ - ط عام الكتب) ولم يعزه للمصدر الذي أخرجه،
 ولم نهتد إليه في المصادر الموجودة بين أبليدنا.

(٣) حديث: ومن صلى صلاة لم يدع فيها للمؤمنين... ه لم
 نهتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة بين أيدينا.

(٤) حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٠ ط بولاق. . وحديث: ولو
 هممت لاستجيب لك» . لم نبتد إليه في المصادر الحديثة
 الموجودة بين أيدينا .

(٥) سورة الأعراف/ ٥٥

(١) حديث: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء». سبق تخريجه
 ف/ ٨

منها الجهر الكثير والصياح، ومنها أن يدعو أن تكنون له منزلة نبي، أريدعو بمحال ونحو هذا من الشطط. ومنها أن يدعو طالبا معصية، ونحو ذلك. (1)

وقال ابن عابدين: ويحرم سؤال العافية مدى المدهر، والمستحيالات العادية كنزول المائدة، والاستغناء عن التنفس في الهمواء، أوثهارا من غير أشجار، كها يحرم المدعاء بالمغفوة للكفار. (")

# الدعاء بالمأثور وخير المأثور: :

۱۲ ـ ذهب جمهـور الفقهـاء إلى جواز كل دعـاء دنيـوي وأخـروي، ولكن الدعاء بالمأثور أفضل من غيره. (٣)

### الدعاء في الصلاة:

١٣ - قال الحنفية والحنابلة: يسن الدعاء في النبي ﷺ بها التشهد الإخبر بعد الصلاة على النبي ﷺ بها يشبه ألفاظ السنة، ولا يجوز له الدعاء بها يشبه كلام الناس كأن يقول: اللهم زوجني فلانة، أو اعطني كذا من الذهب والفضة والناصب.

وأما المالكية والشافعية فذهبوا إلى أنه: يسن

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٧/ ٢٢٦

 <sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين (۱/ ۳۵۰ ط بولاق).
 (۲) روضة الطالين للنووي ۱/ ۲۳۵، وأستى المطالب ۱۹/۱

الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بخيري الدين والمدنيسا، ولا يجوز أن يدعمو بشميء محرم أو مستحيل أومعلق، فإن دعما بشيء من ذلك بطلت صلاته، والأفضل أن يدعو بالمأثور. (١)

### طلب الدعاء من أهل الفضل:

١٤ .. يستحب طلب الدعاء من أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه ، (٢) فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ قال: استأذنت النبي على في العمرة، فأذن، وقال: (لا تنسنا ياأخي من دعائك؟ أن فقال كلمة ما يسرتي أن لي بها الدنيا.

### فضل الدعاء بظهر الغيب:

٥١ - قال الله تعسالسي : ﴿والسَّذِينَ جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان) . (٤) وقال تعالى : ﴿واستغفر

(١) ابن عابىدين ١/ ٣٥١، وبهايـة المحتاج للرملي ١/ ٥١١. ومواهب الجليل وكشاف القناع ١/ ٣٦٠- ٣٦١، وروضة الطالبين للنووي ١/ ٣٦٥، وأستى المطالب ١/ ١٦٦، وحاشية الشرقاوي ١/ ٣١١، والفتاوي الهندية ١/ ٧٧، والمنني لاين قدامة ١/ ٨٥٥، والمعسوقي ١/ ٥٢، ٢٣٢، البدائع ١٦٨/١، قليوبي ١٦٨/١

(٢) الأذكار ص٥١٦ (٣) حليث: ولا تنسسا يا أخي من دصائك. أخرجه أبو داود (٢/ ١٦٩ - تحقيق عزت عبيساد دهساس) وفي إستساده راو ضعيف مترجم في ميسزان الاعتسدال للذهبي ٢٥٣/١. ٣٥٤ ـ ط الحلبي).

(٤) سورة الحشر/ ١٠

لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) . (١) وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم 總: ﴿ رَبُّنَا اغْفُرُ لِي وَلُوالَّذِي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب (٢) وقال تعالى إخبارا عن نوح 鄉: ﴿رب اغفر لي ولموالدي ولمن ذخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات) . (٢)

وعن أبي الدرداء \_ رضى الله عنه \_ أنه مسمع رسول الله معلى يقول: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك، ولك بمثل، (4) وفي رواية أخرى أن رسول اشﷺ كان يقول: ودعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كليا دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل، (۵)

وعسن عبسد الله بن عمسروبن العساص. رضى الله عنها - أن رسول الله 越 قال: وإن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، (١)

<sup>(</sup>١) سورة عبد/ ١٩ (٢) سورة إبراهيم/ ١٤

<sup>(</sup>٣) سورة نوح/ ٢٨

<sup>(2)</sup> حديث: وما من عبد مسلم يدهو الأعيه بظهر الغيب. . . ع

أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٩٤ - ط الحليي). (٥) حليث: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة».

أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٩٤ - ط الحليم).

<sup>(</sup>٦) حديث: وإن أسرع الدهاء إجابة دعوة غالب لغالب . . . أخرجه أبو داود (٢/ ١٨٦ \_ تحقيق هزت هييد دهاس) والترملي (٤/ ٣٥٢ ـ ط الحلبي) وضعف الترملي إسناده.

استحباب الدعاء لمن أحسن إليه:

١٦ \_قال رسول الله ﷺ: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. (¹)

وقـال عليـه الصـلاة والسـلام: «من صنـع إليكم معـروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافاتموه. (<sup>17)</sup>

## الدعاء للذمي إذا فعل معروفا :

١٧ ـ قال النووي: اعلم أنه لا يجوز أن يدعى له (أي الـذمي) بالمغفرة وصا أشبهها عالا يقال للكفار، لكن يجوز أن يدعى له بالهداية وصحة البدن والعافية وشبه ذلك. (")

لما روي عن أنس - رضي الله عنه - قال: استسقى النبي 秦 ، فسقاه يهودي، فقال له النبي 藥: وجملك الله، فها رأى الشيب حتى مات. (1)

بدعائك عليه . (<sup>1)</sup> (۱) سورة النساء/١٤٨

دعاء الإنسان على من ظلمه أو ظلم المسلمين:

١٨ \_قال الله تعالى : ﴿ لا يحب الله الجهر

بالــــوء من الــقــول إلا من ظلم﴾(١) قال

القرطبي: الذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم

أن ينتصر من ظالمه، ولكن مع اقتصاد إن كان

الظالم مؤمنا، كما قال الحسن، وإن كان كافرا

فأرمسل لسانك وإدع بها شئت من الهلكة ويكل

دعاء، كها فعل النبي 難حيث قال: واللهم

اشدد وطأتك على مضر. اللهم اجعلها عليهم

سنين كسني يوسف». (١) وقال: «اللهم عليك

بفلان وفلان ساهم الاسم وإن كان مجاهرا بالظلم

دعا عليه جهرا، ولم يكن له عرض محترم،

ولا بدن محترم، ولا مال محترم. وقـــد روى

أبوداود عن عائــشـة قال: سرق لها شيء

فجعلت تدعوعليه، فقال النبي 難:

ولا تسبخي عنــه، أي لا تخففي عنـه العقـوبـة

(٤) حليث: واستسقى النبي ﷺ، قسقاه يهودي، . أخرجه ابن

السني في عمل اليوم والليلة (ص١٤٧ - ط دار البيان) وفيه

راو ضعيف ترجم له الذهبي في والميزان، (٣٢٧/١ - ط

الحليم).

 <sup>(</sup>٣) حديث: واللهم اشدد وطأتك على مضره. أمحرجه البخاري (الفتح ٤٩٢/٧ م ط السلفية) من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) حليث: واللهم عليك بضلان وفلانه. أخرجه البخاري (الفتح ١٠٦/٦ .. ط السلفية) من حليث عبدالله بن مسعود.

<sup>(</sup>٤) القرطبي ٢/٦

<sup>(</sup>١) حليث: ومن صنع إليه معروف فقبال لفاحله جزاك الله عبرا. . . و أخسرجه المترسلي (٤/ ٣٨٠ - ط الحلبي) من

حلیث أسامة بن زید، وقال: وحدیث حسن جیده. (۲) حدیث: ومن صنع إلیكم معروفا لكانشوه، أخبرجه أبو داود (۲/ ۳۱۰ - تحقیق عزت عبید دهاس) والحاكم (۲/ ۳۱۶ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم

ووافقه اللهبي (٣) الأذكار ص٣) \$

\_ Y1Y \_

قال النسووي: اعلم أن هذا البساب واسم جدا، وقد تظاهر على جوازه نصوص الكتاب والسنسة، وأفعال سلف الأمة وخلفها، وقد أخبر الله سبحانيه وتعالى في مواضع كشيرة معلومة من القرآن عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بدعاثهم على الكفار. (١)

وعن على \_ رضى الله عنه \_ أن النبي الله قال يوم الأحزاب: دملاً الله قبورهم وبيوتهم ناراكما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى». (<sup>(۲)</sup>

وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه: أن رجلا أكل بشياله عند رسول الله 義 فقال: «كل بيسمسينك قال: لا أستطيع، قال: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبرقال: فيا رفعها إلى فيه.

قال النووي: هذا الرجل هوبسر-بضم الباء وبالسين المهملة - ابن راعي العبر الأشجعي، صحابي، ففيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي. (٣)

وعن جابر بن سمرة قال : شكا أهم, الكوفة

رضى الله عنها، خاصمته أروى بنت أوس ـ وقيل: أويس \_ إلى مروان بن الحكم، وادعت

سعمد بن أبي وقياص رضى الله عنيه إلى عمر

رضى الله عنه، فعزله واستعمل عليهم. . وذكر

الحديث إلى أن قال: أرسل معه عمر رجالا أو

رجلا إلى الكوفة يسأل عنه، فلم يدع مسجدا

إلا سأل عنمه ويثنمون معمروفا، حتى دخل

مسجدا لبني عبس، فقام له رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة، يكنى أبا سعدة فقال: أما إذا

نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ، ولا يقسم

بالسوية ، ولا يعدل في القضية . قال سعد:

أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك

هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره، وأطل

فقره، وعرضه للفتن. فكان بعد ذلك يقول:

شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. قال

عبدالملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة:

فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من

الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق

وعن عروة بن الزبس أن سعيد بن زيد

أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد رضي الله عنه: أنا كنت آخذ من أرضها شيئًا بعد الذي سمعت من رسول الله ﷺ؟ قال: ما سمعت من رسول الله ﷺ؟ قال سمعت رسول الله ﷺ

يقول: ومن أخد شيرا من الأرض ظلما طوقه

فيغمزهن.

<sup>(</sup>١) الأذكار ص٧٩٤ (٢) حديث: دمالاً الله قبورهم وبيوتهم ناراء. أخرجه البخاري (النفتيج ١٠٥/٦ ـ ط السلفيسة) ، ومسلم (٢٦٦/١ ـ ط الحلبي) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) حديث: « كل بيميتك». أخرجه مسلم (٢/ ١٩٩٩ ط الحليي).

إلى سبع أرضين، (١) قال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها، قال: فها ماتت حتى ذهب بصرها، وبينها هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فهاتت.

يبي المكلف عن دماته على نفسه وولده: ١٩ \_ قال رسول الله 幾: ولا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا

على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، (١)

### الأدعية في المناسبات:

٧٠ \_ هناك أدعية تقال أثناء الصلوات الخمس وبعدها، وعند صلاة الكسوف، والحسوف، والاستسقاء، والحاجة، والاستخارة، تنظر في مواضعها، وأدعية تتعلق برؤية الهلال، وأثناء الصيام، وعند الإفطار، وفي ليلة القدر، تنظر في مصطلح (صوم).

وأدعية تقال في أعهال الحمج تنظر في مصطلح: (حج).



وهناك أدعية في الصباح والمساء، وعند المهات، ألفت فيها كتب قيمة، ككتاب الأذكار للنووي، وعمل اليوم والليلة للنسائي، ولابن السني وغيرها.



<sup>(</sup>١) حديث: و من أخسل شيرا من الأرض ظلها طوقسه. . . ٥ أخرجه البخاري (الفتح ٢٩٣/٦ ـ ط السلفية )، ومسلم (١/ ١٢٣١ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) حديث: ولا تدصوا على أنفسكم، أخسرجته مسلم (٤/ ٤ ، ٢٣٠ \_ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبداله.

الإنسان إثبات حق على الغير في مجلس القاضي أو المحكم. (١)

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ \_ القضاء :

ل القضاء في اللغة: الحكم. وهو في الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومة. (١)

والصلة بين الـدعـوى والقضاء أن الدعوى طلب حق، والقضاء نهو الحكم في هذا الطلب والإلزام به.

ب ـ التحكيم:

٣ ـ التحكيم في اللغة: مصدرحكم، يقال:

# دعوني

#### التعريف:

١ ـ السندهسوى في اللغة: اسم من الادهاء،
 مصدر ادعى، وتجمع على دعاوى بكسر الواو
 وفتحها.

ولها في اللغة معان متعددة منها: الطلب والتمني، ومن ذلسك قول الله عزوجل: ﴿ لهم فيها فاكهة وفيها: (١) ومنها: فيها فاكهة وغيها سبحانه الله سبحانه وتعالى: ﴿ وعواهم أَن الحمد لله رسلام وآخر دعواهم أَن الحمد لله رسلام وآخر دعواهم أَن الحمد لله رسلام العسالين في (١) ومنها: السيما. ولا تطلق المدعوى على القول المؤيد بالحجة والبرهان، بل يكون ذلك حقا، وصاحبه عقا لا مدعيا، فلا تطلق على نبوة محمد الله المعزة. وكانوا معيا للنبوة .

والدعوي في الاصطلاح: قول يطلب به

<sup>(</sup>١) لسان الصرب، التصياح المنين، تاج المروس، التعريفات ص٧٧، اللبسوط ١٩/٨ عليمة السمادة بمصر الطبعة الأولى، وانظر تتزير الأيصار ٢١ (١٩/٣٠) ١٩٧٨ طبعة مصطفى الأولى، وانظر تتزير الأيصار ٢١ (١٩/٣٠) ١٩٧٨ خطبيعة عربي الحليمة الأولى ١٩٣٦، وأضفة للحجاج ١١/ ١٩٨٨ لطبعة المائلة ١٩٧٨، والطبق ١٩/١٨ معيمة دار المنار الطبعة الثالثات ١٩/١٨ ١٩٨٨، وكشاف النتاع معيمة دار المنار الطبعة الثالث ١٩٣٧هـ، وكشاف النتاع ١٩٧٨هـ، وكشاف النتاع ١٩٧٨هـ، وكساف النتاع ١٩٧٨هـ، والمستقد ار السلام ١٩٧٤هـ، والسلام ١٩٧٨، المنار والسلام ١٩٧٤، وارسسة دار السلام ١٩٧١هـ، المنار بلحش من الطبعة الأولى، ومنتهى الإرادات المناسرة الشماغ ومنتهى الإرادات المناسرة المنابع، ومنتهى الإرادات المناسرة عبدالمناق ومنتها المناسرة عبدالمناق ومناسرة المناسرة عبدالمناق ومناسرة المناسرة المناسرة عبدالمناق ومناسرة المناسرة المناسرة عبدالمناق ومناسرة المناسرة المناسرة ومناسرة المناسرة المناسرة ومناسرة المناسرة ومناسرة المناسرة المناسرة المناسرة المناسرة والمناسرة ومناسرة المناسرة المناسرة والمناسرة والمناسرة ومناسرة والمناسرة و

 <sup>(</sup>۲) بدائم الصنائع ٧/٧ ، ومغني المحتاج ٢/٣٧٧، ومطالب
 أولي النبي في شرح غاية المنتهى ٣/٣٥٤

<sup>(</sup>۱) سورة يس/ ٧ه

<sup>(</sup>۲) سورة يونس/ ۱۰

حكموه بينهم: أي فوضوه أن يحكم بينهم، ويقال: حكمنا فلانا فيها بيننا أي أجزنا حكمه

وفي اصطلاح الفقهاء هو: تولية الخصمين حاكيا يحكم بينها. (١)

وعلى هذا يشترك التحكيم والدعوى في أن كلا منهم يتضمن طلب الفصل في الخصومة، ويختلفان من حيث الحقيقة، والأثر، والمحل: فالتحكيم في حقيقته عقد مبناه على اتفاق إرادتين، حيث يكون بتراضى الخصوم على اختيار من يحكم بينها، ولا يصح بإرادة أحدهما دون الآخر. (٦) أما الدعوى فهي تصرف قولي يقوم به المدعى بإرادته المنفردة.

وللتحكيم أشر إنشائي، حيث يترتب عليه إنشاء ولاية خاصة للمحكم لم تكن له قبل التحكيم، أما الدعوى فليس لها مثل هذا الأثر، إذ ترفع إلى القاضي الذي يستمد ولايته من عقد التولية.

والتحكيم يجوزني الأموال باتفاق الفقهاء، واختلفوا في جوازه في الحدود والقصاص. (٢٦)

(١) البحر الرائق ٧٤/٧ طبع دار الكتب العربية الكبرى

(٢) فتمح القدير ٥/ ٥٠٠ طبعة بولاق ١٣١٨هـ، أدب القضاء لابن أبي الدم ص١٣٩ طبع دمشق ١٩٧٥م

(٣) روضة القضاة ص ٨٠ طبع بغداد ١٩٧٠م، تبصرة الحكام 1/ 00، أدب القضاء ص١٣٨ طبع دمشق، الإنصاف

١٩٨/١١ \_ مطبعة السنة المحمدية ١٩٨/١٨ .

أما الدعوى فتصح في جميع الحقوق بلا خلاف.

#### ج\_ الاستفتاء:

 إلاستفتاء طلب الإفتاء، والإفتاء هو: الإخبار عن حكم الشارع في أمر من الأمور بناء على استقراء الأدلة واتباع مقتضياتها. (١) وعليه فإن الاستفتاء هوطلب بيان الحكم الشرعي في أمر من الأمور. وتختلف المدعوى عنه أن فيها طلب إلزام الخصم بحق، فتقتضى وجود خصم يطلب إلزامه بالحق، وليس في الاستفتاء طلب إلزام، ولا يشترط فيه وجود خصم.

### الحكم التكليفي:

ه \_ لما كانت الدعوى في حقيقتها إخبارا يقصد به طلب حق أمام القضاء، وهي تحتمل الصدق والكــذب، فمن البـدهي أن تكـون محرمة إذا كانت دعوى كاذبة، وكان المدعى يعلم ذلك، أويغلب ذلك على ظنه. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه عق في دعواه، فهي عندثذ تصرف مساح، فله أن يرفعها، إلا إذا كان يقصد بها الضرار، فتكسون محرمة، كيا لوكان يعلم أن غريمه لا ينكرحقه، وأنه على استعداد لتوفيته إياه، فيرفع الدعوى للتشهير به، فتكون محرمة.

(١) الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ص٥ مطبعة الأثوار بمصر - الطبعة الأولى ١٩٣٨م، والإنصاف ١١/ ١٨٦

أركان الدعوى:

٣- أركان الدعوى عند جهور الفقهاء هي: المدعي، والمدعى عليه، والمدعى، والقول الذي يصدر عن المدعي يقصد به طلب حق لنفسه أو لمن يمثله. ولكل ركن من هذه الأركان شروط خاصة سيأتي ذكرها فيها بعد.

وعند الحنفية ركن الدعوى هو التعبير المقبول الذي يصدر عن إنسان في مجلس القضاء يقصد به طلب حق له أو لمن يمثله ، مثل قول الرجل: لي على قلان أوقبل عن حقه ، ونحوذلك . وقد اختلفوا في أن الركن هل هو مجرد التعبير الطلبي من قول أو كتابة أو إشارة ، أو أنه هو مدلول ذلك التعبير، أو أنه كلا الأمرين جميعا ، ويعبارة أحرى هل ركن الدعوى هو الدال أو الملدول أو كلاهما ؟ وقد ذهب إلى كل واحد من هذه الأقوال جاعة منهم . (1)

(۱) بدائسة الصندائع ۲/ ۲۷۳، مطبعة الجهالية بالقداهرة ۱۹۱۰ مطبعة الجهالية بالقداهرة ۱۹۱۰ مطبعة الجهالية بالقدام ۲/ ۲۲۹ ما بدائم ۲۰ (۱۹۹ من تبييز، الحقائق وحافية المشابع ۱/ ۲۰ - ۱ المطبعة الأولى ۲/ ۱۳ مدائل ۱۸ م

كيفية التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

٧- غيز القاضي المدعي من المدعى عليه يعتبر من أهم الأصور التي تعينه على إصابة الحق في الأحكام التي يصلوها، ذلك أن الشارع جعل عبء الإثبات في الدعوى على المدعي. وعبه دفعها باليمين على المدعى عليه إن لم يستطع المدعي إثباتها بالبينة. ولاشك في أن العبء الأول أشقل من المعبء الشاني، فإن أخطأ القاضي في التمييز بينها، فإنه سيحمل المدعى عليه العبء الأقسل، ويجعل على المدعى الصعبء الأخف، عاقد يؤدي إلى الخطأ في الفضاء.

لذلك اجتهد الفقهاء في وضع الضوابط التي تمين القضاة على معرفة المدعي والمدعى عليه في أية خصوصة، واختلفوا في ذلك، ويمكن حصر أقوالهم في هذه المسألة في اتجاهين:

٨- الاتجاه الأول: ما ذهب إليه جهبور فقهاء المالكية والشافعية، واعتمدوا فيه على النظر إلى جنبة كل من الطرفين المتنازعين: فمن كانت جنبته قوية بشهادة أي أمر مصدق لقوله كان هو المدعى عليه والآخر مدعيا. ومع اتفاق أصحاب هذا الاتجاه على هذا الأصل، إلا أنهم اختلفوا في تفسير الأمر المصدق الذي إذا تجرد عنه قول أحد المتخاصمين كان هو المدعي، فتباينت بناء على ذلك \_ تعريفاتهم للمدعي والمدعى والمدعى عليه على النحو الاتي:

أولا: ذهب معظم فقهاء المالكية إلى أن المدغي هومن تجردت دعواه عن أمريصدقه. وزاد بعضهم: أوكان أضعف المتداعين أمرا في الدلالة على الصدق. (<sup>()</sup>

وفسر آخرون منهم هذا الأمر المسدِّق بقولم: المدعي هومن لم يترجح قوله بمعهود أو أصل. والمدعى عليه عكسه، والمعهود هو العرف والعادة والغالب. (7)

ورأى بعضهم تقييسد التعسريف السسابق للمسدعي بقوله وحال الدعوى، أي أن: التعسرد المقصود هو الذي يكون حال الدعوى، وقبل أقسامة البينسة، ولذلك قال بعضهم وبمصدق غيربينة، أي أن لا يكون الأمر المصدق الدي تقود عنه قول المدعي هوالبينة، فإنه يظل مدعيا ولو لم يتجرد قوله منها. ""

 (١) حاشية الأسير ٢/ ٣١٩ المطبعة البهية الشرقية ٤ ١٣٠هـ،
 مواهب الجاليس ٦/ ٤٣٤ مطبعة السمادة بمصبر .. الطبعة الأولى ١٣٤٥هـ.

(٧) يتصرة الحكمام ١٩٣١/ مطبعة مصطفى الحليم ١٩٥٨م مطبع على هامش فتح العلي المالك، القوانين الفقهية صحيح على هامش فتح العلي المالك، القوانين الفقهية المهمة مداراً ما المطبعة أي شرح التصفة ١٩/١ الطبعة الأولى ١٩٧٧ه. المطبعة المولوية بفاس العلياء الطبعة الأولى ١٩٧٧ه. المعدد المنطقة للمحكم ١٩٨١ مطبوح على هامش تبصرة المحكمام الملحمة المحكمة المسلمة المامرة المسرقية الطبعة الأولى ١٩٧١ه. المطبعة الأولى ١٩٧١ه. يبدولاني.

(٢) حاشيسة السدمسوقي ١٤٣/٤ \_مطبعة عيسي الحلبي، =

ثم إن الأمسر المصدق الذي إذا اعتضد به جانب أحد المتخاصمين كان دليلاعلى أنه هو المدعى عليه يمكن أن يكون أحد شيثين هما: الأصل والظاهر:

٩- أما الأصل فهو القاعدة الشرعية المعمول بها في المواقعة المخصوصة، أو الدلالة المستمرة، أو استصحاب الحال الأول. (١) وقد ذكروا من الأصول:

ا ـ الأصل براءة الذمة من الحقوق قبل عهارتها: فمن ادعى دينا على آخر، فأنكر المطلوب كان المنكر مدعى عليه، لأن الأصل براءة الذمة، وقد عضده هذا الأصل، فكان القول له بيميته إن لم تكن للمدعي بيئة. ولواعترف المطلوب بالسدين وادعى القضساء، لكسان الطالب هو المستصحاب عليه في هذا السدفع، لأن الأصل استصحاب عهارة الدلمة بعد ثبوت شغلها، فكان القول له بيمينه إن لم يكن للآخر بيئة.

 إلاً حسل في الإنسسان الصحة قبل ثبوت مرضه، ويكون مدعي المرض مدعيا خلاف الأصل، فعليه البينة، فإذا وقع طلاق رجل لزوجته طلاقا بالنا، ثم مات، فقامت المرأة على

التاج والإكليل ومواهب الجليل ٢/ ١٣٤ مطيمة السعادة بمصر - الطيمة الأولى ١٣٣٩هـ، شرح حدود ابن عوقة ص ٤٧٠ - الطيمة الترونسية بتدونس - الطيمة الأولى ١٩٥٠هـ، حاشية الأمير ٢/ ٣١٦

<sup>(</sup>١) تيصرة الحكام ١٢٢/١

الورثة تدعي أنه طلق في مرض الموت لكي ترث منه، فأنكر الورثة ذلك، كانت المرأة مدعية خلاف الأصل الأي يقضي بأن الإنسان سليم حتى يثبت مرضه، فعليها البينة والقول للورثة . ٣- الأصل عدم المضارة والتعدي، فلو ادعى شخص على الطبيب العصد فيا زاد على المأبيب الخطأ، فإن القول له .

الأصل في الإنسان الجهل بالشيء حتى يقوم عليه المدليل بالملم، فإذا قام الشريك يقطب حصة شريكه بالشفعة عن اشتراها، وكان ذلك بعد مرور عام على عقد البيع، فادعى المشتري علم الشريك بالبيع، وادعى هرجهله بذلك كان القسول قول الشريك، والمشتري هو المدعى، وعليه البية التي تشهد أن الشريك كان على علم بالعقد.

الأصل في الإنسان الفقر، لسبقه، حيث يولد خالي البد، فيكتسب بعمله، فيصبح غنيا، غير أنهم قالسوا: إن النساس محسولون على الملاء لفلبته، فهذا من جملة ما تصارض فيه الأصل والغالب، وقدم الأحيرفيه، وفرعوا على ذلك أن زاعم الإعسار يعتسبر مدعيا، وإن وافقه الأصل الذي هو الفقر، فهو المدعي والمطالب بالبينة على الإعسار.

١٠ وأما الظاهر فيستفاد من أحد أمرين:
 العوف، والقرائن المغلبة على الظن.

الأول: العرف، ويسميه بعضهم المهود والغسالب والعادة. واستدلوا على حجيته بقول الله عز وجل فخداد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين (١٠)

وقد قالوا: العرف مقدم على الأصل، وكل أصل كذبه العرف، رجح هذا الأخير عليه، واستثني من ذلك بعض المسائل، منها ما لو ادعى الصالح التقي العظيم المنزلة أو الشأن في المعلم والدين على أفسق الناس وأدناهم عليا ودينا درهما واحدا، فإن الغالب صدقه، والأصل براءة السفمة، فيقدم الأصل على الغالب في هذه الصورة. (7)

الأمر الناني: القرائن وظواهر الحال وغلبة الظن، فمن حاز شيشا مدة يتصسوف فيسه، ثم ادعاه غيره، فإنه يرجح قول الحائز في دعوى الملكية، ويكون الآخر مدعيا، لأن قوله يخالف الظاهر المستنبط من المواقع والقرائن، فيكلف بالبينة، فإن عجز عنها وقعت دعواه بيمين الحائز. (٣)

وقد استثنى المالكية من القاعدة السابقة في التمييز بين المدعي والممدعى عليم بعض المسائل، إما للمحافظة على المصلحة العامة،

 <sup>(</sup>١) سورة الأعراف / ١٩٩
 (٢) القسوائين الفقهية ص٢٨٨، العقد المنظم للحكمام

<sup>(</sup>٢) القسوانسين الفقهيسة ص٣٨٨ ، العقسد المنظم للحكسام ١٩٨/ ، وتهذيب الفروق ١١٩/ ٤ ـ ١٢٠

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية ص٨٨٨

وإما للفسرورة: كيا في قول الأمناء في تلف الأمنانات التي بين أيديهم، فإنه يقبل مع أن الأصل عدمه، لأنه أمر عارض، وإنها قبل كيلا يزمد الناس في قبول الأمانات، فقوت هذه المصلحة. (١) وكيا في قول الفاصوب بتلف المصوب، فإنه يقبل مع يمينه، للفرورة، ويعتبر مدعى عليه، إذ لولم يقبل قوله، واعتبر مدعى عليه، إذ لولم يقبل قوله، واعتبر مدعى عليه، إذ لولم يقبل قوله، واعتبر مدعى الخسرورة، في السجن. (7)

ثانيا: ذهب معظم فقهاء الشافعية إلى أن المسحي هو: من يلتمس خلاف الظساهسر، والمدعى عليه هو: من يتمسك بالظاهر. (٢) والظاهر عند الشافعية نوعان: ظاهر بنفسه، وطاهر بغيره، ويطلقون كثيرا لفظ والأصل، على النوع الأول، وإذا ذكروا الظاهر في مقابلة الأصل كان المقصود به النوع الثاني، وهو الظاهر بغيره. ولكن الظاهر الذي ذكروه في التعريف المتملم للمدعي والمدعى عليه يقصد به النوعان جميما.

 (۱) تبذیب الفروق ۱۲۲/۶ بهامش الفروق-مطبعة میسی الحلیم بعصر - الطبعة الأولى ۱۳۶۳هـ.

(٧) يُصرة الحُكام ١٣١/ ١ (٣) السوجير الفحرالي ٧/ ١٣٠ مطيعة الأداب ١٣١٧هـ، الكبياج وبنني المحتاج ٤/ ٤/٤ طبع الحلي ١٣٧٧هـ، قواصد الأحكام ٢/٣٧ عالشرق للطباعة بالقناهرة ١٩٨٨هـ، شرح المحلي ٢٣٦/٤ عطيعة مصطفى الحلي ١٩٥١م، عاشية الباجوري ٢/ ١٠٤ عطيعة السعادة الطبعة السعادة الطبعة العامة العامة العامة المحادة الطبعة الرائع عام ١٩١٠ع الطبعة السعادة الطبعة الرائع ١٩١٠ع عطيعة العامة السعادة الطبعة الرائع ١٩١٠ع عطيعة العامة السعادة الطبعة الرائع ١٩١٠ع عطيعة السعادة الطبعة الرائع ١٩١٠ع عطيعة السعادة الطبعة الرائع ١٩١٠ع عطيعة المحادة الطبعة الرائع ١٩١٠ع عطيعة الإلماء ١٩١٤ع عطيعة المحادة الطبعة الرائع ١٩١٩ع عطيعة المحادة الطبعة الرائع ١٩١٩ع عطيعة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة الطبعة المحادة المحادة المحادة المحادة الطبعة المحادة ال

والظاهر بنفسه هو أقدوى أنواع الظاهر عندهم، وهوما يكون مستفادا من الأصول، كالظاهر المستفاد من البراءة الأصلية: براءة المنهم من الحقوق، والأجساد من العقوبات وبراءة الإنسان من الأفعال والاقوال جمعها. (1)

والظ اهر بضيره عندهم هوما يستفاد من المرق والعوائد، أو من القرائل ودلائل الحال. وإذا تعارض الظاهر بنفسه مع الظاهر بغيره فضالبا ما يقدم الشافعية الأولى، ويكون الذي يدعي خلاف مدعيا يكلف بالبينة إن لم يقتر خصمه، والآخر مدعى عليه، ومثال ذلك: أن المرأة لو ادعت على زوجها الحاضر أنه لا ينفق عليها، فالأصل يقضي بعدم الإنفاق، والظاهر عليها، فالأصل يقضي بعدم الإنفاق، والظاهر على الثاني في عليها، والشافعية يقدمون الأول على الثاني في عليها، والشافعية يقدمون الأول على الثاني في عليه المائلة، ويكون القول قول المرأة، والبينة على السزوج، وهذا بخسلاف ما ذهب إليه المائكية، حيث يجعلون المرأة مدعية، والزوج مدى عليه. (1)

أما إذا تصارض ظاهران في قوة واحدة، كأن

 <sup>(1)</sup> الأشيساء والنظسائير للسيبوظي ص٧٠ ـ ٧١ ـ طبع مكة
 ١٩٣١هـ، وقسواحيد الأحكمام ٣٣/٣٧، مغني المحتساج
 ١٦٤/٤ طبع الحلبي ١٣٧٧هـ

<sup>(</sup>٢) لب اللباب ص ٥٥٥ ـ المطيعة التونسية بتونس ١٣٤٦هـ

يكونا مستفادين من أصل واحد، أو من أصلين في قوة واحدة، كان كل من الطرفين مدعيا مكلفا بالبينة، فقد ورد في كتاب الأم ما نصه: إذا ادعى رجل على رجل أنه أكراه بيتا من دار شهرا بعشرة، وادعى المكتري أنه اكترى الدار كلها ذلك الشهر بعشرة، فكل واحد منها مدع على صاحبه، وعلى كل واحد منها البينة. (1)

ويظهر مما تقدم أن الشقة ليست بعيدة بين المعيار الذي قال به المالكية من أجل التمييز بين المعيار الذي قال به الملاكية عن أجل التمييز بين الشافعية ، بل إنها يكادان يتشابهان ، والخلاف بينهما منحصر في التطبيق، وذلك عندما يتمارض أمران من أمور الظاهر: فالشافعية يرون الأصل أقوى منابع الظهور غالبا، والمالكية يرون أن دلائل الحال من عرف وقرائن أقوى من ذلك، وكل منها قدم الأقوى في نظره، وجعل نحالفه مدعيا وعليه البينة.

11 \_ الأتجاه الشاني: ما ذهب إليه معظم فقهاء الحنفية، وبعض فقهاء المذاهب الأخرى، وهو تعسريف المدعي بأنه: من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، والمدعى عليه: من إذا تركها يجبر عليها. (1) ومثله قول الحنابلة، إلا أنهم

(١) الأم ٦/ ٢٤١ - المطبعة الأميرية ببولاق - الطبعة الأولى
 ١٣٣٤ - ١٣٣٤

(۲) المسوط ۱۹/۱۷، وبدائع الصنائع ۱٬۷۲۶، وتبيين الحضائق ۲/۱۷، وتبصرة الحكام ۱٬۲۲۱، والوجير ۲/۲۰۰، والمغني ۲۷۷/۱

ذهبوا إلى اشتقاق تعريف المدعي والمدعى عليه من تعريف الدعوى نفسها: فالمدعى عليه هومن ترجهت ضده الدعوى، ولذلك قال بعضهم: ترجهت ضده الدعوى، ولذلك قال بعضهم: المدعي هومن يضيف إلى نفسه استحقاق شيء عليه هو من يضاف استحقاق شيء عليه وإذا سكت لم يترك. (") وقال بعضهم: المدعي هومن يطالب من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه، والمدعى عليه من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه، والمدعى عليه وقال آخرون: المدعي هومن يلتمس قبل غيره بعن يذكر استحقاقه عليه، والمدعى عليه لغيره بعن يذكر استحقاقه عليه، والمدعى عليه هومن وقبال آخرون: المدعي هومن يلتمس قبل غيره لنفسه عينا أو دينا أو حقا، والمدعى عليه هومن يدفع ذلك عن نفسه. (")

الفائدة المترتبة على التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

١٧ - أهم ما يستضاد من معرفة المدعي والمدعى عليه عبء عليه عبء هو تعيين الطرف اللذي يقع عليه عبء الإثبات، والطرف الذي لا يكلف إلا باليمين عند عدم وجود بينة تشهد للطرف الأول. وهذا القضاء وعموده، إذ بعد تحققه لا يبقى على القساضي سوى تطبيق القسواحد المعروفة في البينات والترجيع. وقد روي عن معيد بن المسيب أنه قال: وأبيا رجل عرف

<sup>(</sup>١) للغني ٩/ ٢٧٢

<sup>(</sup>٢) كشاف القتاع ٤/ ٧٣٧ ، بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٤

المدعي من المدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم ينهها المرا

وإنها جعلت البينة على المدعي، لأن جانبه ضعيف، إذ هو يريد تغيير الحال المستقربها يزعمه، وفي هذا يقبول ابن رشد: وفللعني الذي من أجله كان القبول للمدعى عليه، هو عال سبيا يدل على صدقه دون المدعي في مجرد دعواه، وهو كون السلعة بيده إن كانت الدعوى في شيء بعينه، أو كون ذمته بريثة على الأصل في براءة الملمم إن كانت الدعوى فيا في ذمته. والمعنى الذي وجب من أجله على المدعي إقامة البينة على دعواه هو تجرد دعواه من سبب يدل صدقه فيا يدعيه. (1)

ويشهد لصحة ذلك قول النبي 際: «لو يعطى الناس بدعواهم للهب دماء قوم وأمراهم». (<sup>17)</sup>

#### مكان الدعوى:

١٣ ـ الكلام في مكان الدصوى يقتضي بيان أمرين: الأول: المجلس السني ترفسم فيه

(۱) المقسنسات المعهدات ٢/ ٣١٨ - مطبعة السعادة بمصر ـ الطبعة الأولى ١٣٢٥ هـ

(٢) المقدمات المعهدات ٢/ ٣١٦ ـ ٣١٧

 (٣) حديث: ولدويعطى الناس بنصواهم للهب دماء قوم وأمواطم». أخسرجه البخساري (الفتح ١٩٣٨ - ط السلفية)، وسلم (٣/ ١٣٣١ - ط الملي) من حديث هيدالة بن عباس.

الدعوى وتنظر فيه، وهو ما يسمى بمجلس القضاء.

والثاني: القاضي المختص بنظر الدعوى.

### أولا: مجلس القضاء:

18 - الأصل أن جميع الأمكنة صالحة لتلقي المتنازعين والنظر في خصوصاتهم، وليس منها شيء بحرم فيه ذلك، إلا إذا ترتب عليه إهدار حق أو فعل محرم، كما لو استخدم القاضي ملك إنسان من أجل القيام بإجراءات التقاضي من غير الحصول على إذنه.

ولكن نص الفقهاء على صفات وخصائص يستحب توافسوها في الأماكن التي ترفع فيها المحاوى، ويفصل فيها بين الخصوم، ويمكن إرجاع مله العيفات والخصائص إلى أمرين: الأول: أن تكون بعيث توفر التيسير على جميع النساس في السوصول إليها، والاهتداء إلى موضعها، وأن تكسون بحيث يتمونى العمل والإنصاف بين الناس فيها يبلد لونه من الجهد للوصول إليها، (1)

الثاني: أن تكون بحيث توفر الاستقرار النفسي والسراحة الجسسدية للناس الذين يقصدونها للتقاضي، وللقضاة الذين يتخلونها مجلسا للقيام بوظائفهم.

وينبني على الأمسر الأول أن يكسون مجلس

الآتية.

هذا البلد. (٢)

القضاء في وسط البلد الذي يختص به، بحيث يصل إليه كل قاصد للتقاضي، ويستحب أن يكون في مكان بارز، وليس في موضع مستتر غيرمشهور، حتى وإن أقام القاضي على بابه من يأذن للناس بالدخول عليه، لأنه لا يظهر جلوسه به ، ولا يهتدي إليه الغرباء . (١)

وينبني على الأمر الشاني أن يكون مجلس القضاء فسيحا لا يتأذي الحاضرون بضيقه، وأن يكمون نزها لا يؤثر فيه الحروالبرد والغبار والمدخان وغبرذلك، ويجلس القاضي للصيف حيث يليق به، وللرياح والشتاء حيث يليق. (٣) وللفقهاء اختلافات وتفصيلات فيها يتعلق بمجلس القضاء من اتخاذ البواب والحاجب، واتخاذ المسجد مجلسا للتقاضي وغيرذلك، وينظر في مصطلح: (قضاء، ومسجد، وحاجب ج١٦/٢٤٤).

ثانيا: القاضي المختص بنظر الدعوى: ١٥ ـ لا خلاف في أنه إذا كان في السلد قاض

(١) درر الحكام وحاشية الشرنبلالي عليه ٢/ ٢٠٤، المتهاج

ومغنى المحتماج٤/ ٣٨٧ طبع الحلبي ١٣٧٧هـ. القوانين

الفقهية ص١٨٤، أسهل المدارك ٣/ ١٩٩ ـ مطبعة عيسى

الحلبي - الطبعة الأولى، المهذب ٢/ ٢٩٣ طبيع دار إحياء

الكتب العربية، الفروع ٧٩٣/٣ ـ مطبعة المثار بمصر

القاضى . (۳) (١) البحر الرائق ٧/ ١٩٣ \_ مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر ١٣٣٧هـ، نهاية المحتاج ٨/ ٨٦ ـ المطبعة البهية المصرية ٤ ١٣٠هم، حاشية الشرواني وحاشية العبادي على تحضة المحتاج ١٠/ ١١٩، القواعد لابن رجب ص٣٦٧-الطبعة الأولى ١٩٣٣م، منتهى الإرادات القسم الثماني

واحمد يختص بالطرفين فإنه هو الذي ترفع إليه

الدعوى. أما إذا تعدد القضاة، واستقل كل

بمحلة يختص بالقضاء بين أهلها، ولا يتعداها

إلى غيرها، فقد اختلف الفقهاء في تحديد

القاضى المختص بنظر الدعوى على الأراء

١٦ - السرأي الأول: أن السدعسوى ترفع إلى

القاضي الذي يختاره المدعى. وإلى هذا ذهب

أبويوسف من الحنفية ومعظم فقهاء الشافعية

والحنابلة. (١) وهو قول المالكية إذا تعدد القضاة

في نطاق بلد واحد، وكان المتنازعان من أهل

واحتج أصحاب هذا الرأي بأن المدعى هو

الذي لا يجبرعلى الخصومة، بحيث إذا تركها

ترك وشأنه، فهمو المنشىء للخصومة، فيعطى

الخيار: إن شاء أنشأها عند قاضى مكانه هو،

وإن شاء أنشأها عند قاضي مكان خصمه، فلأن الحق له في الدعوى جعل الحق له في تعيين

> ص٥٧٥، خاية المنتهى ٣/ ٣١٤ (٢) حاشية الدسوقي ٤/ ١٦٤

<sup>(</sup>٣) حاشية البدسوقي ٤/ ١٣٥، كشاف القناع ١٧٢/٤، =

<sup>(</sup>٢) المهلب ٢٩٣/٢ طبع دار إحياء الكتب العربية، المهاج ومفني المحتاج ٤/ ٣٩٠ طبع ١٣٧٧هـ.

١٧ \_ الـ أي الشاني: أن الحق في تعيين القاضي الذي ينظر في الدعوى يكون للمدعى عليه لا للمدعى، وإلى هذا الرأي ذهب محمد بن

ويستند هذا الرأي إلى أن المدعى عليه يدافع عن نفسه، والمدافع يطلب السلامة لنفسه، والأصل براءة ذمته، والظاهريشهد له، فأخذه إلى من يأباه لريبة يثبت عنده ربها يوقعه في ارتباك يحصل له ، فيؤدي ذلك إلى إثبات ما ليس في الحقيقة ثابتا في ذمته، فالأولى مراعاة جانبه بالنظر إليه واعتبار اختياره، لأنه يريد السدقع عن نفسه، وخضمه يريد أن يوجب عليه، ومن طلب السلامة أولى بالنظر عن طلب ضدها. (١)

ويسرى بعض علياء الحشفيسة أن مذهب عمد بن الحسن ليس ما تقدم، وإنها العبرة عنده في تعيين القاضى الذي ترفع إليه الدعوى وينظر فيها هي لكان المدعى عليه، وأن قاضي هذا المكان هو المختص فيه، فليست العبرة لاختيار المدعى عليه، وإنها لمكانه. (١)

١٨ \_ الرأى الثالث: وهوما ذهب إليه المالكية،

(١) اللمر المختار مع تكملة الحاشية ٧/ ٤٠١، البحر الراثق

(٢) الفواكه البدرية ص٧٦، البحر الرائق ٧/ ١٩٣

تكملة حاشية ابن عابدين ١٠١/٧ الطبعة العثانية

الحسن، وهو المفتى به في المذهب الحنفي.

١ \_ ففي دعاوى الدين، اتفقوا على أن الدعوى تنظر في المكان الذي يتعلق فيه الطالب بالطلوب. (١)

فقد اتفقسوا مع الشافعية وأبي يوسف في أن

الاختياريكون للمدعى في تحديد القاضى

المختص بنظر الدعوى في حالة تعدد القضاة في

نطباق البلد الواحد. إلا أنهم اختلفوا معهم في

تحديده عندما يتعدد القضاة، وتتعدد البلاد،

واختلفت آراؤهم في ذلك باختىلاف المدعى به

أيضا على النحو الآتي:

ومعنى هذا أن مدعى المدين له أن يختمار من يشاء من القضاة إذا كان هو وخصمه في بلد واحد، وتعدد قضاته، وكانوا مستقلين بالنظر في جيع أنواع الدعاوي. فإن لم يكونا في بلد واحد فللمدعى أن يتعلق بخصمه في أي مكان يجده، ويطالب بحقه عند قاضي ذلك المكان.

٧ \_ وفي دعاوي العين ينظر: إن كان المتخاصيان

من بلدين غتلفين، وكالاهما في ولاية قاض

واحد، فإن الدعوى ترفع إلى ذلك القاضي في

مجلس قضائه، سواء أكان في بلد المدعي أم في بلد المدعى عليه، وحيثها كان المدعى به. (٢)

<sup>(</sup>١) التساج والإكليسل ومسواهب الجليسل ١٤٦/٦ ، الحرشي ٧/ ١٧٤ ، المقد المنظم للحكمام ٢/ ٢٠١ ، حاشيــة

النسوقي على الشرح الكبير ٤/ ١٦٤

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٤/ ١٦٤

<sup>-</sup> YV4 -

وأما إذا كان كل منها في ولاية قاض، فعندهم في ذلك قولان:

القول الأول: وهو لابن الماجشون كيا نقل عنه ابن حبيب، وفيه ذهب إلى أن الدعوى عنه أن ترفيع إلى أن الدعوى ينبغي أن ترفيع إلى القاضي الموجود في على الشيء الملاعى. (1) فإذا رفعت إليه الدعوى فإنه يسمع بينة الملدعي، ويضرب لمن عنده الحق الملدعي أجلاحتي يأتي، فيدفع عن نفسه، أو يوكل له وكينلا يقوم عنه بالخصومة في ذلك. (1) ونقل فضل بن سلمة أن هذا الرأي ذهب إليه صحنون وابن كنانة. (2)

القول الشاني: وهدوقول مطرف وأصبغ، ويريان أن الدعوى إنها ترفع إلى قاضي موضع المدعى عليه، ولا يلتفت إلى موضع المدعي ولا موضع المدعى به . (2) وهذا هو المشهور في المذهب المالكي، وقد نقله فضل بن سلمة عن ابن القساسم، ونقل بعضهم أن هذا هو عمل الهدية . (3) غير أنهم قالوا: إن من حق

والبينات. غيران أصبغ استثنى من ذلك ما لووجد غيران أصبغ استثنى من ذلك ما لووجد المدعى خصمه في علته أو محلة ذلك الشيء المدعى، وتعلق به في المكان الذي وجده فيه، فإن القاضي الذي ينظر في المدعوى في هذه الحال هو قاضي المكان الذي تعلق به فيه. (١)

المدعى أن يبدأ بقاضي محلته، فيرفع إليه أمره،

ويثبت عنده بينته، ثم يكتب قاضيه إلى قاضي

علة المدعى عليه بذلك، فيأخذ المدعى كتاب

قاضيه ليقدمه إلى قاضي المدعى عليه، وإن

شاء وكل غيره، وأرسله بالكتاب، فإذا قدم

المدعى أووكيله إلى قاضي المدعى عليه سلمه

كتاب قاضيه، فإن ثبت عنده، قرأه على المدعى

عليه، وسأله المخرج من ذلك إن كان له مخرج،

وإلا أنفذ الحكم عليه. أما إذا لم يفعل المدعى

ذلك وإنها قدم مباشرة إلى قاضي المدعى عليه،

فإن كانت بينته معه، نظرت الدعوي، وطلب

من المدعى عليه المخرج. أما إذا أعلمه المدعى

أن بينته في مكان الشيء المدعى، كتب إلى

قاضي محلة ذلك الشيء، وطلب منه تزويده

بالبينة. وفي جميع الأحوال يعطى المدعى أو

المدعى عليه المدة الكافية لتحضير الحجج

تلك الآراء في تحديد القاضي المختص بنظر الدعوى معتبرة عند أصحابها فيها إذا تميز المدعي

<sup>(</sup>۱) النساج والإكليسل ومسواهب الجليسل ١٩٧٦، الخرشي ٧/ ٧٧، تومسرة الحكمام ١/ ٨٤، العقد المنظم للحكام ٢/ ٢٠٠، حاشية اللمسوقي ١٩٤٤ (٢) حاشية اللمبوقي ٤/ ١٦٤ (٣) تيميرة الحكام ١/ ٨٤

<sup>(</sup>غ) الشسرح الكبسير 8/ 172 مطبسوع على هامش حاشيــة النسوقي: تبصرة الحكام 1/ 82 (م) حالة الدينة 1/ 20

<sup>(</sup>٥) حاشية الدسوقي 1/ ١٦٤

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام ١/ ٨٤

من المسدعى عليه . ولكن قد يكسون كل من الطرفين مدعيا ومدعى عليه في آن واحد، وذلك كاختلافها في قسمة الملك، أو كما إذا اختلفا في قدر ثمن مبيع أوصداق اختسلافا يوجب تمالفها، ففي هذه الحالة لا يمكن تطبيق أحد تلك الأراء السابقة، وإنها ترفيع الدعوى إلى أثرب القضاة من المتخاصمين، فإن تساويا في المسافة أقرع بينها، فمن خرجت له القرعة كان القول له في تعيين القاضى المختص . (1)

الرأي الرابع: وهوقول ضعيف في المذهب الخنبل، هومتع المتنازعين من التقاضي إلى أن النقاضي إلى أن يتققا على قاض معين. (7) وإنها ضعفه فقهاء الحنابلة لان قد يؤدي إلى ظلم أحد الطرفين، إذ لابيد من أن يكون أحدهما عتاجا إلى وفع المدعوى أكثر من الأخر، وغالبا ما يكون هذا المحتاج هو المدعي، ويذلك تتاح للآخو الفرصة في التعنت والعناد إذا طلب منه الاتفاق على قاض معين.

# أنواع المدحاوي :

١٩ ـ للدعاوي تقسيمات مختلفة، وأنواع كثيرة

(۱) حاشية الشروان وحاشية المبادي على تحفة المحتاج
 ۱۱۹/۱۱، منتهى الإرادات - القسم الشاني ص٥٧٥،
 كشاف القناع ٤٧٢/٤، القواعد لابن رجب ص٣٦٣،

(٧) الأحكام السلطانية لأبي يملى ص ٦٩ - مطبعة مصطفى الحابي - الطبعة الثانية ١٩٧٦هـ - ١٩٦٦م

يعود معظمها إلى اعتبارين:

الاعتبار الأول: يعاود إلى مدى صحة الدعاوى، وهذا بدوره يعود إلى مقدار توفر الشروط الشرعية فيها.

الاعتبار الثاني: يعود إلى تنوع الشيء المدعى.

# أنواع الدعاوي باعتبار صحتها:

٢٠ - أولا: الدعوى الصحيحة: وهي الدعوى المستوفية بحميح شرائطها، وتتضمن طلبا مشروعا. وهذه الدعوى يترتب عليها جميع أحكامها، فيكلف الخصم بالخضور، وبالجواب إذا حضر، وتطلب البينة من المدعي إذا أنكر عجمه، وتوجه اليمين إلى المدعى عليه إن عجز المدعى عليه إن

٧٩ \_ ثانيا: الدعوى الفاسدة: وهي الدعوى الفاسدة: وهي الدعوى التي استوفت جميع شرائطها الأساسية، ولكنها ختلة في بعض أوصافها بصورة يمكن إصلاحها وتصحيحها، كأن يدعي شخص على آخر بدين، ولا يبين مقداره، أو يدعي عليسه استحقاق عقار، ولا يبين حدوده، وترجع أسباب الفساد في الدعوى إلى تخلف أحد شرطن هما:

أ\_شرط المعلومية: معلومية المدعى، كما في المشالين السابقين، أومعلومية سبب الاستحقاق ضا بشترط فيه ذكره من الدعاوى.

ب - الشروط المطلوب في التعبير المكون للدعوى في طلب عن للدعوى في طلب عن من الأعيان، ولم يذكر المدعي فيها أنها بيبد المدعى عليه، أو يكون مترددا في الألفاظ التي يستعملها، كان يقول: أشك أو أظن أن لي على فلان ألف درهم مشلا. ففي جيسع هذه الحالات لا ترد السدعوى، وإنها يطلب من المدعي إكيال ما ينقصها، فإن فعل ذلك نظرت دعواه، وطلب الجواب من خصمه، وإلا فترد إلى أن يصححها، وإلا فترد

وهذا الاصطلاح في تسمية هذه الأنواع من المدعاوى بالفاسدة اختص به فقهاء الحنفية. غير أن فقهاء الشافعية ذكروا هذا النوع من المدعاوى، وجعلوا له الأحكام ذاتها، والأعوى الناقصة. والدعوى الناقصة. والدعوى الناقصة عندهم هي: كل دعوى يفتقر الحاكم في فصل الخصومة معها إلى شيء آخر. (") وقد جعلوا المدعوى الناقصة على ضربين: ناقصة الصفة المدعوة الشرط:

أما ناقصة الصفة فهي الدعوى التي لم يفصل المسدعي فيها أوصاف الشيء المدعى السلازم ذكرها، كأن يهمل ذكر حدود العقار المدعى، أو

(١) المبسوط ٢١/٨٧، تيميرة الحكام ٢/٤١، تحقة المحتاج . ١٠٤/١٨ المغني ٨٦/٩

 (٢) أدب القضاء للغري ق ١٠ أ عطوط بدار الكتب (٩٠٧ فقه شافعي).

مقدار الدين، وفيها يجب على القاضي أن يسأل المدعي عن النقص، فإن أكمله صحت الدعوى وإلا فلا.

وأما ناقصة الشرط فيقصدون بها دعوى النكاح التي لا يذكر فيها الولي والشهود. (١) ولا يُنتلف حكم هذه الدعاوى عند المذاهب الأخرى عها ذهب إليه الحنفية والشافعية.

وهناك نوع من الدعاوى عند فقهاء المالكية تكون ناقصة في حكمها لنقصان شرط من شروطها. وهذه هي الدعاوى التي ينقصها حصول خلطة أومعاملة بين المدعي والمدعى عليه عليسه، فإنها تسمع، ولكن المدعى عليه لا يطالب باليمين إذا عجز المدعي عن إثباتها بالبينة. والفرق بين هذا النوع والدعوى طبيعة بالمعنى السابق، أن هذه الدعوى صحيحة في ذاتها، وترتب عليها أحكامها جيمها إلا اليمين، والشرط الناقص فيها لا يمكن استكياله خلافا للدعوى الفاسدة.

٧٧ ـ ثالشا: المدعوى الباطلة: وهي الدعوى غير الصحيحة أصلا، ولا يترتب عليها حكم، لأن إصلاحها غير عمكن. وتعود أسباب البطلان في المدعاوي إلى فقد أحد الشروط الأساسية المطلوبة فيها. ومن أمثلة المدعوى الباطلة

 <sup>(</sup>١) الحساوي للباوردي جـ١٣ ق ٥٥ ب\_ غطوط بدار الكتب المعربة (١٠٥ فقه شافعي)

الدعوى التي يرفعها الشخص، ولا يكون له في رفعها صفة، كأن يكون فضوليا، فلا تسمع دعواه وتكون باطلة. وكذلك الدعوى المرفوعة عن ليس له أهلية التصرفات الشرعية، والدعوى المين لا تستند إلى حق ولو في الظاهر، كمن يطلب في دعواه الحكم على آخر بوجوب إقراضه مالا لأنه معسر، ودعوى ما ليس مشروعا، كدعوى المطالبة بثمن خر، أو خنزير، أوميئة. وقد تسمى هذه الدعاوى عند غير الحنفية بالدعاوي الفاسلة، وهو اصطلاح عام عندهم من نواحيها الأساسية، وقد صنفها الماوردي من عليا اللي صنفية إلى صنفين:

الصنف الأول: ما عاد فساده إلى المدعي، وذلك كمسلم ادعى نكاح مجوسية، فهذه دعوى باطلة لامتناع مقصودها في حق المدعي.

الصنف الشاني: ما عاد فساده إلى الشيء المدعى، وجعل هذا الصنف على ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: دعوى ما لا تقر اليد عليه، كالخمر والخزير.

الضرب الشاني: دعوى ما تقر عليه اليد، ولا تصبح المعاوضة عنه، كجلد الميتة والسياد النجس، فهنده تقر عليها اليد، للانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ، ويالسياد في الزروع والشجر،

فإذا توجهت الدعوى إلى شيء من هذا، لم يخل من أن يكون باقيا أو تالفا، فإن كان تالفا كانت المدعوى باطلة، لأنه لا يستحق بتلفها مشل ولا قيمة، وإن كانت باقية لم يخل أن يدعيها بمعاوضة أو بغيرمعاوضة، فإن كانت الأولى، كان يدعيها بالابتياع، كانت الدعوى باطلة، إلا أن يكسون قد دفسع ثمنها، فتكون دعواه متسوجهة إلى الثمن إن طلبه، ويكون ذكر ابتياعها إخباراعن السبب الموجب لاسترجاع سحت دعسواه من أحد ثلاثة أوجه: دعوى عصبها، ودعوى الوصية بها، ودعوى هبتها.

الضرب الشالث: دعوى ما تقر البدعليه ملكا، ولا يجوز أن ينتقل من مالك إلى مالك، وهذا كالموقف، فالمدعوى فيه على المالك فاسدة، ولا يجوز أن يسمعها القاضي على ملك، لاستحالة انتقاله عن ملكه إلى ملك غيره. (1)

٧٣ ـ الدعاوى الممنوع سياعها: وهذه الدعاوى مسيحية في أصلها، وإنها منبع القضاة من سياعها، لا لتضميا المصلحة ذلك، وهذه كدعوى ما تقادم زمانه في يد المدعى عليه أو ذمته، قال في المدر المختار: (القضاء مظهر لا مثبت، ويتخصص بزمان ومكان وتحصومة،

<sup>(</sup>١) الحاوي للماوردي ج١٢ ق ٤٤ب، ١٥ أ

حتى لو أمر السلطان بعدم سياع الدعوى بعد خس عشرة سنة ، فسمعها لم ينفذ ) قال ابن عابدين: (سلاطين آل عثمان يأمرون قضاتهم في جميع ولاياتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي خس عشرة مسته سزى الوقف والإرث ، ونقل في الحامدية فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم سياعها بعد النهي المذكور، لكن هل يبقى النهي بعد موت السلطان الذي نهى بحيث لا يحتاج بعده إلى نهي جعيد؟ أفتى في الخيرية بأنه لابد من تجديد النهي ، ولا يستمر . . . ) . (1)

وعدم سماع الدعوى بصرور الزمان إنها هو للنبي عند من السلطان، فيكون القاضي معزولا عن سياعها ، لما تقدم من أن القضاء يتخصص بالرمان، فإذا أمر السلطان بسياعها بالرغم من مرور الرسان عليها فإنها تسمع، والغرض من النبي قطع الحيل والتزوير، وعدم سياع القاضي لها إنها هوعند إنكار الخصم، فلو اعترف تسمع، إذ لا تزوير مع الإترار.

وعدم ما عها لا يكون إلا حيث يتحقق تركه المدة المقررة، فلوادعي المدعي في أثناتها، لم يعنم من ما لم يكن بين المدعوى الأولى والشانية هذه المدة، وشرط المدعوى القاطعة للمدة أن تكون في مجلس المدعو، القاطعة للمدة أن تكون في مجلس القاضي، فلوأن شخصا ترك دعواه مدة خمس

عشرة سنة ولم يدُّع عند القاضي، بل طالب خصمه بحق مرادا في غير مجلس القاضي، فم فتقضى ما تقدم أن لا تسمع دعواه. وترك المدعوى إنها يتحقق بعد ثبوت حق طلبها، فلو مات زوج المرأة، أوطلقها بعد عشرين سنة مثلا من وقت الذكاح فلها طلب مؤخر المهر، لأن لا من وقت الذكاح. ومثله ما لو أخر المدعي دعواه مدة التقادم لإعسار المديون، ثم ثبت دعواه مدة التقادم لإعسار المديون، ثم ثبت الساد، (1)

أنواع اللدعاوى باعتبار تنوع الشيء المدهى:

4 - المدعى في المدعوى لا يخلومن أن يكون أحد الحقوق التي قررها الشارع، وهذه الحقوق تعود في مجملها إما إلى حفظ النوع الإنساني ويشاء النسل وما يتبع ذلك، وإما إلى حفظ الفرد الإنساني وما يتبعه من حفظ عرضه وعقله وينه وغير ذلك. (7)

وقـد شرعت الـدصـاوى من أجــل حماية هـلـه الحقوق، فتتنوع بتنوعها، وذلك من جهات غتلفة:

٢٥ ــ أولا: المدعى قد يكون فعلا محرما وقع من

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۲۴۳/۶

<sup>(</sup>٢) العناية ٦/ ١٣٧ بهامش فتح القدير \_ مطبعة مصطفى محمد

 <sup>(</sup>۱) حاشیة این عابلین ۴٤٢/٤ ـ مطبعة معنطفی الحلبی
 ۱۳۸۲ هـ.

شخص ويوجب عقوبته، كالقتل، أوقطع الطريق، أو السرقة، أوغيرذلك من أسباب المدوان، وقد لا يكون كذلك، بأن يدعي شخص عقدا من بيح، أوقوض، أورهن، أو غيرها. فيتفرع على ذلك تقسيم الدعاوى إلى قسمين رئيسين هما: دعاوى التهمة، ودعاوى غير التهمة.

وف الدة هذا التقسيم تظهر في الإجراءات وطرق الإثبات المتبعة في كل من القسين: ١ ـ فإن بعض دعاوى التهم والعدوان لا يثبت إلا بنصاب معين من الشهود يزيد على النصاب المطلوب في السدعاوى الأحرى. وكثير منها لا يثبت بالنكول إذا صدر من المدعى عليه.

٧ \_ ثم إن كثيراً من الفقهاء قد أجازوا في حق المتهم في دعاوى التهمة أساليب من الإجراءات لا يجوز اتضاذها في الدعاوى الأخرى، وذلك كحبس المتهم إذا كان عن تلحقهم التهمة المنسوية إليه، أو كان مجهول الحال. (1)

٢٦ ـ ثانيا: المدعى إما أن يكون عينا، أودينا،
 أوحقا شرعيا محضا. ورشاء على ذلك يمكن
 تصنيف الدعاوى إلى ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: دعاوى العن: وهي التي يكون علها عينا من الأعيان، والعين إما أن تكون عقارا فتسمى بدعوى العقار، أو تكون متقولاً فتسمى دعوى المقول.

(۱) تيصرة الحكام ۱۵۲/۲ م ۱۵۸ - ۱۵۹

الصنف الثناني: دحماوى الدين: وهي ما يكون علها دينا في الذمة، مهما كان سبب هذا الدين، سواء أكان عقد قرض، أم ثمن مبيع، أم ضهانا لشيء أتلفه المدعى عليه.

الصنف الثالث: دعاوى الحقوق الشرعية: ويقصد بها الدعاوى التي يطلب فيها الحقوق الأخرى التي لا تدخل في زمرة الأعياد ولا زمرة السديون، وليس لها خصائصها من قابلية الانتقال بعصوض أو بغيره، ومعظمها يتعلق بالحقوق العائلية من نسب ونكاح وحضانة وغير ذلك. ومنها دعاوى الشفعة. (1)

ويستفاد من هذا التصنيف لأنواع الدعاوى أمران هما :

1 معرفة الخصم الذي توجه إليه اللعوى، فقد وضع الفقهاء قواعد سيأتي ذكرها لتعيين المدعى عليه في كل صنف من تلك الأصناف، وجعلوا لكل نوع قاعدة خاصة، لموفة من هو الخصم في اللعوى.

٧ ـ مصرفة الطريقة التي يعلم بها المدعى في كل نوع، فجعلوا المعلومية المدعى في دعاوى الدين قاعدة عامة، وكذلك لدعاوى العين، ودعاوى المحقوق المحضة. وفي كل مرة يريد القاضي تمديد الشيء المدعى في الدعوى ينبغي عليه أن يعرف من أي صنف هي.

(١) أدب القضاء لابن أبي السدم ص ١٥٥ ـ ط دار الكتب

٧٧ ـ ثالشا: المدعى قد يكون حقا أصليا، وقد يكون حقا أصليا، وقد يكون يدا وتصوفا، وبناء عليه تنقسم الدعاوى الحيازة أو إلى قسمين: دعاوى الحيازة أو دعاوى وضع اليد، وفي الأولى يطلب الحكم بالحق الأصلي، وهوحق الملك وما يتفرع عنه من الحقسوق، ويطلب في الشاني الحكم بوضع البدعلى العين عجل الدعوى.

والحيازة مصلحة يرعاها الشارع ويحميها إلى أن يتين ارتكازها على سبب باطل، فلا يعترف بها عند شد وإن طالت. ولذلك صرح كثير من الفقهاء بأن اليد أو (الحيازة) حق مقصود للإنسان ، (') فيصح أن تعللب بالدعوى، سواء أطلب الحكم بها أم طلبت إصادتها لمن سلبت منه، أم طلب دفع التعرض لها أم غيرذلك. ومن الدعاوى التي شرعت لهذا الغرض:

٧٨ - أ- دحوى دفع التعرض: والتعرض المقصود في هذا المقام هوأن يحاول غيرذي حق المستبلاء على ما هو لغيره بالقهر والغلبة، أو بالاستمانة بقضاء القاضي، فيرفع صاحب الحق دعسوى يطلب بها منع تعرضه له إن لم يستطع دفعه بنفسه.

وقد قرر فقهاء الشافعية أن التعرض هوكل ما يستضربه صاحب الحق المدعى: إما بمد اليد إلى ملكه، أوبها يمنعه من التصوف فيه، أو

بملازمته عليه وقطعه عن أشغاله. (١)

وقد أجاز الفقهاء هذه المدعوى مها كان علها عقارا أو منقولا، (٢) بل ذهب الشافعية إلى جوازها لدفع تصرض موجه إلى ذمة شخص آخر، كأن يطالبه بدين يدعيه في ذمته، فيتضرر من هذه المطالبة، كأن يلازمه في نفسه أو يشنع عليسه في جاهسه، أو غيرذلك. أما إذا كانت مطالبته لا تضره، فإنها لا تصح دعوى دفع التعرض منه. (٢)

وتختلف هذه الدعوى عن دعوى قطع النزاع بأن هذه الأخيرة عبارة عن طلب إنسان غيره عند القاضي بدون أن يعارضه في شيء يضره، ويقول للقاضي: بلغني أن فلانا يريد منازعي وخساصمتي، وأريد قطع النزاع بيني وبينه، فأسلب إحضاره، حتى إذا كان له علي حق فليبينه أمامك بالحجة، وإلا فليمترف أني بريء من كل حق يدعيه، فهذا القول لا يسمع منه، لأن المدعى لا يجبر على الخصومة. (3)

۲۹ ـ ب ـ دعسوى استرداد الحيسازة: يجوز

 <sup>(</sup>١) المبسوط ١٧/ ٣٥، العنسانية ٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧، الشرح الصغير ١٤/ ٣٢٠/

 <sup>(</sup>١) الحساوي للياوردي ٣٣ ق٤٤ ب، الأشب ا والتظسائسر للسيوطي ص٧٠٥ - ٥٠٨ - طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٧/ ١٩٤، الحاوي جـ ١٣ ق ٤٤ ب، المغني

 <sup>(</sup>٣) الحاوي جـ ١٣ ق ٤٤ ب
 (٤) البحر الموائق ٧/ ١٩٤

لها حب اليد المحقة أن يطلب من القاضي إعادة حيازته المغصوبة منه بالقهر أو الحيلة أو الحيدة عن المقددا عن فالمسلك العين أو مستصرها أو مستأجرها أو مرتبنها أن يرفع الدعوى الاسترداد ما سلب منه، إلا إذا كان سالب الحيازة محقا فيها فعل فعل فيقضى له بحقه وحيازته.

#### شروط الدعوى :

٣٠ يشترط لصحة الدعوى جملة شروط بعضها في القول الذي يصدر عن المدعي يقصد به طلب حق لنفسمه ، وبعضها في المدعي والمدعى عليه ، وبعضها في المدعى به ، وبعضها في ركن الدعوى .

أولا: ما يشسترط في القسول اللذي يصدر عن المدعى ويطلب يه حقا لنفسه:

يشترط في هذا القول عدة شروط، وهي: ٣١ ـ الشــرط الأول: أن لا تكــون الـدعـوى مناقضة لأمر سبق صدوره عن المدعي. (١) والتناقض في اصطلاح الأصولين تقابل

المدليلين التساويين على وجه لا يمكن الجمع بينها بوجه . (١)

والمقصود به في هذا المقام أن يسبق من المستعيم ما يعارض دعواه بحيث به يستحيل الجمع بين السابق والملاحق، (7) وذلمك كيالو ادعى شخص أن هذه المدار وقف عليمه، ثم ادعاهما لنفسه أو لغيره، فلا تقبل لوجود التناقض بين الدعويين، إذ الوقف لا يصير ملكا. (7)

والتناقض المانع من سياع الدعوى قد يقع من المدعي في الدعوى الأصلية، كما لوطلب شخص شراء شيء من غيره، أوهبته منه، أو البداعه عنده أو إجازته له، ثم ادعى ملكية هذا الشيء، وكها لوخطب رجه امرأة يريك نكاحها، ثم ادعى أنه زوجها. (\*) وقد يقع من المدعى عليه في دفسع من المدفوع التي يقدمها، كما لو ادعى شخص على آخر وديعة، فأنكرها المدعى عليه، فأقام المدعى البينة على المناكها، كما لو ادعى شخص على آخر وديعة، فأنكرها المدعى عليه، فأقام المدعى البينة على الإيداع، فلغ المدعى عليه بردها أو هلاكها،

<sup>(1)</sup> للسسوط ۱/ ۹۰ بدائت الصنائع ۲۳۳۱ م ۲۳۴۰ الأشب والنظائر لابن نجيم ص ۸۷ الطيعة الحسينية الحسينية بمصروبا ۱۹۸۸ ملاطقات الحسينية تصدوبا الحكم م / ۱۹۳۱ مرس المعالم على المابع على المابع على المعالم عالم ۱۱ ۲۳۷ منهي المحتاج ۱۲ ۲۰۱۰ مفي المحتاج ۱۲ ۲۰۱۰ مفي المحتاج ۱۸ ۲۰۱۰ مفي المحتاج ۱۸ ۲۰۱۰ مفيد المتعلم على ۲۰۲۷ مفيد المتعلم ۲۰۰۸ مفيد ۲۰۰۸ مفيد المتعلم ۲۰۰۸ مفيد المتعلم ۲۰۰۸ مفيد ۲۰۰

 <sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون المجلد الثاني ص١٤١٧
 (٧) الفواكه البدرية ص٩٨.

 <sup>(</sup>٣) درر الحكمام وحماشية الشرنبلالي ٢/ ٣٥٥، تنوير الأبصار
 والدر للختار ص// ١٨

<sup>(</sup>٤) جاسم الفصولين ١/ ١٤٩ - المطيمة الأزهرية - الطيمة الأولى ١٣٠٠هـ، شرح المحلى على المنهاج ٢٤٤/٤

من الحنفية). (١)

هذا الشرط على أربعة أقوال:

الأول: مثل رأي الجمهور. (٢)

فلا يقبل دفعه، لتناقضه مع إنكاره السابق. (1)

ويجمع هذه الأمثلة وأشباهها أن من ادعى عليه بحق من الحقوق فجحد أن يكون عليه شيء، فلما خاف أن تقوم عليه البينة بذلك أقر به وادعى فيه وجها من وجوه الإسقاط، لم ينفعه ذلك ولم يقبل منه. (١)

ولا يتحقق التناقض المانع من سياع الدعوى إلا بشروط هي:

٣٢ \_ أ \_ أن يكب ن الأمران المتناقضان (وهما المدعموي ومما صدر قبلها من قول أو فعل) صادرين عن شخص واحد، وهو المدعى، أو عن شخصين هما في حكم الشخص الواحد، كما هو الحسال في الموكيل والموكيل، والموارث والمورث. فلوأن الوكيل ادعى عينا لموكله، وكان هذا الموكل قد سبق منه إقرار بأن تلك العين ليست له، وإنها هي لغيره، لم تقبل دعوي الوكيل لمناقضتها لإقرار الموكل. (٢)

٣٣ ـ ب - أن لا يقع من المدعى توفيق بين دعواه وما صدرعت ما يناقضها، وقد ذهب إلى هذا

الشاني: أنه لا يشترط وقوع التوفيق الفعلى من المدعى بين المتناقضين، وإنها يشترط عدم إمكان التوفيق بينها بأي وجه من الوجوه، وذلك في جميع صور التناقض، وسواء أوقع في الدعوى الأصلية، أم وقم في الدفع من المدعى عليه، وسواء أكان وجه التوفيق بيّنا أم مبهم . (٢)

جمهمور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة وزفر

وأما فقهاء الحنفية فقد اختلفت آراؤهم في

فينساء على هذا السرأي إذا دفسع الخصم بتناقض خصمه في دعواه اكتفى لرد هذا الدفع أن يتصور القاضى إمكان الجمع بين المتناقضين، ولا يشترط سؤال المتناقض \_ ظاهرا \_ أن يوفق بينهما فعلا.

فلوأن شخصما ادعى داراً بهبة أوشراء من أبيه، ثم ادعاها إرثامته تسمع دعواه الثانية لإمكان التوفيق بين الكلامين، بأن يكون قد ابتاع الدارمن أبيه، فعجز عن إثبات ذلك لعدم

<sup>(</sup>١) القوائين الفقهية ص ٢٩، أدب القضاء لابن أبي الدم ق٥١٠ ب، ختصسر الفتساوى المصسرية ص٦٠٨، جامع القصولين ١/ ١٧٨، درر الحكام ٢/ ٣٥

<sup>(</sup>Y) جامع الفصولين ١/ ١٥٢ (٣) جامع القصولين ١/ ١٥١ ـ ١٥٢، طبع ١٣٠٠هـ، حاشية

این عابدین ۷/ ۱۶ طبع ۱۳۸۳هـ

<sup>(</sup>١) جامع القصولسين ١/ ١٤٩، العقد المنظم للمحكما ١٩٨/٢ ، تيصرة الحكام ١/ ١٣٦ - ١٢٧ (٢) تيصرة الحكام ١/ ١٣٦

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٧، تحقة المحتاج وحاشية الشرواني ۱۰/ ۲۹۳

البينة، ثم ورثها بعد ذلك. غيرأنه لوادعى أولا انتقسال الدار إليه بالإرث، ثم ادعاها بالشراء لم تقبل دعواه الأعرى، للتناقض وتعلر التوفيق. (1)

الثالث: أنه يشترط عدم إمكان التوفيق إذا وقع التناقض في كلام المدعى عليه (أي: في دفعه للدعوى الأصلية). أما إذا وقع التناقض من المدعى في المدعوى الأصلية، فلا يشترط في اعتباره عدم إمكان التوفيق، وإنها عدم وقوع التوفيق الفعلي من المتناقض. ويعتبر التناقض مانعا من سياع المدعوى، وإن كان التوفيق عكنا، إذا لم يقم المدعي بالتوفيق الفعلي بين أقواله المتناقضة. (7)

الرابع: أنه يشترط عدم التوفيق الفعلي لاعتبار التناقض ماتما من سياع المدعوى إذا كان ظاهرا لنفي وإثبات، وكان التسوفيق خفيا، والا في سترط عدم الإمكان، فمن كان قد ادعى لغير عيناً لا يمكن أن يدعيها لنفسه بعد ذلك، مع أنه يحتمل أن يكون قد اشتراها منه بعد تاريخ المدعوى السابقة، فإن وفق بهذا فعلا، وربهن عليه قبلت دعواه وسمعت بينته، والا فلار، الا لادعواه الأولى إقرار بالملك لغيره فلار بالملك لغيره

وفغي للملك عن نفسه، ودعواه الشانية إيجاب الملك لنفسه وففيه عن غيره، فتناقض النافي والمثبت، فلابسد من التسوفيق الفمسلي في هذه الحسالة، لظهور التناقض وتخفاء التوفيق.

بخلاف ما لو ادعى شخص على آخر مبلغا من المال، فنفع المدعى عليه بأنه أداه له في مكان كذا، فلها لم يستطع إثبات ذلك دفع بأنه أداه الدين في مكان آخر غيرالذي ذكره في اللفع الأول، فيقبل دفعه الثاني، لإمكان التوفيق بأن يكون أداه مرتبن لقطع مطالبته. (1)

٣٩ - ويشترط لتحقق التناقض المانع من سياع الدعوى أن لا يكون الكلام الأول قد كلب شرعا بالقفاء (٣) فلو ادعى شخص على آخر أنه كفل ادعى شخص الكفالة، ويرهن الدائن أنه كفل عن مديونه بأف ، فأنكر مم إن الكفالة، ويرهن الدائن أنه كفل عن مديونه ثم إن الكفال ادعى على المديون أنه كفل عنه بأمره ويرهن على ذلك، قبلت هذه الدعوى بأمره ويرهن على ذلك، قبلت هذه الدعوى مناقضة لما سبق منه من إنكار الكفالة عندما ادعاها عليه الدائن، وذلك لأن إنكاره السابق مناها الدائن، وذلك لأن إنكاره السابق

<sup>(</sup>١) جامع الفصولين ١ / ١٢٨

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع تكملة حاشية ابن عابدين ٧/ ١٩، المجاني الزهرية ص١٠

<sup>(</sup>٣) درر الحكام ٢/ ٣٥٥، جامع القصولين ١٧٤/١

<sup>(</sup>۱) جامع الفصولين ۱٬۱۹۹ (۷) الفسواك، البدرية ص۹۹، المعر الهنتار وتكملة حاشية ابن عايدين ۱۸٬۷، جامع الفصولين ۲۰٬۱۹

بطل أثره بتكذيب الحاكم له. (١)

هذا وقد قرر فقهاء الحنفية أن التناقض يغتفر في الدعوى في المسالل التي تخفى أسبابها مثل مسائل النسب وبعض المسائل المتعلقة بالطلاق وغيرها. <sup>(٢)</sup>

### ما يرتفع به التناقض :

٣٠ ـ يرتفع التناقض عند فقهاء الحنفية بأمرين الشين هما: الشوفيق الفعلي بين المتناقضين، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وتصديق الخصم. فلو أن شخصا ادعى على آخر ألف دينار بسبب القرض، ثم ادعاه عليه بسبب الكفالة، فصدقه المدعى عليه سمعت دعواه بالرغم من تناقضه. (٣)

هذا وقد قرر الحنفية أن التناقض يغتفر فيها كان مبنيا على الخفاء.

ففي مجلة الأحكام العدلية (م ١٦٥٥): ويعفى عن التداقض إذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء».

ومن أمثلة ذلك ما أفتى به في الحامدية من أنه إذا مات زيد عن ورثة بالغين، وخلّف حصته (١) جامع الفصولين (١٠٤٠، تكملة حاشية ابن عابدين

(٣) بدائع المسئاتم ٦/ ٤٣٤ ، درر الحكام ٢/ ٢٥٦ ، الفواكه ،
 البدرية ص٠٠١ ، الأشباء والنظائر لابن تجيم ص٨٨ ،
 جامع الفصولين ١/ ١٣٥ - ١٩٣٣
 (٣) الدر المختار مع التكملة ١٨٧/ - ١٨٨

من دار، وصد لق الدورثة أن بقية الدار لفلان وفلان، ثم ظهر أن مورثهم المذكور اشترى بقية السدار من ورثة فلان وفلان في حال صغر المسدقين، وأنه خفي عليهم ذلك، تسمع دعواهم، لأن هذا تناقض في عمل الخفاء فيكون عفوا.

ومن ذلسك دحموى النسب أو الطلاق، لأن النسب مبني غلى أسرخفي وهو العلوق، إذ هو بما يغلب خفاؤه على الناس، فالتناقض في مثله غيرمعتبر، والطلاق ينفرد به الزوج.

ومن ذلك: المدين بعد قضاء الدين لو برهن على إسراء المدائن له. والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو يرهنت على طلاق الزوج قبل الخلع. (1) وضيرذلك. وهكذا كل ما كان مبنيا على الخفاء فإنه يعفى فيه عن التناقض.

هذا هو الصحيح من مذهب الحنفية كيا أفتى في الحساسدية، وهو قول الأكثرين من فقهاء مذهب المالكية، فقد نقل الحطاب عن القرافي أنه: إذا أقر الوارث أن ما تركه أبوه ميراث بين الورثة على ما عهد في الشريعة وعلى ما تحمل عليه الديانة، ثم جاء بشهود أخبروه أن أباه أشهدهم أنه تصدق عليه في صغره بهذه الدار

 <sup>(</sup>١) عجلة الأحكام وشرحها للأتاسي م/ ١٤٤ ـ ١٤٥ ، ودر الحكام ١٩٨٤، وتنقيح الفتاوى الحامدية ٢٩٨٧، وه/٢١ والزيلمي وهامشه ١٩٩٤ ـ ١٠٠ والبدائع م/ ٧٧٠

وحازها له، أو أقرّ الأب أنه ملكها عليه بوجه شرعي، فإنه إذا رجع عن إقراره بأن التركة كلها موروثة إلا هذه الـدار المشهود له بها دون الورثة واعتذر بإخبار البينة له، وأنه لم يكن عالما، بذلك بل أقربناء على العادة ومقتضى ظاهر الشريعة، فإنه تسمع دعواه ويقبل عذره ويقيم بينته، ولا يكون إقراره السابق مكمذبا للبينة وقادحا فيها، لأن هذا عذر عادي يسمع مثله.

ونقل عن سحنون ما يخالف ذلك. (١) والأصح عند الشافعية: أن البينة تقبل للعذر، ومقابل الأصح لا تقبل للمناقضة. (٦) وهذا على ما جاء في نهاية المحتاج والقليوبي.

وفي حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج: لوأقر مدين لأخر، ثم ادعى أداءه إليه وأنمه نسى ذلك حالة الإقرار سمعت دعواه للتحليف فقط. فإن أقام بينة بالأداء قبلت على ما أفتى به بعضهم لاحتال ما قاله ، فلا تناقض، كما لوقال: لا بينة لى، ثم أتى ببينة تسمع <sub>،</sub> (۱۲)

وعند الحنابلة: لا تسمع البينة بعد الإنكار، فمن ادعى عليم بحق فأنكره، ثم ثبت عليه الحق فادعى القضاء أوإبراء المدعى له سابقا

(١) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٩٣، والمفنى ٩/ ٢٣٣ - ٢٣٧ (٢) حاشية الدسوقي ٤/ ١٤٤ ، لب اللباب ص٥٥٥

(١) حاشية اللسوقي ٤/ ١٤٤

على زمن إنكاره، كما لو ادعى عليم ألف من قرض أوثمن مبيسع فقسال: ما اقترضت منه وما اشتريت منه ، فثبت أنه اقترض أو اشترى منه ببيئة أو إقرار فقال: قضيته أو أبرأني قبار هذا الوقت، لم يقبل منه ذلك وإن أقام به بينة، لأن إنكار الحق يقتضي نفى القضاء أو الإبراء منه، لأنها لا يكونان إلا عن حق سابق، فيكون مكذبا لنفسه (١)

٣٦ ـ الشمرط الشماني: أن تكون المدعوي بتعبيرات جازمة وقياطعية ولا تردد فيها، فلا تصمح الدعوى بنحو: أشك أو أظن أن لي على فلان مبلغ كذا، أو أنه غصب مني دايتي. (١)

وقيد استثنى من هذا الشيرط دعاوى الاتهام (المدعاوي الجنائية)، فإنها تجوز بالألفاظ المترجدة، فإذا قال: أتهمه بسرقة دينار مثلا، فإن دعواه تسمع، لأن دعاوي الاتهام ترجع في أساسها إلى الشك والظن. (٣)

٣٧ \_ الشرط الثالث: أن يذكر المدعى في دعواه

أنه يطالب بالحق الذي يدعيه: وهذا الشرط

اختلف فيه الفقهاء، وفي معظم المذاهب قولان بخصوصه . الراجح منهما: عدم اشتراطه، والاكتفاء بدلالة الحال. واشترطه أصحاب

<sup>(</sup>١) الحطاب ٥/ ٣٢٣ ، والقروق للقراق ٤٨/٤

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٨/ ٢٥٠ ، وقليوبي ٤/ ٣٠٥

<sup>(</sup>٣) حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج ٥/ ٣٩٩

المتون والشروح من فقهاء الحنفية ولم يصرحوا بتصحيحه، بينها صرح أصحاب الفتاوى منهم بتصحيح خلافه.

وعدم اشتراطه ظاهر مذهب المالكية، وأحد قولين في المذهب الشافعي، والراجح عند الحناملة.

واحتج القائلون باشتراطه بأن حق الإنسان يجب إيضاؤه بطلبه ، والحكم حق المدعي ، فيجوز أن يكسون غيرطالب له إن لم يصسرح بدلك ، وإنها ذكر القضية على سبيل الحكاية والاستقساء ، فإذا طلبه تبسين غرضه ، وبأن لا لإنشائها ، فإذا طلب المدعي القضاء له بحقه أجبابه إلى طلبه ، وإن سكت سكت، فإن نظر في المدعوى من غيرما طلب للحق من المدعي كان منشئا للخصومة ، وهو ما لم يجعل القضاء لاجله.

واحتج الأخرون بأن المقدمات ودلائل الحال تشير إلى أن المدعي لا يقصد بدعواه إلا الحكم له بحقه، وتسليمه إليه، وكون المدعي يقول ذلك حكاية بعيد جدا، لأن مجالس القضاء لم تنشأ لهذا الغرض. (1)

(١) بدائع الصنائع ٦/ ٢٧٧، الصناية وتحملة فتح القدير ٦/ ١٤٤، الضواك البدرية صر٣٠، المداية وتحملة فتح القدير ٦/ ١٤٧، تبصرة الحكام ١/ ٣٨ طيع ١٣٠١هـ. -

٣٨ - الشرط الرابع: أن تكون الدعوى بلسان المسحمي عينا: وهذا الشرط اختص به أبو حنيفة، فلم يجز التوكيل إلا أن يكون في المدعي علر مقبول، أو يرضى خصمه بالتوكيل.

وذهب جمهـور الفقهـاء إلى عدم اشـتراطه، وجواز التوكيل بالخصومة شاء المدعى عليه أم أبحى . (1)

٣٩ - الشيرط الخيامس: أن يذكر المدعي في
 دعوى العين أن المدعى به في يد الخصم.

ويستثنى من هذا الشسرط دعسوى مسع التعرض، لأن الخصم فيها يتعرض للمدعي ويكون العين في يد هذا الأخير. (1)

ثانيا : شروط المدعي والمدعى عليه : يشــترط في كل من المسدعي والمـدعى عليـه شرطان : شرط الأهلية ، وشرط الصفة .

٤٠ ـ شرط الأهلية: لما كانت المدعوى تصرفا

 الحاوي الكبيرج١٢ ق٤٤ أ، المفني ٩/٩٩، المروض الندي ص١١٥، غاية المتهى ٩/٤٩٩، كشاف الفناع ٩٠٣/٤

(١) يشاشع المستاشع ٢/ ٢٧٧، تيمسرة الحكام ١٩١١ طبع
 ١٩٣٠هـ، فتسع المعين وتبرشيح المستفيلين ص٥٤٥،
 متنهى الإرادات - القسم الأول ص٤٤٤

(٣) المثانية (٩) ١٤٤ ، مواهب الجليل (١٧٥ ، مغني المحتاج 2/ ٢٩٥ ، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٦ ، الحاوي الحكوم ١٢ ، ٢٩٦ ، الحاوي الكبير ١٣ ، و١٣٥ ، الحاوي الكبير ١٣٨ ، الحاوي الكبير ١٨٨ ، و١٣٨ ، الحاوي الكبير ١٣٨ ، الحاوي الكبير ١٩٨ ، الحاوي الحاوي الكبير ١٩٨ ، الحاوي الحاوي الكبير ١٩٨ ، الحاوي الكبير ١٩٨ ، الحاوي الحاوي الكبير ١٩٨ ، الحاوي الحاوي الحاوي الكبير ١٩٨ ، الحاوي الحاوي الكبير ١٩٨ ، الحاوي الحاوي الحاوي الكبير ١٩٨ ، الحاوي الحاوي الكبير ١٩٨ ، الحاوي الحا

عنها، فقد ذهب الفقهاء في الجملة على أن يكون كلّ من المدعى والمدعى عليه أهلا للقيام بالتصيرفات الشرعية . (١) وأما من ليس أهلا فيطالب له بحقه عمثله الشرعي من ولي أو

والحنفية لا يشترطون كيال الأهلية في كلا الطرفين، ويكتفون بالأهلية الناقصة، وكذلك المالكية في حق المدعى ، (٢) ويشترط الرشد عندهم في المدعى عليه. والشافعية والحنابلة يستثنون بعض الحالات ولا يشترطون فيها كمال الأهلية ، وتفصيل ذلك فيها يأتى :

١ \_ ذهب الحنفيسة إلى أنه يجوز للصبى المميز المأذون له أن يرفع الدعوى وأن يكون مدعى عليه ، (٣) وذلك لأن الدعوى والجواب عليها من التصرفات الدائرة بين النفع والضررء فتصح من الصبي الذي أذن له وليه، ولا تصح عن أم

٢ \_ والمالكية يفرقون بين المدعى والمدعى عليه:

(١) مواهب الجليل ٦/١٢٧ (٢) المنهاج وشرح المحلي وحاشية قليويي ١٦٣/٤ - ١٦٤، تحقة المحتاج ١١٠/١٠ مغني المحتاج ١١٠/٤ طبع

(٢) منشهى الإدادات-القسم النساني ص١٢٨، القسروع ٣/ ٨٠٨، كشاف القناع ٤/ ٢٧٧

يترتب عليه أحكام شرعية وكذلك الجواب

٣\_ وأما الشافعية فالأصل عندهم اشتراط البلوغ في المدعى والمدعى عليه، ولكنهم قالوا: تسمع الدعوي على المحجور عليهم فيها يصح إقرارهم به، فتسمع الدعوى بالقتل على

فأما المدعي فلا يشترط فيه الرشد، وتصح

الدعوى من السفيه والصبى ، ولا يشترطون أن

يكون مأذونا له كها هو الحال عنمد الحنفية . (١)

وأما المدعى عليه، فتشترط فيه الأهلية

الكاملة، فإن كان عديمها أو ناقصها لم تصح

الدعوى عليه.

 ٤ - وقال الحنابلة: تصح الدعوى على السفيه فيما يؤخذ به حال سفهم، فتصح عليه دعوى الطلاق والقذف. (٢)

والفقهاء اللذين يجيزون القضاء على الغائب، وهم غير الحنفية قالوا بسياع الدعوى على المسغمر والمجنسون والميت إذا كان مع المدعى بينة بها يدعيه، وكانت حاضرة لديه وبشروط أخرى ستأتى . ويحلفه القاضي يمينا ساها بعضهم ويمين الاستظهار،، ويذكر فيها

<sup>(</sup>۱) در الحكسام ۲/ ۲۲۰، الفتساوی الحشنیسة ۲/۶، تیصسرة المكام ١٩٣/١، المتياج مع شرح المحل ١٩٣/٤، مغني الحساج ٤/٧٠٤ ـ ٨٠٤، إصانة الطالبين ٤/ ٢٤١، الفروع ٢/ ٨٠٨، كشاف القناع ٤/ ٢٧٧

<sup>(</sup>٢) جامع أحكام الصقار على هادش جامع القصولين ٢٠٢/١ عني المحتاج ٢٠٧/٤ - ٢٠٨

<sup>(</sup>٣) دور الحكمام ٣٠٣/٢، المُجمأي الوَحريسة على الفواكسه البدرية ص٨٨، جامع أحكام الصغار ٢٧/١

أنه لم يستوف ما ادعى به عن أقام البينة عليهم، ولا أبراهم من ذلك. (١)

وأما الحنفية ، فلأنهم لا يجيزون الدعوى إلا على على خصم حاضر ومكلف، ولا يجيزون القضاء على الغائب، وإن أحضر المدعي بينة بدعواه ، فهم من طريق أولى لا يجيزون سياع المدعوى على الصغير أو المجنون أو الميت حيث هم أضعف حالا من الغائب.

#### شرط الصفة :

13 - المقصود به أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه ذا شأن في القضية التي أثيرت حولها الدعوى، وأن يعترف الشارع بهذا الشأن ويعتبره كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة.

ويتحقق ذلك في المدعي إذا كان يطلب الحق لنفسه، أو لمن يمثله . (٢) ويحق للدائن أن يرفع دعوى لمدينه يطالب فيه بحقوقه إذا أحاط الدين بأمواله وأشهر إفلاسه .

والقساحدة في هذا عند الشافعية: أن من يدعي حقا لغيره، فإن كان هذا الحق منتقلا إليه صحت دعواه، وإلا فلا، فتصح الدعوى من

الوارث فيها يدعيه لمورثه، ولا تصح من الدائن الذي يرفع دعوى لمدينه إذا لم يشهر إفلاسه. (١) والمدعى عليه أيضا يجب أن يكون ذا صفة، فلا تصبح المدعوى إلا إذا رفعت في وجه من يعتبره المشرع خصها، ويجره على اللخول في القضية، ليجيب بالاعتراف أو بالإنكار.

والقاعدة في ذلك: أن من ادعى على إنسان شيئا، فإن كان المدعى عليه لو أقر يصح إقراره، ويترتب عليه حكم، فإنه يكون بإنكاره خصها في المدعوى، وتصح بتوجيهها إليه. أما إذا كان لا يترتب على إقراره حكم لم يكن خصها بإنكاره، (") وبناء على هذه القاعدة حدد المفقهاء الخصم في مختلف أنواع الدعاوي:

أ ففي دعاوي العين يكون الخصم من كانت هذه العين في يده . ٣ وذلك لأن أي شخص ليست العين المدعاة في يده ليس له أن يقرّبها، والحائز لها هو الذي يملك أن يقرّبها، فهو إذن الحصم في دعواها.

واليد التي يكون صاحبها خصيا في الدعوى هي التي تدل على الملك في الظاهر، فإن لم تكن

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٤٠٧/٤ ـ ٤٠٨، والنسوقي ٤/٣٢، ٢٢٧

<sup>(</sup>٢) تبصرة الحكام ١٠٩/١

<sup>(</sup>١) تخشة للحتاج ١١/ ٣١٠، مغني المحتاج ٢/١٤٧ طبع الحلبي ١٣٧٧هـ

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل ٦/ ١٢٥

 <sup>(</sup>٣) المداية والمتاية والتكملة ٦/ ١٤٤٦، درر الحكام ٢/ ٢٣٠، بحاسم المتحام ٢/ ١٠٤٠، تبصيرة الحكم ٢/ ١٠٤٠ طبع
 ١٠٤١هـ، الأم ٦/ ٢٣٢، إصانة الطالين ٤/ ١٤٤١

كذلك بأن كانت يدا طارثة ، كيد مستأجر، أو مستمير، أومرتهن ، لم يصح توجيه الدعوى إلى صاحبها منها منها منها المسترخي الخصور إلى مجلس القضاء ليؤمر بتسليم الشيء المدعى عند إثبات الدعوى. وإذا وجهها المدعى إليه ، كان لهذا الحائز العرضي أن يدفع الدعوى بأن يده ليست يد ملك، وإنها هي يد عارضة ، بشرط أن يرهن على دفعه، وصادئذ ترد دعوى المدعى . ويطلب منه رفعها في مواجهة المالك. (1)

٢٤ - ويتفرع على ما تقدم مايأتي :
 ١ - إذا باع رجل ملك غيره، وسلمه بدون
 إذنه، كان الخيصم هوالمشتري، ولكن محل

(۱) أشداية ٢/ ٢/ ٢٠ در المتكام ٢/ ٣٥٣، جامع القصولين ١/ ١٠٠ - ٢١٠ ، ١٩٠١ ، ميايت المحساح ١/ ١٨٠ ، ١٦٩ ، ١٩٠١ ، المغي ١/ ١٠٠ - تشامل الفتاح ٢/ ١٥ ١ طبع ١٣٠٧ من ١) أشداية والتحملة ٢/ ١١ ، در المتكام ٢/ ٢٩٠ ، جامع القصولين ١/ ١٠٠ - ١١٠ ، الفتارى المنتج ٢/ ٢٤٠ ، ميلة المحتاج ١/ ١٨٠ ، المفتي ١/ ٤٠٠ ، تشامل الفتاح ١/ ٢٧٠ طبع ١/ ١٢٠ هـ .

ذلك إذا طلب المدعي استرداد العين، أما إذا أراد التضمين سمعت المدعوى على الباشع الفساصب وإن كانت العين في يد غيره، لأنها تكون دعوى فعل عندئذ.

٧ \_ إذا توفي شخص عن تركة فيها أعيان ولـ ه ورثة، وأرد شخص الادعاء بعين من أعيانها كان الخصم له هو الـ وارث الـذي في يده تلك العين، ولا تسمع الدعوى بها على غيره من الورثة. (١)

٣- إذا بيسع عقسار، فطلب الشفيسع أخسانه بالشفعة، فإن تسلمه للشتري كان هو الخصم للشفيع، وإن لم يتسلمه كان الخصم له كلا من البسائع والمشتري، لأن الأول واضمع البد، فيحضر من أجل التسليم، والأخر مالك، فلا تسمع الدعوى إلا بحضورهما جيعا. (\*)

إذا باع شخص لقره عينا، ولم يسلمها إليه، فأراد آخر ادعاء ملكيتها، كان الحصم له كلا من البسائع والمشتري، لأن الأول واضم الليد، فلابد من حضوره ليؤمر بالتسليم عند تبسوت السلمها البائح للمشتري كان الحصم هو المشتري، ففي جميع الحالات التي تكون فها المعين المدعاة في يد غير

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٧/ ١٩٤، جامع الفصولين ص٧٥، أدب الفضاء للفزي ق ٧ أ.

<sup>(</sup>٢) جامع القصولين ١/ ٢ه

المالك يشترط في صحة الدعوى بالملك حضور الاثنن. (١)

والحق أن المدعى عليه هو المالك للعين، وإن لم تكن يده على المدعى به فعلا، ولكنها عليه حكما، والأخر حيازته لها عرضية ومؤقتة، ولأنه هو الذي يترتب على إقراره حكم، وإنها يطلب حضور الأخرين لغاية أخرى، وهي الحكم عليهم بتسليم العين للمدعى عند ثبوت الدعوي.

ه \_ وفي دعماوي المدين، الخصم هومن كان المدين في ذمته أو نائبه، لأن المدين هو الذي إذا أقر بالدين حمل نتيجة إقراره وألزم به . وبناء على ذلك لا توجه المدعوى ضد حاشز العين التي يتملكها المدين، كالمستأجرمنه، ولا الغاصب منه، ولا الستعرمنه.

٣ .. وفي دعوى الفعل كالغصب وغيره، الخصم هو الفاعل، (١) أي الذي يدعى عليه أنه قام بالفعل.

٧ - وفي دعوى القول، الخصم هو القاثل، أي السذى يدعى عليه أنه قال القبول، فدعبوي الطلاق تقيمها الزوجة على زوجها، وكذلك دعوى القذف أو الشتم.

٨ ـ وفي دعوى العقد، الخصم هو المباشر له، أو

وللمحسب، إلا أنه متمين على المحسب بحكم الولاية، أما على غيره فداخل في قروض الكفاية (الأحكام السلطانية مصطلع: (حبية).

للياوردي ص٠٤٢) وللمضارقة بين الحسية والقضاء ينظر

(١) الحسبة: هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، وبهي هن المنكر

إذا ظهر فعله، قهي وظيفة دينية وحق ثابت لكل مسلم

من قام مقامه، كالوكيل، أو الوارث، أو الوصى .

٩ ـ وفي دعوى الحق، كحق الحضانة والرضاع، الخصيم هو كل شخص له شأن في المدعوي، وهـ و الذي ينازع المدعى في ذلك الحق، ويمنعه من التمتع به.

دعوى الحسبة : <sup>(١)</sup>

٤٣ ـ الـدعـوي هي طلب شخص حقه من آخر في حضور الحاكم كماسبق، فهي أصلا تحتاج إلى طالب (المدعى) ومطلوب (المدعى) ومطلوب منه (المدعى عليه).

وإذا كان المدعي من حقوق العباد فلا تتحقق الدعوى بغير الطلب من مدع معين كها هو الأصل. أما إذا كان من حقوق الله تعالى كالحدود والتعدي على ما يرجع منافعه للعامة، فلا تحتاج إلى مدع خاص، وتقبل فيها شهادة الحسبة. (أي: للأجرالا لإجابة مدع) مع مراعاة طرق الإثبات الخاصة بها حسب تنوع موضوعاتها.

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٧/ ١٩٤، جامع القصولين ١/ ٣٨ (٢) درر الحكام ٢/ ٣٤٤

فقد ورد في المجلة أنه يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس.

قال الأتاسي: لأن ثبوت حقوقهم يتوقف على مطالبتهم، ولوبالتوكيل. بخلاف حقوق الله تعالى، حيث لا يشترط فيها المدعوى، لأن إقامة حقوق الله تعالى واجبة على كل أحد، فكل أحد خصم في إثباتها، فصار كأن الدعوى موجودة.

وفي موضع آخر قال: ينتصب أحد العامة خصيا عن الباقين من العامة في المحال التي منفعتها عائدة إلى العموم. ثم قال نقالا عن جامع الفصولين: بني حائطًا على الفرات واتخذ عليه رحى، أو بني في طريق العامة، فخاصمه أحد يقضى عليه بهدمه. (١)

وذكر في الدر في بحث الشهادة: والذي تقبل فيه الشهادة حسبة بدون الدعوى أربعة عشر. قال ابن عابدين: هي الوقف للفقراء أو

للمسجد ونحوه (أي للعامة)، وطلاق الزوجة، وتعليق طلاقها، وحرية الأمة وتدبيرها، والخلع، وهـ لال رمضان، والنسب، وحمد النزني، وحد الشرب، والإيلاء، والظهار، وحرمة الصاهرة، ودعوى المولى نسب العبد، والشهادة بالرضاع.

(١) عِلَّة الأحكيام العبدلية م١٦٩٣، وشبرحها للأساسي

٥/ ٧٤٨ ، وانظر درر الحكام ٤/ ٣٤٤

وليس لنما مدع حسبة إلا في دعوى الموقوف عليم، فقال: مراده أنه لا يسمى مدعيا، أو أن مدعى الحسيسة لا يحلف له الخصم عشد عدم البينة، فلا يتحقق بدون الشهادة. (١) وذك المالكية في بحث الشهادة(٢) أنه تجب

ثم قال: ولا يخفى أن شاهد الحسبة لابد أن يدعي ما يشهد به إن لم يوجد مدع آخر. وعلى

هذا فكل ما تعتبرفيه الشهادة حسبة يصدق

ثم علق على كلام الدرنقلا عن الأشباه:

عليه أنه تقبل فيه الدعوى حسبة.

المبادرة في حق الله بالرفع للحاكم بقدر الإمكان إن استمديم ارتكاب التحريم عند عدم الرفع، كعنتي لرقيق، مع كون السيد يتصسرف فيمه تصبرف المالمك من استخدام وبيع ووطء ونحو ذلك، وكطلاق لزوجة مع كون المطلق لم ينكف عنها فتجب المبادرة بالرفع، وكوقف على معين أوغيره، والاسيم إذا كان مسجدا أورباطا أو مدرسة، وواضع اليد يتصرف تصرف الملاك، فتجب المسادرة بالرفع لرده إلى أصله. وكرضاع بين زوجين. وإن لم يستلزم ارتكاب التحريم بأن كان التحريم ينقضي بالضراغ من متعلقه كالنزني وشبرب الخمسر، خير في الرفع وعلمه، والسترك أولى لما فيه من الستر المطلوب في غير

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٢/٣ - ٤٠٣ يتصرف يسير. (٢) الشرح الصغير للدردير ٤/ ٧٤٧ ـ ٢٤٩

المجاهر، وإلا فالرفع أولى . (1)
ومثله ما ذكر في كتب الشافعية حيث قالوا:
وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى
كالصلاة، والنزكاة، والصوم، بأن يشهد
بتركها، وفيا له حق مؤكد، كطلاق، وعتق،
وعفو عن قصاص، وبقاء عدة وانقضائها، بأن
يشهد بها ذكر ليمنع ما يترتب عليه. وكذلك في
حد لله تعالى، بأن يشهد بموجبه، كحد
الزنى، والسرقة، وقطع الطريق.

والأفضل فيه السترإذا رأى فيه المصلحة، وكذا النسب على الصحيح. كما ذكروا منها الرضاع.

قال الشربيني: تقبل فيه شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى، لأن الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة، كما لوشهد أبوها وابنها، أو ابناها بطلاقها من زوجها حسبة. (1)

وقسال في عمل آخر: وما تقبل فيه شهادة الحسبة هل تسميع فيه دعواها؟ وجهان: أرجههما: وتسميع، لأنه لا حق للمدعي في المشهود به، والرجه الثاني: أنها تسمع في غير حدود الله: (٣)

 (١) الشرح الصغير للدوير ٤/ ٣٤٧ - ٣٤٩ ، وجواهر الإكليل ٢/ ٣٣٧ /
 (٢) المحلي وحاشية القليوي وصعيرة عليه ٤/ ٣٧٧ ، ٣٧٣ ،
 ومغن للحديد ٣٢٠ / ٤٤٤ ، ٤/ ٣٣٤

(٣) مفنى المحتاج ٤/٧٧٤

وذكر الحنابلة أيضا في باب الشهادة أنها تقبل في حقوق الله الحالصة حسبة، كها تقبل فيها كان حقا لأدمي غير معين، ولا تفتقر إلى تقدم الدعوى.

قال ابن قدامة: الحقوق على ضربين:

38 - أحسدها: حق لآدمي معين، كالحقوق المالية والنكاح وغيره من العقود، والعقوبات كالقصاص، وحد القذف، والوقف على آدمي معين، فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى، لأن الشهادة فيه حق لآدمي، فلا تستوفي إلا بعد مطالبته وإذنه، ولأنها حجة على الدعوى ودليل لما فلا يجوز تقدمها عليها.

83 - الضرب الشاني: ما كان حصا الأدمي غير معين، كالوقف على الفقراء والمساكين، أو جميع المسلمين، أو على مسجد، أو سقاية، أو مقبرة مسبلة، أو الوصية لشيء من ذلك ونحوهذا، أو تعالى كالحدود الحالصة لله تعالى، أو الزكاة، أو الكفارة، فلا تفتقر الشهادة مستحق معين من الأدمين يدعيه ويطالب به مستحق معين من الأدمين يدعيه ويطالب به وشهد الجارود وأبو هريرة على قدامة بن مظمون بشرب الخصر، وشهد الذين شهدوا على الوليد بن عقبة بشرب الخمر أيضا من غير تقدم دعوى فأجيزت شهادتهم، ولذلك لم يعتبر في دعوى فأجيزت شهادتهم، ولذلك لم يعتبر في

ابتداء الوقف قبول من أحد ولا رضى منه، وكذلك ما لا يتعلق به حق أحد الغريمين كتحريم الزوجة بالطلاق، أو الظهار، أو إعتاق الرقيق، تجوز الحسبة به ولا تعتبرفيه دعوى. (1)

هذا ، وقد تقدم ما قاله ابن عابدين أن كل ما تعتبر فيه الشهادة حسبة يصدق عليه أنه تقبل فيه الدعوى حسبة . (٢)

## ثالثا: شروط المدعى به :

73 - الشرط الأول - يشترط في المدعى به أن يكسون معلوما ، (أ) والمسواد بعلم المدعى به تصوره ، أي تميزه في ذهن المدعي والمدعى عليه والمقاضي . (أ) وذلك لأن المقصود باللاعوى هو إصدار الحكم فصل المحقوق برد الحتم قصل الحصومة بإلزام المحقوق برد الحتى إلى صاحبه ، ولا إلزام مم الجهالة .

وبناء عليه لا يصح الحكم بها لا إلزام فيه، وهكذا لا يتحصل مقصود الدعوى بدون العلم

> (۱) للغني ١٩٥/٩ ـ ٢١٦ (٢) ابن عابدين ٢/٣٠/٤

(٣) يدائسة الفسنالسة ٢/ ٢٧٧ ، حاشية الشليع ٢/ ٢٩٠٤ تهلب الفسروق غ/ ١١٤ ، ١١٠ ، حاشية السلمسوقي ٤/ ١٩٧ ، المهلب ٢/ ٢١١ ، المني 4/ ٤٨ ، نيل المآزب يشرح طبل الطالب ٢/ ١٤٣ ، كشاف الفتاح ٢/ ١٧٧ طبع ١٣٣٧ هـ

(٤) تبذيب الفروق ٤/ ١١٤ ، حاشية العدوي على الخرشي
 (٤) ماشية الدسوقي ٤/ ١٤٤ ،

فوجب اشتراطه لصحتها. ومن جهة أخرى فإن صحة الشهادة مرهونة بمطابقتها للدعوى، فإن كانت السدعوى بجهولة المدعى به لم تصح الشهادة عليها، لأنها لا تصح على المجهول، فتكون الدعوى مرفوضة لعدم إمكان إثباتها. (1)

#### حدود هذا الشرط:

٤٧ \_ للمدعى به جوانب متعددة: فهناك ذات الشيء المدعى، وهمذا يختلف حدوده حسب الأحوال، فيفصل فيه بين ما يكون عينا وما يكون دينا، والأول يفصل فيه بين ما هو عقار وما هو منقول. كما أن الدعاوي الأخرى التي يطلب بها غير العين والدين ، كدعوى النسب لها قواعد تختلف في تحديد المدعى به. وهناك سبب استحقاق المدعى به، وهوعبارة عن الواقعة الشرعية التي يعتمد عليها المدعى في استحقىاق ما يدعيه، وهناك أيضا شروط هذا السبب، وقد وضع بعض علماء الشافعية قاعدة عامة في كيفية العلم بالمدعى به، فقالوا: (إنها يقدح في صحة الدعوى جهالة تمنع من استيفاء المحكوم به، وتوجيه الطالبة نحوه، حيث يكون الممدعي به مجهمولا يتردد بين أن يكمون هذا أو ذاك، أما إذا سلم المدعى به من هذا، وكان

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٦/ ٢٣٢، حاشية الشلبي ٢٩٢/٤، نيل المآرث ١٤٣/٧

عمسورا بها يضبط به فلا)<sup>(۱)</sup> وفيسها يلي تفصيل هذا الشرط حسب أنواع الدعاوي المختلفة:

كيفية العلم بالمدعى به في دعاوي العين: المسدعى به في دعـوى العـين إمـا أن يكـون عقـارا، وإمـا أن يكـون منقـولا، ولكـل طريقة

خاصة في التعريف به:

٨٤ - في دعوى العقار: يشترط في هذه الدعوى ذكر ما يميز العقار المدعى عن غيره، واتفق الفقهاء على أن ذلك لا يكون إلا بذكر حدوده، وناحيته من البلد الموجود فيها. (٢٥)

لكن بعض الفقهاء اشترطوا تخصيصه بقيود أكشر من تلك، فاشترطوا ذكر المحلة والسكة التي ينتمي إليها ذلك العقار، مع ذكر جهة الباب التي يفتح عليها.

هذا إذا لم يكن مشهورا، وأما في العقرار المشهور فلا يشترط لتحديده غيرذكر اسمه عند جمهور الفقهاء والصاحين. (٣)

وعند أبي حنيفة لابد من ذكر الحدود في

تعریف العقار سواء أكان مشهورا أم غیر مشهور. (۱)

ويشترط في تعريف الحدود عند الحنفية أن يذكر أسياء أصحابها وأنسابهم إلا الشهورين منهم، فيكتفى عندهم بذكر ثلاثة حدود للعقار، واستـدلـوا على جواز الدعوى بذكر ثلاثة حدود بأنّ للأكثر حكم الدعوى بذكر ثلاثة حدود بأنّ للأكثر حكم الكل غالبا، واشترط زفر أن تذكر جميع الحدود، (1) وهو المفتى به عند الحنفية، وقد الحروي عن أبي يوسف الاكتفاء بالحدين والحدّ الواحد، وصرحوا بأن الخطأ في ذكر واحد من الحدود الأربعة يجعل الدعوى غير مقبولة، لأن ذلك يورث الشك في معرفة المدعي غا يدعيه، ولعد من العباق الدعوى على على النزاع، ولا يقاس على حالة الابتداء. (1)

وأما غير الحنفية فقد اشترطوا ذكر جميع المحسود لأن التصريف لا يتم إلا بذكر الحدود الأربعة، وأضاف علياء الشافعية أنه قد يكتفى بثلاثة وأقل منها إذا عرف العقار بها. وقالوا: إن المعقد في العقار بها وقالوا: إن المعقد في العقار لا تتقيد بالحدود الأربعة، فقد

<sup>(</sup>١) تتوير الأبصار والدر المختار مع قرة عيون الأعيار ١/ ٣٩١.
(٣) تسوير الأبصار والدر للختار وقرة عيون الأعيار ١/ ٣٠٠.
(٣) تتوجر ١٩٣١، ويتيصرة الحكمام ١/ ١٠٠، ويساجة المحتجر ١/ ١٠٠، ويساجة المحتجر ١/ ١١٠، ويقسح المحين وإصافة الطالبين، وللمجلى وحاشية قليويي وحاشية هميرة ٤/ ٣١١، وكشاف الفتاع ٢٧٨/

<sup>(</sup>٣) قرة عيون الأخيار ١/ ٣٩٢

<sup>(</sup>١) أدب القضاء ـ الغزي ق٣ أ.

<sup>(</sup>٧) بدالع المسئانية ٦/ ٢٧٧، تنوير الأبصار ١/ ٣٩١، تبصرة الحكام ١/ ١٥ ا طبع ١٠ ١٣ مـ. إحاثة الطالبين ١/ ٣٤١. للفني ١/ ١٥، كشاف الفتاع ٢/ ١/ ٢٧ طبع ١٣٧٧هـ. (٣) تسوير الأبصار مع قرة عبول الأميار ١/ ١٩٧١، للنهاج مع شرح المحسلي ١٤/ ٣١١، فتسح الممين وإصافة الطالبين ١/ ٣٤٣، كشاف الفتاع ٢/ ٢٧ طبع ١٩٣٧مـ.

يعرف بالشهرة العامة فلا تحتاج لذكر حد ولا غيره.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط في صبحة دعوى العقار ذكر سبب استحقاقه.

وذهب المتأخرون من الحنفية إلى صحة دعوى الملك المطلق في البسلاد التي لم يقسدم بناؤها، أي حديثة العهد في تأسيسها، فلا يسأل فيها عن سبب الاستحقاق، لاحتمال أن المدعى تملكه بسبب الخطة ، أي: أنه يملكه من الأصل، ولم ينتقل إلى ملكم بسبب من الأسباب الناقلة للملكية كالبيع، وذلك لقرب عهد تأسيسه، وأما دعوى الملك المطلق في البلاد التي قدم بناؤها، وطال العهد على تأسيسها فلا تصم ، وذلك لأن قدم البناء قرينة قاطعة على أن المدعى يدعيه بسبب من الأسباب الناقلة للملكية، لاستحالة كونه تملكه بسبب الخطة لبعد عهدها، فلا يجوز الحكم بالملك المطلق في هذه الحالة، ولابد من بيان السبب، إذ لا يجوز الحكم بالملك بسبب مجهول، ومادام حدوث السبب متيقنا، فيحتمل أن السبب الذي يدعيه المدعى باطل، ولا يترتب عليه ملك. (١)

وصرح علماء المالكية بوجوب ذكرسبب الاستحقاق، ولم يميزوا في ذلك بين دعوى العقار وغيرها . (٢) بل رأى بعض على أثهم أن

القاضي إن لم يسأل عنه وقبل الدعوى من غير ذلك كان كالخابط خط عشواء ، وعللوا ذلك بأن السبب قد يكون فاسدا، فلاسد من ذكره ليعسرف ذلك، ولكن لوادعي المدعى نسيان السبب لم يكلف ببيانه . (١)

## في دعوى المنقول:

٤٩ ـ اختلف الفقهاء في الطريقة التي يعلم بها المدعى به المنقول:

فذهب الحنفية إلى التمييزبين المنقول القائم والهالك، وبين المنقول الغائب عن مجلس القضاء والخاص فيه:

فأمسا المنقسول القسائم الحساضر في مجلس القضاء، فيعلم بالإشارة إليه، لأن هذه الوسيلة ممكنة في هذه الحال، فلا يصار إلى أقل منها. فإن لم تكن العين المنقولية حاضرة في مجلس القاضي: فإن كان إحضارها إلى مجلس القضاء ميسرا بحيث لا يكلف نفقة ، طلب من المدعى عليه إحضارها ليشار إليها، وإن كان إحضارها يكلف نفقة ، فيذهب القاضي أوأمينه إلى

وأما المنقول الهالك فيعرف بذكر القيمة فقط، لأن عين المدعى به تعدر مشاهدتها،

مكان وجودها ليشار إليها.

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٧/ ٢٠١

<sup>(</sup>٢) تيصرة الحكام ١/ ١٣٠ - ١٣١، الخوشي ١٥٤/٧

<sup>(</sup>١) التساج والإكليسل ٦/ ١٧٤، تهذيب الفسروق ٤/ ١٦٥، تيصرة الحكام ١/ ١٣٠ \_ ١٣١، العقد المنظم للحكام 14A/Y

ولا يمكن معرفتها بالوصف، إذ العين عند الحنف ت لا تعرف بالوصف، فاشترط بيان القيمة ، حيث تعرف بها العين الهالكة . وهذا كله بالنسبة للمنقول القيمي ، وأصا المشلي فإن دعواه تعتبر دعوى دين في اللعة ، فيشترط في تعريفه ما يشترط في الدين، وسيأتي ذكره قريا. (1)

وأسا غير الحنفية فلم يقصروا طريقة العلم بالمنقول على الإشارة إليه ، إلا إذا كان في مجلس القضاء، أو كان حاضرا في البلد عند الحنابلة أسا إذا كان غائبا: فإن كان مثليا وجب على المدعي ذكر وصفه المشروط في عقد السلم. وإن كان قيميا: فإن كان منضبط بالوصف، فيجب وصفه بها ينضبط به، وإلا فيجب ذكر قيمته. (17)

وأصل الخلاف في هذه المسألة بين الفريقين أن الأعيان القيمية، هل تنضيط بالموصف أو لا تضميط؟ فذهب الحنفية إلى أن القيمي

(۱) الهـــــانيــة مع فتبع المقدير والتكملة ٢٤٧٦ - ١٤٣، تنوير الأبصار والدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤٤٥٥، جامع الفصولين ٢/ ٧٠، الفتارى الهندية ٤/٣،٥٣

التصويان (١/ ٧٠) الفتادي المنابد ي ٢/ ١٠٠٠ المنادر أن اللقد (٢/ أمب القضاء الابن أبي السام ق٦٧ أ ، للحرر أن الفقد ٢/ ١/ ١٠٠ ، كشف المنحسارات ص١٥ ، متهى الإرادات القسم الشائي ص٧٥ - ١٩٠٥ ، الروض الناي ص٧٥ ، يهيب نيسل المآرب ٢٣٧/ ، تبصيرة الحكام ١/ ١٧١، يهيب الفروق ٤/ ١٩٤٤ ، المجاج وشرح المحلي ٤/ ٣٣٠ ، المفيد ١/ ١٨٤ . كما ٥٠ ، مهاية المحتاج ٨/ ١٧٢ ، كشاف القتاح ٤/ ٢٠٤ ، كما الفتاح ٤/ ٢٠٤ .

لا ينضبط بالوصف، لأن العين قد تشترك مع عين أخرى في الوصف والحلية، ويناه عليه قالوا: لابد من الإشارة في تعريف القيمي، لأن الشك لا ينقطع إلا بها. (1)

وذهب الجمهسور إلى أن كشيرا من الأعيمان القيمية يمكن أن تنضبط بالوصف.

ويناء عليه ذهبوا إلى الاكتفاء بوصف مثل هذه الأعيان في الدعوى، ولم يشترطوا إحضارها ليشار إليها.

العلم بسبب الاستحقاق في دعوى المنقول:
• ٥ - اختلف الفقهاء في وجــوب ذكــر سبب
الاستحقاق في دعــوى المنقــول عـلى الأراء
التالية: (٢)

أ ـ ذهب الحنفية إلى التمييز بين دعوى المشلي ودعوى المشلي ودعوى المشيرة ودعوى المستحقاق في الأولى دون الشائيسة ، وذلك الاختلاف أحكام الأسباب المرتبة للديون في المنمم ، ولأن الأصل براءة الذمم من الديون ، فلابد لصحة دعوى اشتغالها من بيان سبب هذا الاشتغال . <sup>(7)</sup>

<sup>(</sup>١) حاشية الشلبي ٢٩٣/٤

 <sup>(</sup>٣) الوجيز وقتح العزيز ٩/ ٢٦٧ وما بعدها، تحفة الطلاب مع
 حاشية الشرقاوى ٢/ ٢٤

 <sup>(</sup>٣) البحر الرالق ٧/ ١٩٥، تنوير الأبصار والدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥/ ٤٥٥

ب .. وذهب المالكية إلى وجوب ذكر السبب في دعاوى العين، سواء أكانت مثلية أم قيمية، وعلى القاضي أن يسأل المدعى عن سبب استحقاقه للمدعى به، فإن لم يفطن لذلك كان للمدعى عليه أن يوجه هذا السؤال، فإن امتنع المدعى عن ذكره لم يكلف المدعى عليه بالجواب عن الـدعـوي، ويـذلـك لا تنتج أثـرها، وهو وجوب الجواب على الخصم. (١) وعللوا ذلك بأن المدعى قد يكون معتمدا في دعواه على مبب فاسد، كأن يكمون ثمن خمر أو خنزير أو ميتة ، فإن كل هذا ونحوه لا يصلح سبيا لاستحقاق شيء من الأشياء . (١)

جـ وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط ذكر سبب الاستحقاق في دعوى المنقول، سواء أكان قيميا أم مثليا، لتعدد الأسباب وكثرتها، وفي إيجاب ذكرها على المدعى حرج كبير، فيترتب على ذلك ضياع حقوق كثيرمن الناس، قوجب عدم اشتراط ذلك. (٢٦)

وفي الأشياء التي منها ذكور ومنها إناث لابد من ذكر صفة الأنوثة أو الذكورة في

(١) تبصرة الحكام ١/ ١٣٠ - ١٣١، التاج والإكليل ٦/ ١٧٤، الخرشي ٧/ ١٥٤ ، تهليب الفروق ١١٤/٤ - ١١٥ (٢) العقد المنظم للحكام ٢/ ١٩٨

(٣) المهذب ٢/ ٣١١، الحاوي الكبير ج١٢ ق٤١ ل، ٤٩ أ، منتهى الإرادات . القسم النساني ص١٩٥، شرح للنتهى ٤/ ٢٧٦ \_ ٢٧٧ ، كشاف القتاع ٤/ ٢٠٤

الدعوي. (١)

كيفيّة العلم بالمدعى به في دعوى الدين: ١٥ - إذا كان المدعى به تقدا، فإنه يعلم بيان جنسه ونوعه ووصفه وقدره، (٢) وذلك إذا كان في البلد نقود مختلفة، وأما إذا كان النقد متعارفا عليه فلا حاجة لذكر غير قدره. وكذلك إذا كان المدعى به مثليا، فإنه يعلم بمثل ما يعلم به النقد. وإذ كان المدعى به عينا قيمية ، فعند الحنفية لا تكون في الدعوى في هذه الحال دعوى دين إلا إذا كانت هالكة ، فإذا كانت هالكة تعلم بذكر قيمتها كما تقدم، وإلا فلا تعلم إلا بالإشارة إليها.

وعند جمهور الفقهاء تثبت الأعيان القيمية في النَّمة إذا كانت عما يتضبط بالوصف، وعندتذ تعلم عندهم بذكر أوصافها التي تنضبط بهاء وهي الأوصاف التي يشترط ذكرها في عقد السلم . (٦)

(١) النسروق ٤/ ٧٢، مشتهى الإرادات ٢/ ٩٤٥، جواهسر

(٢) الحداية مع تكملة القدير ٦/ ١٤١، تنوير الأبصار واللو المختسار وحاشية ابن عابدين ٥/ ٤٧ ، تبصرة الحكام ١/ ١٠٥ طيع ١٠٠١ هـ، المهلب ٢/ ٣١١، المنباج وشرح المحل وحاشية قليويي، وحاشية عميرة ٤/ ٢٣٧ - ٢٣٧، المعنى ٩/ ١٨٠

(٢) الفروق ٤/ ٧٧، تبصرة الحكام ١/ ١٠٥ طيع ١٣٠١هـ، فتع المين وإعانة الطالبين ٤/ ٢٤١، ترشيح المنفيدين ص٧٠٤ ـ ٨٠٤) المنتي ٩/ ٨٤، هم، منتهى الإرادات ، القسم الأول ٢٠٤١، وكشاف القناع 1/ ٢٠٤

العلم بسبب الاستحقاق في دعوى الدين :

٢٥ \_ اختلف الفقهاء في وجسوب ذكر سبب الاستحقاق في دعوى الدين على الآراء الآتية: أ\_ فذهب أكثر فقهاء الحنفية وأكثر فقهاء المالكية إلى وجنوب ذكر السبب في دعوى الدين، وإلى أنمه يجب على المدعى أن يسين من أي وجمه ترتب له الدين في ذمة المدعى عليه، وهل هومن قرض أوعقد أو إتلاف أو غير ذلك من الأسباب الشرعية . (١) وقد استدلوا على ذلك بأن كل دين لابد لترتبه في الذمة من سبب شرعي ، لأن الأصل براءة الدمم من اشتغالها بالديون، فإن كان لابد من سبب لكسل ديس فيجب على مدعى الدين بيان سببه، لأن الأسباب تختلف أحكامها، فإن كان سبب الدين عقد السلم مشلا، فإنه يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء، ولا يجوز الاستبدال به قبل القبض، بخلاف ما إذا كان الدين ثمن مبيع، حيث يجوز الاستبدال به قبل قبضه ولا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء . (٢) ومن جهة أخرى قد يكون السبب باطللا كأن يكسون السدين ثمن خرأو خنزير أونتيجة مقامرة أونحوذلك، فيحتاج إلى ذكره ليعرف ذلك. ومن جهة ثالثة فإن بعض

(١) البحر الرائق ٧/ ١٩٥، الفتاوي المندية ٢/٤، تبصرة الحكسام ١/٤/١ طيم ١٠٤/٩هـ. الخرشي، وحاشية المدوى ٧/ ١٥٤، تهذيب القروق ٤/ ١١٥

(٢) جامع الفصولين ١/ ٧٣

الأسباب لا يصح الاعتماد عليها في دعوى الدين، كيا لو ادعى دينا على شمخص وقال: إنه نتيجة لحساب بينها، أوأنه أقرله به، فيدعى عليه بسبب هذا الإقرار. (١)

ب \_ وذهب بعض علماء الحنفية إلى أنه لا يجب ذكر سبب الاستحقاق في دعوى الدين إلا فيها إذا كان المدعى به من النقود التي انقطع التعامل بها وفي المثليات. (٢)

وفي حالة دعوى المرأة الدين في تركة زوجها، لأنها قد تظن أن النفقة تصلح سببا لإيجاد الدين في جيم الحالات مع أنها لا تصلح لذلك بعد وفاة الزوج. (٢٦) وعللوا عدم اشتراط ذكر السبب في غير هذه الحالات بأن المدعى قد يستحيى من ذكر السبب، فلا يجوز أن يدخل في الحرج، وبأن هناك بعض الأسباب لا يمكن بيانها، وذلك كما إذا انتقل إلى المدعى سند دين من مورثه، وكان سبب الدين غيرمذكور في السند، والمدعى لا يعرفه.

ج - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن دعوى الدين تكون صحيحة ولولم يذكر فيها سبب استحقاق الدين المدعى . (1) واستدلوا بأن

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية ٤/٢، جامع الفصولين ١/ ٨٤

<sup>(</sup>٢) جامع القصولين ١/ ٧٦ (٣) قرة عيون الأخيار ١/ ٣٩٩

<sup>(</sup>٤) المهنف ٢/ ٣١١، إصائبة الطالبين ٢٤٣/٤، منتهى الإرادات ـ القسم الثان ص٧٠٥

أسبساب الملك تكون من جهسات شتى يكشر عددها، كالإرث والابتياع والهبة والوصية وغير ذلك، فسقط وجوب الكشف عن سببها لكثرتها واختلافها. (1)

كيفية العلم بالمدعى به في دعوى العقد: ٥٣ ـ اختلف الفقهاء في وجسوب ذكر شروط العقد لصحة دعواه على أقوال:

أ. فلاهب الحنفية إلى أنه يشسرط في الدعوى بيان شروط كل سبب له شروط كثيرة ومعقدة، فلا تصبح دعوى النكلح والسلم إلا بذكر شروطها مفصّلة. (٣) واشترط بعضهم ذكر الطبوع والسرغبة في دعوى العقد، وخالف تحرون، لأن الظاهر بين الناس هو الطوع، والأكراه نادر لا حكم له . (٣)

ب وذهب المالكية إلى أنه لا يجب ذكر شروط العقد في دعمواه، لأن ظاهر عقود المسلمين الصحة، فتحمل الدعوى على الصحيح . (4)

جـ وذهب الشافعية إلى أنه لا يجب ذكر شروط العقد في دعواه إلا إذا كان العقد عقد نكاح،

(۱) المهلب ۲/ ۳۹۱ ، الحادي الكثير جـ۱۳ ق۶۷ (۲) المبحر الرائق ۷/ ۱۹۰۰ ، معين الحكام صر۵۰ - ۵۰ (۳) البحر الرائق ۷/ ۲۰۰ ، قرة عيون الأشحيار ۱/ ۳۹۹ (٤) الفروق ٤/۳۷

حيث اشترطوا ذكر أنه تزوج المرأة بشاهدين ووليّ ورضاها. وهذا منقول عن الشافعي، والمتدلوا بأن الفائت في الزواج بالحكم الخاطىء لا يموّض، خلافا للعقود الأخرى، فإنها أقل خطرا، فأشبهت دعواه دعوى القتل، حيث أيضا بأن الاختلاف في عقد الذكاح أكثر منه في أي عقد آخر، وبأن رسول الشﷺ خصّه من بين أيضا المقود فقال: «لا تكاح إلا بولي وشاهدي على عدل». " ولولا هذا التخصيص لكان كغيره، ولكن بعض علياء الشافعية حملوه على ولكن بعض علياء الشافعية حملوه على الاستحباب. (")

د ـ وذهب الحنابلة إلى وجوب ذكر شروط العقد في دعوه مهمها كان، ولم يفرقوا بين عقد النكاح وغيره، ولا بين ما هو كثير الشروط وقليلها. (<sup>1)</sup>

ذكر السبب في الدخاوي الجنائية : 8 ه ـ لم يختلف الفقهاء في وجوب ذكر السبب في

(۱) تُضدًا للمتناج وحاشية الشرواني ۱۹۹٬۱۰۰ فتح للمين وإصابة الطناليين ۲/۳۲٪ المهالب ۲۱۱/۲۰ اللهباج وشرح للمعلي وحاشية صعيرة ۲/۳۲، ۳۳۷ (۲) حديث: ولا تكاح إلا يولي وشمالهاي عدايه. أخرجه البيهاني (۱/ ۱۲۵ ط دائرة المصارف العثابة) من حديث

عائشة وإسناده صحيح . (٣) الحاري الكبير جـ١٣ ق.٤٩ ب، نهاية المحتاج ١٦٣/٨ (٤) منتهى الإرادات ـ القسم الثاني ص٥٨ه، غاية المتنهى

الدعوى الجنائية، ففي دعوى القتل مشلا يسترط ذكر القتل وهل هو عن عمد أوعن خطأ، وإلا فإن السحوى لا تكون صحيحة حتى يصححها صاحبها، وسبب ذلك أن الفائت بالقتل ونحوه من الجنايات لا يعوض، وقد يحكم بشيء لا يمكن ردّه بعد الحكم، ولأن الأحكمام الصحادرة في هذه السحاوي تتعلق بالأصول التي جاء الإسلام لحفظها، وهي الشياون في أهرها، ولأن الحدود والقصاص تدفع التهاون في أهرها، ولأن الحدود والقصاص تدفع بالشبهات، وصدم التفصيل في دعواها يورث شبهة، فلا تقبل. (1)

ولابد في دعوى الإرث من ذكر سببه، فيذكر من أية جهة استحق الإرث من الميت. (<sup>٢)</sup>

الاستئناءات الواردة على شرط المعلومية:

٥٥ ـ لما كان اشستراط السعلم بالمسدعى به في المنوى من المنوى من المنوى موضقيق مقصود مشروعية الدعوى من فصل المنازعة، والإلزام بالحق، فإن الفقهاء يرون عدم اشستراط هذا السشسرط في كل مرة يتحقق ذلك المقصود بدونه، وذلك في كثيرمن الاستثناءات. وقسد حاول كثيرمنهم وضح

(1) الفسروق ٤٧٢/٤ منتهى الإدادات ـ القسم الساني ص٩٤٥، جواهر العقود ١/ ٩٤٩ (٢) منتهى الإرادات ـ القسم الشاتي ص٩٤٥، كشف المخدرات ص٠١٥

ضوابط لهذه الاستثناءات. إلا أنهم اختلفوا في معظمها، وفيها يأتي بعض الضوابط وبعض المسائل التي تجوز فيها الدعوى بالمجهول:

١- ذكسر ابن رجب الحنب لي ضابطا لما تصح المدعوى به مجهولا، وهو أن الدعوى بالمجهول تقبسل إذا كان المدعى به فيها عما يصبح وقوع العقد عليه بينها، كالوصية، فإنه لما جاز أن يكون الموصى به فيها مجهولا، كذلك تصح الدعوى بالوصية المجهولة، (١)

ل وقسال بعض الشافعية: تجوز المدعوى بالمجهول إذا كان المطلوب فيها موقوفا على تقدير القاضي كالنفقة وأجرة الحضانة وأجر المثل ونحوها. (7)

٣- وقال المالكية: إذا كان هنالك على للمدعي في جهله بها يدعيه قبلت دعواه، وذلك كدعوى شخص نصيبا من وقف كثير مستحقوه، فانه يعلر لغلبة الجهل بكيفية قسمة الأوقاف. (٢)

2 - ويسرى الحنفية والمالكية ويعض الشافعية
 ومعظم الحنابلة جواز دعوى الإقرار بالمجهول،
 لأن الإقرار إخبار عن الوجوب في الذمة، فتجوز

 <sup>(</sup>١) القواحد ص٣٣٦ - ٣٣٣، وقريب من هذا موجود في المغني
 ٩/ ٨٤ - ٨٥

<sup>(</sup>٣) مشني المحتساج ٣/ ٢٢٩ طبع الحليم ١٣٧٧هـ، تحفقة المحتاج ١٠ / ٣٩٥ (٣) الفروق ٢/٩٧

الـدعـوى به مجهولا، وعلى المدعى عليه بيان ما أخبر عن وجوبه .

وقد قاسم بعض الشافعية على دعوى الوصية بالمجهول (1)

 وذهب الحنفية أيضا وبعض علماء الشافعية إلى جواز الدعوى بالمجهول في حالة الغصب،
 وذلك لأن الإنسان قد لا يعرف قيمة ماله المخصوب، فإن الخصب كتميرا ما يحدث ولا يتمكن الشهود من معاينة المغصوب، وقد يقولون: رأينا فلانا يغصب مال فلان ولا ندري.
 قيمة ما غصب، فيقبل ذلك. (7)

### الشرط الثاني:

٥٦ ـ أن يكون المدعى به محتمل الثبوت:

ذهب الفقهاء إلى أنه لا تصبح الدعوى بها يستحيل ثبرته في العرف والعادة كمن يدعي بنوة من هو آكبرسنا أومن هومساويه، وكمن يدعي على شخص معروف بالصلاح والتقوى أنه غصب ماله، وكادعاء رجل من السوقة على الخليفة أوعلى عظيم من الملوك أنه استأجره لكنس داره وسياسة دوابه، وفقل العزبن

(١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٤٥، تهذيب الفروق ١٩٦٤، تحف ته المحت اج ١٠/ ٢٩٥، الفغني ٩/ ٨٤، ٨٥، منتهى الإرادات ـ القسم الثاني ص٩٩٥

(٢) السفر المختدار وحاشية أبن عابدين ٥/ ١٤٤ ـ ٥٤٠ أدب
 القضاء للغزى ق٢٠، ٣٠ أ

عبدالسلام عن الشافعي القول بقبول الدعوى في المثال الأخير، مع خالفة بعض أصحابه له في هذا القول.

واستدل الفقهاء على وجوب كون المدعى به محتمسلا في العرف والعادة بأن الله تعالى أمر باعتبار العرف في قوله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾.

وبما ورد عن عبدالله بن مسعود موقوفا عليه أنه قال: وما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله مستى وما رأو اسبنا فهو عند الله مستى م (1) ففي هذا دعوة إلى وجوب اعتبار العرف السائد بين المسلمين لأنهم لا يتفقون إلا على ما يرضاه الله تعالى .

ويرى المالكية سياع المدعوى إذا كانت بين طرفين لم يجر بينها تصامل ولا خلطة، فإن أقام المسحي البينة حكم له بيا ادعى، وإن لم يقدر على البينة لم يكن له تحليف حصمه، فالمتعامل والخلطسة شرط عندهم في توجيه المدين على الخصم عند علم البينة، وذلك على قول مالك وعامة أصحابه وهو المشهور من المذهب، وهو قول ابن القيم من الحنابلة.

لكن المعتمد في مذهب المالكية أنه لا يشترط

<sup>(</sup>١) حديث: وسا رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ومبارأوا سيشا فهوعند الله سيء . . . . أخبرجه أحد في المستد (١٩ / ٧٩ ما المدنية) وحسته السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ٣١٧ ما الماتنج).

في توجه اليمين ثبوت خلطة وهو قول ابن نافع، لجريان العمل به، ومعلوم أن ما جرى به العمل مقدم على.المشهور في المذهب إن خالفه. (<sup>()</sup> الشرط الثالث:

٥٧ - أن يكسون المدعى به حقّا أوما ينضع في الحق، وأن يكون هذا الحق قد تعرض الإضرار الحصم: <sup>(1)</sup>

فقد صرح الحنفية بأنه يشترط في الدعوى أن لا تكون عبشاء (٢) والمالكية ذكروا صيغة لهذا الشسرط قريسة مما سبق ، فاشسترطوا في السدعدوى أن تكون ذات غرض صحيح بأن يترب عليها نفسع معتبر شرعا. (١) وفروع الشافعية والحنابلة تدل على ذلك أيضا.

وقد وضع علماء المالكية قاعدة عامة لتحقق هذا الشرط في الدعوى فقالوا: بأنه لا يتحقق إلا إذا كان المدعى به عما ينتضع به المدعي لو أقر به خصمه. (\*)

(۱) إن مليدين 6/ 20 هـ 0 ودب القضياء للغزي 57 ب، ٣٠أ، وبسدائسع المستائع 1/ ٣٤٤، والبحو المرائق ٧/ ١٩٣، وتبصيرة الحكماء ١/ ١٧٩ / ١٩٣١، ١٩٣/٥ الفروق ٤/ ١٨٠ - ١٨٠، وصائعية النسوقي 2/ ١٤٥ ٣٤١، والفروق ٤/ ٨١، والحساوي الكيسير ١٣٥ ت ٤ أ، والطرق الحكمية ص 90 - ٩٨

(٢) الأشباء والتظاهر - السيوطي ص٧٠٥ - ٥٠٨ و

(٣) للجاني الزهرية على الفواكه البنوية ص١٠٧، قرة عيون الأخيار ١/ ٣٨١

(٤) الفروق ٤/ ٢٢، ١١٧

(٥) الفروق ٤/٢٧، تيصرة الحكام ١/٢٦ \_ ١٢٧

وبنساء على هذا الشسرط تردّ السدعوى في الحالات الآتية :

ا - إذا لم يكن المذعى حقا، أوكان كذلك ولكنه حقير لا يستحق شغل القضاء به، وبثال الأول أن تدعي امرأة زوجية شخص مات، ولم تطلب في دعواها حقا آخر من إرث أوصداق مؤخر، أو كمن يطلب إلحاقه بنسب شخص مات، ولا يطلب حقا آخر من إرث ونحوه.

ومشال الثاني أن يطلب المدعي في دعواه حية قمح أو شعير أو نحو ذلك من الأشياء التافهة .

 لا يكون الحق المدّعي غتصا بالمدعي،
 وإنا يصود إلى غيره، وليس المدعي ناثبا عن صاحب الحق.

 لا يكون هناك منازع للمدعي في الحق الذي يطلبه في دعواه، كمن يرفع دعوى أمام المغضاء ويطلب فيها الحكم له بالدار التي يسكنها من غيرأن ينازعه أحد فيها.

ويناء على هذا الشرط اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة المدعوى أن تكون فيها يلزم شيئا على المدعى عليه على فرض ثبوت المدعوى. (أ) ولذلك لا تصح الدعوى بها يكون

<sup>(</sup>۱) تسوير الأبصار مع قرة عيون الأعيار (۲۸۱۱، الهداية وتكملة فتح القدير ٦/ ١٩٣٧، الفتارى الهداية ٤/٤، مواهب الجليل ٦/ ١٧٥، تبصرة الحكام (١٩٣/، الوجيز للغزالي ٢/٦٦٧، تحقة المحتاج ١٩٣١/، الفروع ٨١٠/٧.

المدعى عليه نخيرًا فيه، فلا تصح دعوى الحبة غير المقبوضة عند من يقول بعدم لزومها قبل القبض، وكذلك الوكالة التي لا يأخذ الوكيل عليها أجرا، وكذلك دعوى الوعد ودعوى الوصية على الموصي في الحالات التي يجوز له الرجوع عن وصيته.

وقد اختلف الفقهاء في دعوى الدين المؤجل:

فذهب المسالكية والشسافعية في الراجح والحنابلة في أحد قولين إلى عدم صحة هذه الدعوى. (1) وذلك لأن الدين المؤجل غير لازم في الحسال، فدصواه طلب لما ليس بلازم وقست البينة، فلا تكون مفيدة قبل حلول الأجل. (1)

واستثنى الشافعية من ذلك بعض الحالات فقبلوا فيها دعوى الدين المؤجل، ومن هذه الحالات ما لو كان الدين المطلوب بالدعوى قد حلّ بعضه، فتصح الدعوى به جميعا، على أن يراعى الأجل بالنسبة للجزء الذي لم يحل بعد. <sup>(77</sup> ومنها ما لو ادعى الدائن على مدينه

الآثار المترتبة على الدعوى :

إذا رفعت الدعوى مستوفية الشروط، ترتب

() تبصيرة الحكام ١/ ١٣٧ - ١٣٨ ، شرح للحلي على الخياج // ٣٠٣ ، غايسة المنتهى // ٣٠٠ ، غايسة المنتهى // ٢٠٠ ، غايسة المنتهى // ٢٠٠ ، غايسة المنتهى // ٤٤٠ ، خايسة المنتهى // ٤٠٠ كلف النتاج // ٢٠٠ // ٢٠٠ كلف النتاج // ٢٠٠

(۲) ترشيع المستفيدين ص٠٤٥، كشاف التناع ٢/ ٢٧٧
 (مطبعة أنصار السنة المحملية ١٩٤٨).

(٣) الحاوي الكبير جـ١٧ ق ٤٤ أ، ، أدب القضاء لابن أبي
 الدم ق ٢٣ أ، حاشية حميرة ٤/ ٣٣٧

المعسر، وقصد بدعواه إثبات دينه، ليطالب به إذا أيسر الغريم. (1)

وذهب الحنفية والشافعية في قول، والحنابلة في قول إلى جواز الدعوى بالدين المؤجل إذا قصد بها حفظ البينات من الضياع، وذلك استحسانا لأن القياس عدم صحة الدعوى بعق غير لازم في الحال. ووجه الاستحسان حاجة الناس إلى حفظ حقوقهم المؤجلة احتياطا لما قد تؤول إليه البينات من الفقدان (1)

وبنساء على الشسوط السابق ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة ما يسمى بدعوى قطع النـزاع، وصورتها أن يدعي شخص أن آخر يزهم أن له قبله حقا، ويهلد من حين لآخر باستعمال هذا الحق فيلجأ إلى القضاء طالبا منه إحضار صاحب الرعم وتكليفه بعوض دعواه وأسانيدها ليرمن هو على كذبها ويطلب الحكم بوضع حد لحذه المزاعم. (٣)

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ٢٠٢/١٠-٣٠٣

 <sup>(</sup>٣) الفتارى المتدية ٤/ ٩٩، الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي ٢/ ٢٩٢٧، شاية المنتهى ٣/ ٤٤٨، قبل المأرب ١٤٣/٧

 <sup>(</sup>٦) المبحر الرائق ١٩٤/٠ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٩٠٧.
 كشاف القناع ١٩٥/٤ .

عليها ثلاثة آثارهي: نظر القاضي فيها، وحضور الخصم، والجواب عنها، وتفصيل هذا فيها يأتي:

## أولا ـ نظر الدعوى :

٥٨ - إذا رفعت المدعوي إلى القاضي كان مكلفا بالنظر فيها والفصل بين المتنازعين، وليس له الامتناع عن ذلك، إذ الفصل في خصومات الناس فرض عليه، لأنه إحقاق للحق ورفع للظلم، ورفع الظلم واجب على القاضي على

وفي خلال نظر القاضي في الدعوى المرفوعة إليه ينبغي عليه مراعاة مباديء وأصول أشار إليها الفقهاء، بعضها واجب عليه، ويعضها مستحب، وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح: (قضاء).

## ثانيا ـ حضور الخصم :

A+ /A

٥٩ - إذا أراد المدعى المطالبة بحقه عن طريق القضاء سلك أحد سبيلين:

الأول-أن يتوجه أولا إلى خصمه يطلب منه الحضور معه إلى مجلس التقاضي.

الشاني: أن يتوجه إلى القاضي في بجلسه مباشرة، فيرفع الدعوى ويطلب منه إحضار خصمه من أجل مقاضاته والنظر في الخصومة.

١) المبسوط ١١، ١١٠، قواعد الأحكام ٧/ ٣٠، نباية المحتاج

فإذا سلك الممدعي السبيل الأول فإنه ينبغى

عليه أن يدعو خصمه إلى مجلس القضاء بأرفق

الوجوه وأجمل الأقوال، والأصل أنه يجب على المدعى عليه الإجابة إلى ذلك وعدم التأخر. (١)

لقولمه تعمالي: ﴿وإذا دُّعموا إلى الله ورسمولـه

ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن

يكن لهم الحق يأتسوا إليه ملعنين، أفي قلوبهم

مرض أم ارتبابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم

ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنها كان قول

المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم

فقد دلت هذه الآيات الكريمة على أنه يجب

على كل مؤمن أن يستجيب لمن يدعوه إلى

التحاكم إلى شرع الله تعالى، وأن من أعرض

٦٠ ـ وأما إذا سلك المدعى الطريق الآخر، أو

رفض خصمه الحضورمعه إلى مجلس القضاء،

فالأصل أنه يجب على القاضى إحضاره، ولكن

للفقهساء تفصيلا وخلافا في وجوب إحضار

عن ذلك كان ظالما فاجرا. (٢)

المدعى عليه بمجرد الدعوى.

المفلحون، (٢)

١/ ٣٠٢، أدب القضاء لابن أبي السنم ق١٤ ب، كشاف القتاح ٤/ ١٩٧

<sup>.(</sup>٢) سورة النور الآيات ٤٨ ـ ١ ه (٣) تفسير ابن كثر ٣/ ٢٩٨

<sup>(</sup>١) دوخسة القفساة للسمتسائي ق٣٢ ب، تيمسرة الحكسام

فعند الحنفية يفرق بين حالتين: (الأولى): أن يكون المدعى عليه قريبا من مجلس القضاء بحيث إذا أحضره القاضي أمكنه أن يرجع إلى منزله فيبيت فيه (والثانية): أن يكون بعيدا عن مجلس القضاء بحيث إذا أحضر إليه لم يتمكن من البيت في منزله.

ففي الحالمة الأولى يجب على القاضي إحضاره بمجرد الدعوى، إذ لا يتم إنصاف المظلومين من الظالمن إلا بذلك.

وفي الحالة الثانية لا يجب على القاضي إحضاره بمجرد الدعوى، وإنها يجوز له ذلك، لأن حضور بجلس القضاء يزري ببعض الناس، وقد لا يكون للمدعي غرض من دعواه إلا أذية خصصه. ولحن يجب على القاضي إحضار الخصم إذا استطاع المدعي أن يعضد دعواه ببينة يقيمها، فإن فعل أمر القاضي بإحضاره. ثم إذا حضر أعيدت البينة من أجل القضاء بها. وذهب بعض الحنية إلى أنه لا يطلب من المسدعي بينة من أجل إحضار خصمه، وإنها يكتفي منه باليمين على صدق دعواه، فإن حلف أصر القاضي بإحضار خصمه، وإنها يكتفي منه باليمين على صدق خصمه، وإنها نحلة أصر القاضي بإحضار خصمه، وإنه خلا ذلا. (١)

وعند المالكية يضرق بين البعيد والقريب، وحد البعد عندهم مسيرة ثلاثة أيلم، فأمّا

القريب فينبغي على القاضي أن يأمر بإحضاره بمجرد المدعوى، فإن أبي لغير عدر أحضره قهسرا. على أنه لا يأمر بإحضاره إلا إذا قدّم المدعي وجها يستوجب إحضاره، فإن أظهر حجة أو قولا يوجب ذلك أجابه، وإن لم يظهر شيئا لم يأمر بإحضار المدعى عليه.

وأسا إذا كان المطلوب بعيدا عن مجلس القضاء أكثر من مسافة القصر، فإنه لا يجب إحضاره، وقد أجاز المالكية القضاء على الغائب البعيد إذا كان مع المدعي بينة ، فإن لم يكن معه بينة فقد جعلوا للقاضي المدي رفعت إليه ويطلب منه استجوابه ، ويسجل ما يبديه من ويطلب منه استجوابه ، ويسجل ما يبديه من ضوء ما يصله من قاضي المدعى عليه ، ويقم ما يصله من قاضي المدعى عليه ، وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مع المدعي شاهد بدعواه كتب القاضي إلى المدعى عليه : إما أن تضر أو ترضي خصمك . (1)

وعند الشافعية يجب إحضار الخصم الحاضر في البلد، أو من كان قريبا من مجلس الحكم، بحيث يستطيع الحضور إليه والرجوع إلى بلده في اليسوم نفسه. ولكنهم السترطوا من أجل وجسوب إصفار الخصم أن لا يعلم كذب

 <sup>(</sup>١) العقد المنظم للحكم ٢/ ١٩٩١، القموانسين الفقهية
 ص ٢٨٧، القول المرتضى ق٣ب

<sup>(</sup>١) حاشية ابن طايدين ٤/ ٢٠٠ ط بولاق ٢٧٢هـ.

المدعي، وأن لا يكون المدعى به مستحيلا عقلا أوعادة، وأن لا يكون المدعى عليه مستأجرا لعين يعطل حضوره استيفاء منفعتها، وإنها يحضره إذا انقضت مدة الإجارة، وقد ضبطوا التعطيل المضربان يمضي زمن يقابل بأجرة وإن قلت. (1)

والشافعية كالمالكية والحنابلة بجيزون القضاء على الغائب إذا كان مع المدعي بينة مقبولة ، وصدا يستطيع المدعي على الغائب البعيد أن يسلك هذا الطريق من غير أن يطلب إحضار خصمه. (7)

وعند الحنابلة مسلك قريب مما ذهب إليه الشافعية: فقد فصّلوا بين القريب من مجلس الحكم والبعيد عنه، فالقريب يحضر بمجرد مطالبه، ولا ذكر الشروط المصححة للدعوى، ولا يطلب من المدعي تفصيل والبعيد لا يحضر إلا إذا فصّل المدعي دعواه وذكر جميع شروطها، ولكن مقتضى كلامهم أنه يجب على القاضي في القريب أن يستفسر عن بعض شروط الدعوى، فيسأل مشلا عن المدعى به شروط الدعوى، فيسأل مشلا عن المدعى به ليعلم إن كان تافها لا تتبعه الحمة أوغير تافه.

على الغائب البعيد، ولذلك فإن المدعي على الغائب البعيد يستطيع أن يطلب الحكم على خصمه مع غيابه، ولا يطلب إحضاره، إلا أنه يشترط في هذه الحالة أن يكون معه بينة بها يدعوه، ذان لم يكن معه بينة لم ينظر في دعواه. (١)

## كيفية إحضار المدعى عليه:

٣١ \_ إذا استجاب المدعى عليه لدعوة خصمه، وحضر معمه إلى مجلس القضاء، فلا حاجة عندثذ لأي اجراء يتخذ من أجل إحضاره.

وأما إذا جاء المدعي إلى القاضي وقال له: إن في على فلان حقا، وهو في منزله توارى عني وليسن يحفسر معي، فإن القساضي ينظر في المدعوى، ويسأل عن مكان المدعى عليه، فإن كان الحسال بحيث ينبغي إحضار المطلوب أمر القاضي بإحضاره بكتاب أورسول (<sup>(۲)</sup> ثم إذا أطلع الخصم على طلب الحضور وبجب عليه المحضور ديانة وقضاء، إلا إذا وكل عن نفسه من يرضاه لينوب عنه في المخاصمة، وإلا فإن أثبت المدعي أنه تعنت ورفض المجيء بعد أن أطلعه

<sup>(</sup>۱) كشساف الفنساع ٤/ ١٩٢ ـ ١٩٣٠ ، ٢٠٨ ، المغني ٩/ ٦٦ ـ ٦٣ ، خاية المنتهى ٣/ ٤٤٥

<sup>(</sup>۲) أدب القساضي للسساصيحي ق: أ، العقد المنظم للحكمام 1/ ۱۹۹، المتهاج وشسرح المحلى وحساشية قليوبهي وهميرة 2/ ۲۱۳، وتشفة المحتاج ١/ ۱۸۹، المغني ١/ ١١، ٢١، ٢٢ كشاف الفتاع 1/ ۱۹۲

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ١٠/ ٢٨١، ١٨٩

 <sup>(</sup>۲) المهلب ۲/ ۳۰۵، شرح المحلي ، حاشية قليويي وعميرة
 ۳۰۸/٤

على طلب القاضي، فإن هذا يرسل إليه بعض أعوانه، فيحضرونه قهرا إذا وجدوه وامتنع عن المضور. (`` ثم إذا حضر إلى مجلس القاضي وقما المدليل على تعتنه وامتناعه من غيرعدر أدّب بها يراه القاضي مناسبا لمثله. (") وذلك لأنه امنت عن القيام بواجبين هما: التحاكم إلى شرع الله بعد أن دعي إليه، وطاعة ولي الأمر، ثم إذا عجز الأعوان عن إحضاره بعث القاضي إلى صاحب الشرطة أو الوالي، فيعرفه بالأمر، فيحضره إليه.

## ثالثا ـ الجواب على المدعوى :

77 \_ إذا استوفى المدعي في دعواه جميع الشروط المطلوبة لصحتها ترتب على المسدعى عليه الإجابة عنها.

والجسواب عن السدعوى باعتباره تصرف

أ\_أن يكون صريحا بصيغة جازمة، فلا يقبل من المدعى عليه أن يقول في الجواب على دعوى المدعى: (ما أظن له عندي شيثا). (7)

ب. أن يكون مطابقا للدعوى، وذلك بأن يكون مطابقا للدعى، عليب المدعى عليه عن جميع طلبات المدعى، ولا يتوقف عن الإجابة عن جزء منها. بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن الجواب لا ينبغي أن يكون أكثر عمومية من المدعوى، بأن يعمها ويعم غيرها، كما لوأجاب بقوله: (لاحق لك قبلي) وذهب آخرون إلى أن مثل هذا الجواب مقبول، لأن قوله: (لاحق لك) نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. (1)

وكسذلك قالوا: لا يكفي في الجواب على المدعوى باثة دينار مثلا أن يقول: (ليس لك علي مائة) من يقول: (ولا شيء منها)، لأنه بدون ذلك ينكر استحقاق مائة عليه، ولا ينكر استحقاق الأقل، والمدعي يدعي عليه كل جزء مناجزاء المائة، فلا يكون في جوابه مستغرقا لجميع طلبات المدعي، وإنه الجزء منها، ويظل متوقفا عن الجواب في حق باقي الأجزاء (1)

بل ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أنه لابد من أن يكون الجواب نصاء فلو ادعى شخص على آخر دينارا، فأجاب المدعى عليه: لا يستحق علي فلسا، لا يقبل الجواب حتى

 <sup>(</sup>١) المهلب ١٩١٧/ ١٩١٠، المهاج وحاشية قلوبي ١٩٦٨/ لب
 اللباب ص٥٥٠، كشاف القتاع ١٩٦/٤
 (٢) خابية المتهى ١٩/ ٥٥، كشاف القتاع ١٩٦/٤ الفروع

 <sup>(</sup>٢) خاية المنتهى ٣/ ٤٥١، كشاف الفناع ٤/ ١٩٦، الفروع
 (٣/ ٣٠٨) المنهاج وحاشية قلبويي ٤/ ٣٨٨

<sup>(</sup>١) القوائين الفقهية ص٧٨٧

 <sup>(</sup>٧) أدب القساضي للناصحي ق ٤ أ، أدب القضاء لابن أبي
 الدم ق ٤٤ ب المغني ١٩/٦ - ٢٧، كشاف الفناع
 ١٩٧/٤

<sup>(</sup>٣) معين الحكم ص ٣٤، أدب القضاء لابن أبي السلم ق ٣٠ ب، لب اللباب ص٢٥١

يصرح بنفي جميع أجزاء اللينار. (١) والظاهر عند الحنابلة على خلاف هذا، لأن مثل هذا الجواب يتضمن نفي الجزء الأصغر نصا، ويتضمن نفي الباقي من طريق الفحوي أو الدلالة.

#### أوجه الجواب:

جواب المدعوي المذي يصمرعن المدعى عليه لا يخرج عن أحد الأوجه الآتية:

٦٣ - ١ - أن يكون إقرارا بالحق المدعى: ويقصد بالإقرار إخبار الشخص بحق لآخر عليه (۲)

وقد يكون الإقرار تاما بأن يقر المدعى عليه بجميع المدعى به، وقد يكون ناقصا بأن يقر ببعض المدعى به وينكر الباقي: فإذا أقر المدعى عليه بجميع المدعى به ألزمه القاضى به، وإن كان المدعى عليه كامل الأهلية غتارا، فيلزم المقر بمقتضى إقراره.

والإقرار بالمدعى قسيان: صريح وضمني. والأول واضح، والضمني يكون في بعض الأحوال التي يدفع فيها المدعى عليه دعوى

(١) غاية المنتهى ٣/ ٤٥١، كشاف القناع ٦/ ٣٣٣، الفروع (٢) درر الحكام ٢/ ٣٥٧، تنوير الأبصار والدر المختار وحاشية

ابن عابدين ٥/ ٨٨٨، وشرح حدود اين عرفة ص٢٣٢، ومغنى المحتاج ٢/ ٣٣٨ ، فيض الإله المالك ٢/ ١٠٢

خصمه ، فيفهم من هذا الدفع أنه مقر بأصل الـدعـوي، وذلك كأن يدعى عليه مالا، فيقول في الجواب: لقد أبرأني المدعى عن هذا المال، فيكون هلذا الدفع متضمنا للإقرار بالمدعي. (١) وللإقرار تفصيل ينظر في مصطلحه.

٣- ٦٤ - أن يكسون الجسواب إنكسارا للحق المدعى: والإنكار قد يكون كليا فيسرى حكمه على جميم المدعى به، وقد يكون جزئيا، فيسري حكمه على الجزء المنكر.

ويشترط في الإنكار أن يكون صريحا ويصيغة الجزم، فلا يصح قول المدعى عليه: (ما أظن له عندي شيئا) . (٢) ويستلزم هذا الشرط أنه يجب أن يتناول الإنكار الحق الذي تقتضيه الدعوي، فلا يصمح إذا كان يتناول حقا آخر لم تقتضه الدعوى، ففي جواب دعوى الوديعة مثلا يقبل من المدهى عليه أن يقول: (لم تودعني، أولا تستحق على شيئا)، فلوقال: (لا يلزمني دفع شيء أوتسليم شيء إليك)، لم يكن هذا إنكارا للدعوى، لأنه لا يلزمه ذلك، وإنها يلزمه التخلية بين المودع والوديعة، فهو قد نفي حقا لم يدَّعه عليه المدعى، فلا يعتبر إنكارا لدعوى الوديعة . (١)

<sup>(</sup>١) أدب القضاء لابن أبي الدم ق٧٨٠. (٢) لب اللباب ص٢٥٦، معين الحكام ص٦٤ (٣) تحقة المحتاج ١٠/٥٠١٠

وفي دعوى الطلاق لا يشترط أن يقول في إنكارها: (لم أطلق)، وإنها يكفي أن يقول: (أنت زوجتي)، وفي دعسوى النكاح يكفي في إنكارها أن يقول: (ليست زوجتي). (<sup>(1)</sup>

ويترتب على الإنكار أنه يخير المدعي بين تحليف المدعى عليه وبين إقامة البينة على صحة دعواه إذا كان قادرا على ذلك، فإن لم يستطع فليس له غير تحليفه. (7)

٣-٣- وقد لا يكون الجواب إقرارا ولا إنكارا، بأن يسكت المدخى عليه، فلا يتكلم بإقرار ولا إنكارا، وحكم إنكان أو يقول: (لا أقر ولا أنكر). وحكم ذلك عند جمهور الفقهاء أن ينظروا إلى حال المدعى عليه ليصوف إن كان سكوته متعمدا أو ناتجا عن عاهة أو دهشة أو غباوة، فإذا علم أنه لا عاهة به وأصر على الامتناع ينزل منزلة المنكر وباعد حكمه.

وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أن الساكت لا ينسزل منسزلة المنكر بحال من الأحوال، وإنها يجبر على الجواب، بالأدب المناسب. (٣)

77 - 8 - وقد يجيب المدعى عليه بجواب غير صحيح، فينبه إليه، فلا يصححه، كأن يقول

بعدطلب الجواب منه: فليشت المدعي دعواه، فلا يكون هذا جوابا صحيحا، فإن أصر عليه اعتبر في حكم المتنع عن الجواب، لأن طلب الإثبات لا يستلزم اعترافا ولا إنكارا. (1)

ومن القواعد التي ذكرها بعض الفقهاء في هذا الصدد أن من اعترف بسبب شرعي يوجب عليه شيئا، فإنه لا يكفيه في نفي ما يوجه ذلك السبب أن يجيب بها هو عام يشمل الحق وغيره، ولكن لابد من إثبات عدم ما أوجه ذلك السبب بالطريق الشرعي، مثال ذلك: لو ادعت امرأة على من يعترف بأنها زوجته المهر، فقال الزوج في الجواب عليها: (لا تستحق علي شيئا)، لم يصح هذا الجواب، واعتبرمقرا بالحق المدعى به فيلزمه، لأنه أقر بسبب الاستحقاق إن لم يقم بينة بإسقاط المهر. (2)

٧٣ ـ ٥ ـ وقد يكون الجواب دفعا للدعوى:
والسلف ع كها يستخلص من كلام الفقهاء دعوى من المدعى عليه يقصد بها دفع الخصومة عنه، أو إيطال دعوى المدعي، وعليه فإن الدفع عند الفقهاء نوعان:

الأول: المدفع الذي يقصد به إبطال دعوى

القضاء لابن أبي اللم ق٣١٠.

 <sup>(</sup>۱) تحفة المحداج وحاشية العبادي ۱۰ (۲ ° ۳ ° ، لب اللباب لاين راشد ص۳۵ °
 (۳) حاشية الشروائي على تحفة المحداج ۲۰/۱ ° ، كشاف اللتاع ۱۹۳/۶

<sup>(1)</sup> المرجع تفسه.

 <sup>(</sup>٢) أدب القضاء لابن أبي الدم ق٣٠ ب.
 (٣) الفواك البدرية ص١١٧، البحر الرائق ٧/ ٣٣، أدب

المدعي نفسها، ومثاله: أن يدعي المدعى عليه في دعوى العين أنه اشتراها منه وقبضها، أو أنه وهبهما له وقبضها، أوأي سبب شرعي لانتقالها إلى يده. (١)

الشاتي: الدفع الذي يقصد به دفع الخصومة عن المدعى عليه بدون تعرض لصدق المدعي أو كلبه في دعواه، وهو ما يسميه الفقهاء بدفع المخصومة، ومثاله: أن يدفع المدعى عليه في دعوى المعين بأن يده على الشيء ليست يد خصومة، وإنها يدحفظ، كأن يدعي بأنه مستعير لهذه العين أو مستأجر لها، أو أنها مودعة عنده أو مرهونة لديه، فإذا أقام بينة على دعواه، فإن الخصومة تندفع عنه. (7)

وعمل هذا الدفع أن يكون المدعي يدعي على خصمه ملكا مطلقا، فإن كان يدعي عليه فعلا، كفصب أوبيع أوسرقة وتحوذلك لم يقبل من المسدعي عليه دفع هذه الخصومة بمثل ما تقدم، لأن الخصم في دعوى الفعل هو الذي يدعى عليه أنه فعله، ولا ينظر إلى يده. (<sup>77</sup>

ومن صور دفع الخصومة أن يدفع المدعى عليه بأن المدعي قد أبراه من المدعوى أومن

 (١) المنهاج وشرح المحلي، حاشية قليوبي ٤٧/٣٧
 (٢) البدائع ٢/ ٢٣١، تحقة المحتلج ١٠/ ٢٠٩، غاية المنتهى ٣/ ٥٥٨

(٣) البدائع ٦/ ٢٣١

الخصوصة عند من يجيز هذا الإبراء، فإن ثبوت ذلك يدفع الخصومة من غير أن يؤثر على الحق ذاته، ولمذلك قال الفقهاء: إن الدفع بالإبراء من المدصوى لا يتضمن إقرارا بالحق المدعى، حتى لوعجز الدافع عن إثبات دفعه جاز له دفع المدعوى بأي دفع آخر من إسراء من الحق أو قضاء أوحوالة ونحوه. وهذا الدفع أجازه جمهور النقهاء ونص الشافعية على بطلانه. (1)

ومن صوره أيضا دفع المدعى عليه بنقصان أهليت أو بنقصان أهلية خصمه المدعي، فلو وفعت المدعوى على ناقص الأهلية فقال: أنا صبي، وقفت الخصومة حتى يبلغ (<sup>(1)</sup>

تبصرة الحكام ٨٠/١

 <sup>(</sup>١) البحسر الرائق ٧٠٣/١، الرجير للغزالي ١١/ ٢٩٦، تحفة للحتاج ١٠/ ٢٠١١، شرح المحلي ٤/ ٣٤١، كشاف الفناع ٤/ ٣٢٣، الفروع ٣/ ٨٧٨

 <sup>(</sup>٣) شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٣٤
 (٣) قرة عيون الأخيار ٢/ ١٩٥٧، ٢/ ٢٦ - ٢٧، المبحر الرائق
 ٧/ ٣٥٠ - ٢٣٢ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٥.

لا يقبل من المحكوم عليه أي دفع بعد فصل السحوى، ولكن له أن يطعن بأن بينه وبين المساخي عداوة، فإذا أثبت ذلك وجب فسخ الحكم، وإعادة المحاكمة. (1)

وأما دفع الخصومة فيجوز إيداؤه عند الحنفية قبل الحكم ولا يصح بعده، لأن تأخر المدعى عليه في دفع الخصومة عن نفسه إلى ما بعد الحكم يجعل المدعموى صحيحة في جميع مراحلها ، لأنها قامت على خصم حسب الظاهر، فيكون الحكم قد صدر صحيحا، فليس له بعد ذلك أن يدفع بأن يده مثلا كانت يدخفظ على العين التي حكم بها للمدعي، إذ يغدو بمشابة أجنبي يريد إثبات الملك للغائب، فلم تتضمن دعواه إبطال القضاء السابق. (7)

والشافعية لا يرون صحة دفع الخصومة إلا قبل الشروع في إقامة البينة من الملاعي، قال القضال: إذا أقام الملاعي شاهدا على ملكيته للعين، ثم قبل إكيال الشهادة دفع المدعى عليه بأن العين ليست ملكه، وإنها هي لزوجته مثلا لم يقبل منه هذا الدفع، وطلب من المدعي إكيال الشهادة، حتى إذا أتمها بشروطها قضي له بالمدعى به، وللزوجة بعد ذلك أن ترفع دعوى

عليه بالعين التي قضي له بها، فمنج من إبداء الدفع بعد الشروع في إقامة البينة، لأنه مقصر لسكوته إلى هذا الوقت. (١)

والأصل في الدفع أن يكون من المدعى عليه في الدعوى عليه في الدعوى عليه في الدعوى الاصليمة أم كان في دفعها ، إذ من المقرر عند الفقهاء أن الدفع نفسه دعوى يصبح فيها المدعى مدعى عليه في الدعوى الأصلية مدعيا في الدفع ، فيكون للمدعي الدفع الذي انقلب مدعى عليه في الدفع أن يدفع الدفع الوجه إليه . (7)

ولكنه يسمع من غير المدعى عليه إذا تعدى إليه الحكم على فرض صدوره، كيا لو ادعى رجل دينا على مورث وخماصم أحد الورثة، وأثبته بالبينة، كان لغير المخاصم من الورثة دفع هذه المدعوى، لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الجميع بالنسبة للتركة، فالحكم يتعدى إلى غير الوارث المخاصم، فيكون له الحق في دفعه. <sup>(7)</sup>

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ١٠٨/١٠ ـ ٣٠٩

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٩

 <sup>(</sup>٣) قرة عيون الأخيار ٢/ ٤٥٧، معين الحكام للطرابلسي

 <sup>(</sup>۱) تبصرة الحكام ۱/ ۸۰ ۸۱

<sup>(</sup>٢) حاشية منحة الجالق على البحر الرائق ٧/ ٣٣٠

ترتب عليه من الأثار ما يترتب على المدعوى الصحيحة، فإذا عجز الدافع عن إثبات دفعه بوسائل الإثبات الشرعية، وطلب يمين المدعى حلف المدعى، فإن نكل هذا عن اليمين ثبت المدفع عند من يقبول بالنكبول، وأما عند الآخرين فيحلف الدافع يمين الرد، فإن فعل ثبت الدفع واندفعت الدعوى، وأما إذا حلف المدعى عادت دعواه الأصلية. (١) ثم ينظر بعد ذلك في طبيعة الدفع، فقد يكون متضمنا للإقبرار بالمدعى به، كما لوادعى شخص على آخر بدين معين، فدفع المدعى عليه قائلا: إن المدعى كان أبرأن من المبلغ المذكور، وعجز عن إثبات الإبراء، وحلف المدعى على عدمه، فإن المدعى يستحق ما ادعى به من غيران يكلف ببينة أخرى، لأن المدعى عليه بدفعه قد أقرأنه كان مدينا بالمبلغ المدعى ، والأصل بقاء اشتغال ذمت إلى أن يثبت العكس، وهذا لم يثبت، فيحكم للمدعى بالبلغ الذي يطالب به. (٢) وقمد لا يكون الدفع متضمنا إقرار الدافع بالحق المدعى، كما في صور دفع الخصومة التي تقدم بعضها.

وتفصيله في : (إقرار، وإنكار، ونكول). (١٦)

(١) قرة عيون الأخيار ٢٠ / ٤٦، كشاف القناع ٢٠١/٤
 (٢) كشاف ألقناع ٢٠١/٤، أدب القضاء لابن أمي اللم ق.٢٩١ أ.

(٣) انظر شرح المجلة للأتاسي مادة: ١٦٢١ (٥/ ١٤)

انتهاء الدعوى :

٦٩ ـ تنتهي السدعوى غالبا بصدور حكم في موضوعها بحسم النزاع، بحيث لا تقبل بعد ذلك إنسارته، ولكنها قد تنتهي بعارض من العوارض يضع حدا للخصومة قبل وصولها إلى تلك النهاية.

أما الحكم فقد عرفه بعض الفقهاء بأنه فصل الخصومة. (1) ويشترط لصحته: أن تتقلمه خصومة ودعوى صحيحة، وأن يكون بصيغة الإلزام، وأن يكون واضحا بحيث يعين فيه ما يحكم به وصن يحكم له بصورة واضحة، وينظر وشروط أخرى ختلف فيها بين الفقهاء، وينظر مصطلح: (قضاء).

وأمسا العوارض التي تنتهي الدعوى قبل صدور حكم فيها، فإنه بالرغم من أن الفقهاء لم يعنوا بحصرها، إلا أنه يمكن استنتاجها من القواعد والأصول التي اعتمدوا عليها في التفاضي ونظر الدعاوي، ومن بعض الفروع الفقهة التي ذكروها:

أ بناء على تعريف المدعي بأنه من إذا ترك الحصومة لا يجبرعليها، فإن الدعوى تنهي

<sup>(</sup>١) كفاية الطالب الزباني ٢/ ٣٥٣، كشاف الفناع ٤/ ٢٦٦

بتنازل المدعي عنها بإرادته، قال الباجوري: (إن مشيئة المدعي لا تتقيد بمجلس الحكم، فله إمهال المدعى عليه إلى الأبد بل له الانصراف وترك الخصومة بالكلية). (1)

ب ويناء على ما تقدم من شروط الدعوى فإنها تشتهي إذا طرأ ما يجعل بعض تلك الشروط متخلفا، كيا لو أضحى المدعي لا مصلحة له في متابعة السير في الدعوى والخصومة. وقد تقدم أن كون المدعوى مفيدة، شرط في صحتها، ومكن حدوث ذلك في بعض الصور منها: أن يتوفى الصغير المتنازع على حضاته، فيصبح الاستمرار في المدعوى غير مفيد للمدعي، ومنها أن يتوفى المؤوج المذي تطلب الروجة الحكم

بتطليقها منه، حيث تنتفي المصلحة في استمرار

غير أنسه يجدر بالملاحظة في هذا المقدام أن المدعى الأصبلي في المدعوى قد يصبح في مركز المدعى عليه الأصلي بدفع صحيح للدعوى الأصلية، ولذلك فإن القاعدة السابقة تقتضي أن لا يسمح للمدعى الأصلي أن يترك دعواه إذا كان المدعى عليه قد أبلك دفعا لهذه المدعوى إلا إذا تراضيا على ذلك.



وكذلك تنتهي الدعوى إذا انتهى التنازع في

الحق المطلوب قبل صدور حكم في موضوع

الدعوى، كما لو تصالح الخصوم على الحق

نظر الدعوي.

<sup>(</sup>١) حاشية الباجوري ٢/ ٤٠١

# دعوة

#### التعريف :

١ ـ الـدعـوة مصـدر (دعـا) تقول: دعوت زيدا
 دعاء ودعوة، أي ناديته.

وقد تكمون للمرّة كقوله تعالى: ﴿ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون﴾(١) أي دعاكم مرة واحدة.

والدعوة تأتي في اللغة لمعان منها:

أ. النداء، تقول دعوت فلانا أي ناديته، وهذا هو الأصل في معنى (دعا) مطلقا ولومن الأعلى للأدنى، ومنه قولم تصالى: ﴿يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد﴾(<sup>(1)</sup>

ب \_ الطلب من الأدنى إلى الأعلى ، ومنه قوله تمالى: ﴿ أُجِيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ (٢) واستعال لفظ الدعاء في هذا أكثر من (الدّعوة). ومثله (الدعوى) كما في قوله تعالى: ﴿ وَآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ﴾ (٤)

تقول: (دعوت فلانا) أي قلت له تعال. ج ـ والمدعوة المدين أو المذهب، حقما كا

ج ـ والدعوة الدين أو المذهب، حقا كان أم باطلا، سمي بذلك لأن صاحبه يدعو إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿له دعوة الحق﴾. (١)

أي آخر دعائهم، وقد يخصّ بطلب الحضور،

د والدعوة ما دعوت إليه من طعام أوشراب. وخصّها اللحياني بالدعوة إلى الوليمة، وهي طعام العرس.

هـ \_ والدعوة الحلف، أي لأنه يدعى به
 للانتصار.

وروالدعوة النسب، تقدول: فلان يدعى لفسلان، أي ينسب إليه، ومنه قوله تعالى: 

إدعوهم لآباتهم هو أقسط عند الله (٢٠) والمنسوب إلى غير أبيه يقال له: اللحيّ، وأكثر المعرب يقولون في النسب (الدّعوة) وقال ابن شميل: الدّهوة (بكسر الدال) في النسب، والدّعوة في المعلم، وعدي بن الرباب على المحس يفتحون الدال في النسب ويكسرون في الطعام، ونقل ابن عابدين أن الدعوة في دار الطعام، ونقل ابن عابدين أن الدعوة في دار الحرب بالضم. (٣)

ز\_والمدعوة الأذان أو الإقامة، وفي الحديث: «الخالافة في قريش، والحكم في الأنصار،

<sup>(</sup>١) سورة الرعد/ ١٤

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب/ ه

<sup>(</sup>٣) لسان العرب وغتار الصحاح، وابن عابدين ٣/ ٢٢٣

<sup>(</sup>١) سورة الروم/ ٢٥

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء/ ٢ ه (٣) سورة البقرة/ ١٨٦

<sup>(</sup>٤) سورة يونس/ ١٠

والدعوة في الحبشة (١٠) جعل الأذان في الحبشة تفضيلا لمؤذن بلال، وإنها قبل للأذان ذلك لأنه دعوة إلى الصلاة، ولمذلك يقول المجيب: «اللهم رب هذه المدعوة التمامة والصلاة الفائمة... الخء. (٧)

وأما في اصطلاح الفقهاء فإن الدعوة لا تخرج عن هذه المعاني المذكورة.

٢ ـ وسنقصر البحث في هذا المصطلح على المعانى التالية:

أ ـ الـدعوة: بمعنى طلب الـدخول في الـدين والاستمساك به .

ب \_ والدعوة: بمعنى المناداة وطلب الحضور إلى الداعي.

وأما اللدعوة: بمعنى الدعاء. وهو الرغبة إلى الله تمالى في أن يجبب سؤال اللداعي ويقضي حاجته فننظر أحكامها في دعاء.

وأما الـدعـوة بمعنى النسب فتنظر أحكامها في: (نسب).

## اولاً : السدعوة بمعنى السدين وأو المسلمية أو يمعنى الدخول فيها :

٣- أما بالمعنى الشاني فواضح مأخذه لغة ، فإن
 الداعي يطلب من غيره أن يتابعه على دينه ،
 والطلب دعوة .

وأما إطالاق المذعوة على الدين نفسه، أو على المدين نفسه، أو على المذهب، فلأن صاحبه يدعو إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿ له دعوة الحق ﴿ أَنَّ قَالَ الرَّبَاحِ: جَاء فِي التفسير أَنَها شهادة أَنْ لا إِلَّه إِلاَ اللهُ أَي لاَئِها أَهل الملل الكافرة. وفي كتاب النبي ﴿ إلى هرقال: وإني أدعابة الإسلام، وفي رواية «داعية الإسلام». (أ) قال ابن منظور: أي بدعوته.

ويطلق على الأديان والمذاهب الباطلة أنها دصوات، كدصوات المتنبين، وأرباب المذاهب الفاسمة المبتدعة، كالمحوات الباطنية التي أكثرت من استمال هذا المصطلح ومشقاته، غير أن والمحموق إذا أطلقت في كلام المفقهاء فلمني بها دعوة الحق وهي المدعوة الإسلامية، كقولهم في أبواب الجهاد: ولا يجل لنا أن نقاتل

<sup>(</sup>١) حديث: والحسلانة في قريش، والحكم في الأنصبار، والدعوة في الخيشة العرجه أحد في مسئد (١/٩٥/ ١٥٠ - ط المبنية) من حديث عتبة بن حيا، وقال الميش، ووجاله ثقات كذا في وجمع الزوائد (١٩/٢٥ - ط القدمي). (٢) حديث: واللهم رب هذه الدهموة التداحة، والمسلاة القائمة. ... أخرجه البخاري (النتج ٢/٤٥ - ط السلفة) من حديث جار بن حدالة.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد/ ١٤

<sup>(</sup>٧) حفيث: وإن أدهوك يدهائية الإسلام وفي رواية بداعة الإسلام وفي رواية بداعة / ٣٣ - الإسلام أخرج الرواية الأولى البخاري والفقع / ٣٧ - ط الحلبي) وأعسر السرواية الشاقية مسلم (٣/ ١٣٩٧ - ط الحلبي) كلاهما من السرواية الشاقية مسلم (٣/ ١٣٩٧ - ط الحلبي) كلاهما من حفيث أبي سقيان.

من لا تبلغه الدعوة إلى الإسلام». (١) الألفاظ ذات الصلة:

٤ - أ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أوسع دلالة من «السدعوة»، إذ أن «السدعوة إلى الله» أمر بالمعروف الأكبر الذي هو الإيمان والصّلاح، ونهي عن المنكسر الأكسبر الذي هو الكفر بالله والإشراك به ومعصيته.

و(الدعوة) تهدف إلى الإقناع والوصول الى قلوب المدعوق تتحول عها هي عليه من الإعسراض أو العنداد، إلى الإقبال والمتابعة، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد يهدف إلى خبرد وجود المحدوف وزوال المنكر، سواء أحصل الاقتناع والمتابعة أم لم يحصلا.

وعلى هذا فالدعوة أخص من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

## · - الجهاد :

 الجهاد القنال لإعلاء كلمة الله، وهومن
 باب الأسر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد
 فعل، والجهاد ليس هو الدعوة، بل المدعوة مطالبة الكافر ونحوه بالإيهان والاتباع، والدعوة
 واجبة قبل القتال، كها سيأتي.

### جـ ـ الوعظ:

٣- الوعظ والعظة: النصح والتذكير بالعواقب، قال ابن سيدة: هو تذكيرك للإنسان بها يلين قلبه من الثواب والعقاب. (١) فهو أخص من الدعوة، إذ الدعوة تكون أيضا بللجادلة والمحاورة وكشف الشبه وتبليغ الدين مجردا.

## حكم الدعوة :

٧- الـدعوة إلى الله تعالى فرض لازم، لقوله تعالى: ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموطقة الحسنة ﴾ (") ولقوله تعالى: ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴾ (") وقوله: ﴿ وقوله: ﴿ وقائل منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الملكم ن ﴿ (\*)

واختلف في وجـوب الـدعـوة إلى الله هل هو عيني أم كفائي . (°)

وتفصيله ذكر في مصطلح : ﴿أَمْرُ بِالْمُعْرُوفِ﴾.

# فضل الدعوة إلى الله تعالى:

٨ يتبين فضل القيام بالدعوة إلى الله تعالى من وجوه:

ألدر المختار ٣/ ٢٢٣، وانظر مصطلح: (تبييت) في الموسومة.

<sup>(</sup>١) لسان العرب.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل/ ١٢٥

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف/ ۱۰۸

<sup>(</sup>٤) صورة آل عمران/ ٢٠٤ (٥) تفسير اين كثير ٢/ ٢٠٩، وسهرة المالدة / ٢٠٥

٩ \_ الموجمه الأول: أن المدعموة إلى الله تعالى تولاها الله تعالى، فأرسل الرسل وأنزل معهم الكتب وأيدهم بالمعجزات، وأمر بالتقوي، وأمر الناس بعبادته وحمده لا شريك له، كها أنه في غلوقاته نصب الأدلة على كونه الرب الخالق الـذي ينبغي أن يعبد، وفي كتبه ذكر البراهين التي تثبت ذلك، ثم بشروح للروأنذر، وقال: ﴿ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . (١)

وتولى الدعوة أيضا رسله عليهم الصلاة والسلام بتكليف من الله تعالى ، فإن مضمون الرسالة الدعوة إلى الله تعالى ، كما قال: ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت (٢) وقال: ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4. (١)

وآخر الرسل محمد على بعثه الله تعالى وحدد له مهام الرسالة ومنها الدعوة إليه تعالى ، فقال: ﴿ ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منراكه. (3)

فوظيفة الداعية إذن من الشرف في مرتبة عالية ، إذ أنها تبليغ دعوة الله تعالى ، ومتابعة

مهمة الرسل، والسيرعلى طريقهم، كما يشر إليه قوله تعالى: ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ١٥١٥

وقد أخبر الله تعالى أن من دعاء عباد الرحمن أن يقولوا: ﴿واجعلنا للمتقين إماما ﴿ (٢) قال قتادة: وأي قادة في الخير، ودعاة هدى يؤتم بنا في الخيرة. (١٦)

١٠ - الوجه الشاني: ما يشبر إليه قوله تعالى: ﴿ وَمِن أَحْسَن قُولًا ثَمِن دَعَا إِلَى الله وعمل صالحان . . ﴾(3) فإنه يبين أن الدعاء إلى الله ، وما يتبع ذلك، هو أحسن القول، وأعلاه مرتبة، وما ذلك إلا لشرف غاياته وعظم أثره.

١١ ـ الوجه الثالث : ما يشير إليه قوله تعالى : ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. . . ١٠٠٥ وقوله: ﴿ وَلَتَكُنُّ مِنْكُم أُمَّةً يدعون إلى الخير، إلى قوله: ﴿وأولئك هم المُلحون ﴾ ، (٦) فالآية تبين أفضلية هذه الأمة على غيرها، وأنه هو دعوة الناس، والتسبب في إيانهم، وفي مسارعتهم إلى المعروف وانتهائهم عن المنكر.

<sup>(</sup>۱) سورة بوسف/۸۰۸

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان/ ٧٤

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٥١/١٣ القاهرة، المطبعة السلقية ١٧٧١هـ.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت/ ٣٣

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران/ ١١٠

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران/ ١٠٤

<sup>(</sup>١) سورة يونس/ ٢٥

<sup>(</sup>٢) سورة النحل/ ٣٦

<sup>(</sup>٣) صورة النساء/ ١٦٥

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب/ ٤٥

والآيــة الشانيــة : حصرت الفلاح في الدعاة الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر.

١٧ - الوجه الرابع: ما يشير إليه قول النبي ﷺ: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء (١) ففيه حظم أجر الدحاة إذا اهتدى بدعوتهم أقوام قليل أوكثير، وقال النبي ﷺ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أعطاه الرابة يوم خيبر: وانفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك خُر النَّعَم. (١)

# أهداف الدعوة وحكمة مشر وعيتها :

 ١٣ - يهدف تشريع الدعوة إلى الله تعالى إلى تحقيق أغراض سامية منها:

ا - إرشساد البشرية إلى أعلى حق في هذا الوجود، إذ بدون الدعوة لا يتمكن البشر من معرفة ربهم، ويبقون في تخبط من أمر أصل الحلق والغرض منه، ومآله، ووضع الإنسان في هذا الكون، فتغلب عليهم الضلالات والأوهام

ما يحيي به قلوبكم فتسوحسدوه، وهسذا إحياء مستعمار، لأنه من موت الكفر والجهمل، وقال مجاهد والجمهور: استجيبوا للطاعة وما تضمنه

كما قال تعالى: ﴿ كتاب أنزلناه إليك لتخرج

الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى

قال القرطبي: «لتخرج الناس»: أي

بالكتاب وهو القرآن، أي بدعائك إليه من

ظليات الكفر والضلالة إلى نور الإيبان والعلم

بتوفيقه إباهم ولطفه بهم، وأضيف إلى

النبي رفي النه الداعي، والمنذر الهادي إلى

٧ - إنقاذ البشرية من أسباب الدمار والهلاك،

فإن البشر إذا ساروا في حياتهم بمجرد عقولهم وأهسواثهم وغرائىزهم، لا يستطيعمون توقى ما

يضرهم، ويؤدي بهم إلى الفساد في الغالب،

والشرائع الإلهية جاءت بالتحليل والتحريم

والقواعد التي تكفل لتبعيها السعادة والصلاح

واستقامة الأمور. قال تعالى: ﴿ يِاأَهِا الذِينِ

آمنوا استجيبوا اله وللرسول إذا دعاكم لما

يحييكم﴾ أي بحيى دينكم ويعلمكم، أو إلى

صراط العزيز الحميد). (١)

صراط العزيز الحميد. (٢)

<sup>(</sup>۱) سورة إبراهيم/ ۱

<sup>(</sup>۲) الـقسرطـي ۱۰۵/۹۳، وروح المعساني ۱۰۵٬۱۰۸ ـ ۱۰۸، وتفسير ابن کثير ۱۹۲۱ ـ ۷۱

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال/ ٢٤

<sup>(</sup>٢) حديث: وانفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. أخرجه مسلم (٤/ ١٨٧٧ - ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد.

القرآن، ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية. (١)

٣ \_ تحقيق الغساية من الخلق، فإن الله تعالى خلق الكون ومهده للناس ليعبد فيه، قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (١)

قال على رضى الله عنسه: وما خلقت الجن والإنس إلا لأمرهم بالعبادة، وقال مجاهد: إلا ليعرفوني. قال الثعلبي: وهذا قول حسن، لأنه لولم يخلقهم لما عرف وجبوده وتبوحيسه. ولا يتحقق ذلك إلا بالدعوة، ليتمكن الخلق من معرفة الوجوه التي يريد الله تبارك وتعالى أن يعبد بها، فإن العقل لا يهندي لذلك من دون أن يبلُّمْ به عن يعلمه .

٤ \_ إقامة حجة الله على العباد، بأن دينه وشرائعه قد بلغتهم حتى إن عذبهم لم يكن عذابه ظلها، كما قال تعالى: ﴿ رسالا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . (١)

 عقيق الهداية والرحمة المقصودة بإرسال البرسل وإنزال الكتب، كما قال تعالى لنبيه عمدﷺ: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾(٤)

وقال عن كتابه: ﴿ هدى للمتقين ﴾ (١) ﴿ وإنه

لهدى ورحمة للمؤمنين (٢) فالدعوة هي الوسيلة

إلى إطلاع من لم يعلم بالرسول والكتاب على حقيقتها وحفيقة ما جاءا به، فتعم السرحمة

٧ ـ ما تقدم هو في دعرة غير المسلمين، أما

المدعموة بين المسلمين فالهدف منها تذكير

الغافلين والعصاة، والعودة بالمنحرفين إلى

الصراط المستقيم، وتقليل المفاسد في المجتمع

الإسملامي، وإزالة الشبه التي ينشرها أعداء

الدين، وتكثير الملتزمين المتمسكين بتعاليم

الدين ليعيش المؤمنون \_ ومتهم الدعاة أنفسهم \_

في عزة وقوة ، وفي أمن ورخاء ، بخلاف ما لوكثر

المنكر وأهله، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف أهل

الإيمان، وذَلِّم بين أقىوامهم، وإذا كشر المنكسر

وأهله حتى غلبوا كان ذلك سببا للفتن والعقوبة

التي قد لا يسلم منها المؤمنون أنفسهم، كما قال

تعمالي: ﴿ وَإِنَّمُ وَا فَتُمَّةً لَا تَصِيبِنِ الْمُدِّينِ ظُلَّمُوا

والهداية إلى المدى الذي يشاء إليه. ٦ - تكثير عدد الأقوام المؤمنين بالله ، وتحقيق

عزة شأن الإسلام والمسلمين.

منكم خاصة ﴾. (٢) الدعوة إلى الباطل:

١٤ \_ حرم الإسلام الدعوة إلى الباطل، وشدد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢

<sup>(</sup>٢) سورة النمل / ٧٧

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنفال / ٢٥

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ٧/ ٣٨٩

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات / ٥٦، وانظر الفرطبي ١٧/ ٥٥ (٣) سورة النساء/ ١٦٥

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء / ١٠٧

النكسر على دعاة الباطيل في آيات صريحة وأحماديث صحيحة، كما حذر القرآن والسنة من مساندة الداعين إلى الباطل أوتسهيل الأمر عليهم. فحمد الله من دعموة شيطمان الجن الإنسان إلى معصية الله، بأن أخبرنا بمقالته يوم القيامة للضالين وللعصاة الذين أضلهم، كيا قال تعالى: ﴿ وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعـدكم وعـد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرت بها أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ﴾(١) وكذلك شياطين الإنس يقول لهم المدعوون الذين ضلوا بسببهم: ﴿ بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنمدادا (٢) وحلرمن مصيردعاة الساطل وأتباعهم فقال في فرعون وآله: ﴿وجعلناهم أثمة يدعون إلى النارك

وقد دل القرآن العظيم على أن الداعي إلى الباطل يحمل بالإضافة إلى وزر نفسه أوزار من ضلوا بدعسوت، كما قال تعسالى: ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامسة ومن أوزار اللين

يضلونهم بغيرعلم (() قال ابن كشير: إن الدعاة عليهم إثم ضلالهم في أنفسهم، وإثم آخر، بسبب ما أضلوا من غيرأن ينقص من أوزار أولتك شيء، وهذا من عدل الله تعالى. (1)

وقال النبي ﷺ: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آشامهم شيءه أن وفي الصحيحين عن حليفة بن اليهان قال: وقلت يارسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخيرفهل بعد هذا الخيرمن شر؟ قال: ونعمه ثم بيّن أجابهم إليها قلفوه فيها» قال حليفة: قلت: أجابهم إليها قلفوه فيها» قال حليفة: قلت: يارسول الله صفهم لنا ، قال: وهم من جلدتنا ويتكلمون بألستناه (أنا الحديث، وكل هذا يرجب على المسلم الحدر من دعوة الباطل وعمن عجل تلك المدعوة.

بيان ما يدعى إليه : ١٥ ـ أول ما يدعى إليه الكافر الذي لم تبلغه

> (۱) سورة النحل/ ۲۵ (۲) تفسير ابن كثير۲ / ۱۸:۹

<sup>(</sup>٣) حليث: ومن دها إلى ضلالة كان عليه من الإلم . . . ١

أغرجه مسلم (٢٠٩٠/٤ - ط الفلي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) حديث حليفة بن اليان. أخرجه البخاري (الفتح ١٣/ ٣٥ ـ ط السلفية)، ومسلم (٢/ ١٤٧٥ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>۱) سورة إيراهيم/ ۲۲ (۲) سورة سياً/ ۳۳ (۳) سورة القصص/ ٤١

المدعوة، الإيان بوجود الله تعالى، وتوحيده، والإيان المسلاق والإيان برسول فل والإيان برسول الله والإيان برسول التحرمات والمسائد والماء، والموم الآخر، ومسابعة أوامر الله ونواهيه، واتباع ما جاء به بسائم فرائض الإسسلام وواجباته، والالتزام لمحرمات، والإقبال على الأعمال المستحبة، وعلى محاسن الأخسلاق، وتسركيمة النفس من شوائب النفاق والرياء، وترك ما كرهه الشرع، وتعلم القرآن والأحكام.

17 - والأصسل في ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي الله قال لمعاذ بن جبل حين بعشه إلى البمن: وإنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل - وفي رواية: فادعهم إلى شهادة أن الأله أو إن رسول الله - فإذا عرفوا الله وأن رسول الله - فإذا عرفوا الله والمناهم، فإذا فعلوا ذلك - وفي رواية: فإن أطاعوا بذلك - فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخل من أغنيساتهم فترد على فقرائهم. فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم، وتوفى كرائسم أمواهم، وتوفى كرائسم أمواهم، وتوفى الله هدتين لأنها أصل الدين الذي لا يصحر: بدأ شيء غيره إلا بها، فمن كان منهم غير موصد

فالطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين، ومن كان موضدا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار والموحدانية، ثم قال: بدأ بالأهم فالأهم، وذلك من التلطف في الخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة. (1)

وقد أمر الله تعالى نبيه ﷺ بالدعوة إليه فقال: ﴿وادع إلى ربك﴾(٢) وقال تعالى: ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله﴾. (٢)

وفي بعض الآيات عبر بالدعوة إلى سبيل الله فقال: ﴿ ادع إلى سبيل ربك ﴿ <sup>(1)</sup> وهذا أعظم ما دعا إليه الرسل، كما قال الله تعالى حكاية عن قول نوح عليه السلام: ﴿ إِنِّ لَكُم نلير مبين ألا تعبدوا إلا الله ﴾ (<sup>(2)</sup> وقول كل من هود وصالح عليها السلام: ﴿ قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غره ﴾ . (<sup>(1)</sup>

واجب من بلغته الدعوة إلى الحق:

١٧ ـ من بلغتــه السدعـوة من الكفـار إلى دين

أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٣٥٧ ـ ط السلفية)، ومسلم
 (١/ ٥٥ ـ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>۱) فتح الباري ۴/ ۴۵۷
 (۲) سورة القصص/ ۸۷

 <sup>(</sup>۲) سورة القصص/ ۸۷
 (۲) سورة يوسف/ ۱۰۸

<sup>(</sup>٤) سورة النحل/ ١٢٥

<sup>(</sup>۵) سورة هود/ ۲۶، ۲۵ (۲) سورة هود/ ۵۰ – ۲۱

<sup>(</sup>١) حديث: وإنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. . . ٢=

الإسلام وما فيه من الحق، وجب عليه المبادرة إلى قبوله، والرضابه، ومتابعة الداعي إليه، وأن يعلم أن ذلـك خيرساقـه الله إليه، وفتح له به باما ليدخل إلى مأدبته، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن جابر قال: «جاءت ملاتكة إلى النبي ﷺ وهـونائم» إلى أن قال: «فقالوا: مثله كمثل رجيل بني دارا، وجعل فيها مأدبة، وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار، وأكمل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فأولوا الرؤيا فقالوا: والدار الجنة، والداعي محمد 越، فمن أطاع عمدا 難 فقد أطاع الله ، ومن عصى محمدا ﷺ فقد عصى الله (١) وينبغي أن يعلم المدعوانه بمجرد بلوغ المدعوة له بصورة واضحة فقد قامـت عليـه حجـة الله، فإن لم يؤمـن بالله ورسوله استحق عقوبة المشركين والكافرين، لقوله تعالى: ﴿ وما كنا معليين حتى نبعث رسسولاك، (١) وقسول النبي 鑑: دوالـذي نفس محمـد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصسراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الناري . (۳)

(١) حديث جابر بن عبد الله: وجماعت ملاتك إلى النبي 幾. . . . أخرجه البخاري (الفتح ١٣٩/١٧ - ط السلفية).

(٢) سورة الإسراء/ ١٥

(٣) حديث: وواللذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد=

وإذا أسلم الكافر وجب عليه أن لا يكتفي بالتسمي بالإسلام، بل عليه العلم بأحكامه والعمل بها، والتخلق بالأخلاق الإسلامية، والمسادرة إلى التخلص عما ينسافي الإسلام من الاعتقادات والعادات.

# من لم تبلغهم دعوة الإسلام:

1. من لم تبلغهم الدعوة الإسلامية لا يكلفون بشيء من الأحكام الشرعية، أما إذا رغب أحد من الكفار في دخسول بلاد المسلمين ليسمع القسرآن، ويعلم ما جاء به، ويفهم أحكسامه وأوامره ونواهيه، فيجب إعطاؤه الأمان لأجل ذلك، فإن قبل فهوحسن، وإلا وجب رده إلى مأمنه. قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِنْ المُشْرِكِينَ استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون». (1)

أمنا من حيث النجاة في الآخرة، فقد قسم الإمام الغزالي الناس في شأن دعوة محمد 鑑 ثلاثة أقسام:

الأول: من لم يعلم بها بالمرة، قال: وهؤلاء ناجون.

الثاني : من بلغته الدعوة على وجهها ولم ينظر في

من هذه الأمــة. . . » أخبرجــه مســـلم (١/ ١٣٤ ـ ط
 الحلبي) من حديث أبي هريرة.

(١) سورة التوبة/ ٦

أدلتها استكبارا أو إهمالا أوعنادا، قال: وهؤلاء مؤاخذون.

الثالث: من بلغته الدعوة على غير وجهها، كسن بلغه اسم محمد 議 ولم يبلغهم نعته وصفته، بل سمعوا منذ الصبا باسمه من أعدائه متها بالتدليس والكذب وادعاء النبوة قال: فهؤلاء في معنى الصنف الأول. (1)

# المكلف بالدعوة إلى الله :

١٩ ـ الإمام أولى الناس بإقامة الدعوة إلى الله ،
 وذلك لأمور:

الأول: أن الإصامة في شريعة الإسلام إنها هي لحراسة الدين وسياسة الدنيا، وحراسة الدين تتضمن الحرص على نشره، وتقويته، وقيام المعمل به، واستمرار كلمته عالية، وتتضمن الدفاع عنه ضد الشبهات، والضلالات، التي يلقيها ويبثها أعداء الدين. قال ابن تيمية:

(1) مع أله ، للضيغ عمد الغزائي ص ٢٧ ، القاهرة ، دار الكتب الحشية ، ١٩٧٨ هـ نقلا حن فيصل الغزلة للإمام أي حامد المدزائي ، وتفسير ابن كثير صند قوله تصالى : ﴿وَوَما كَمَا مَمْ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَالْمِ الْمَارِيّةِ وَمَا كَمَا مَمْ مَنْ مِنْ المَّرِقِيّةِ وَمَا كَمَا الشَّالِمَ وَالْمَارِيّةِ وَمَا كَمَا الشَّالِمَ وَالْمَارِيّةِ وَمَا المَنْ السَّامِ المَارِيّةِ وَمَا المَنْ المَنْ المَنْ مَنْ مَنْ مَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ مَنْ مَنْ المَنْ مِنْ المَنْ مِنْ المَنْ مِنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ ال

ولي الأمر إنها نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وذلك هومقصود الولاية (١) كما أن من واجب الإمام إقامة الجهاد لنشر الإسلام، والجهاد في ذلك نوع من المدعوة إلى الله على ما يأتي بيانه.

الثاني: أن الدعوة إلى الله هوعلى المسلمين فرض كفاية على الراجع، وفروض الكفايات على الإمام القيام بها أو تكليف من يقوم بها، كتكليف للقضاة، والأثمة، والمؤذنين، وأهل الجهاد، ونحوذلك.

الثالث: أن ماحصل للإمام من التمكين في الأرض ونفوذ الكلمة على المسلمين يقتضي أن يكون صالحا في نفسه محاولا الإصلاح جهده، لقدل الله تبدارك وتعالى: ﴿ولينصرن الله من ينسره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقساموا الصلاة وآموا الزكاة وأصووا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور﴾. (٧)

٢٠ ـ والسدعسوة إلى الله مكلف بها كل مسلم
 ومسلمة على سبيل الوجوب الكفائي أو العيني،

 <sup>(</sup>١) السياسة الشرعية في إصسلاح الراعي والرعية، بتحقيق عمد المبارك ص٥٦ بيروت. دار الكتب العربية
 ١٣٨٦هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج/ ٤٠، ٤١، وانظر تفسير القرطبي ١/ ٧٣

فليست خاصة بالعلماء المذين بلغوا في العلم المراتب العمالية، وإنها ينبغي أن يكون الداعي عالما بها يدعمو إليه ، لقول النبي ﷺ: ﴿نَضِّرُ اللَّهُ امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع ، (١) وقوله : وبلغوا عنى ولـ وآيـة)(٢) وقـال بعد أن خطب في حجة الوداع: «ليبلّغ الشاهد الغاثب». ٣٠ فالمسلم يدعو إلى أصل الإسلام، وإلى أصل الأمور الظاهرة منه كالإيهان بالله، وملائكته، وكتبه، واليوم الآخر، وكفعل الصلاة، وأداء الـزكماة والصــوم، والحج ونحوذلك، وإلى نجو ترك المعاصى الظاهرة من الزناء وشرب الخمر، والعقبوق، والفحش في القبول. ولكن ليس له أن يدعو إلى شيء بجهله، لشلا يكون عليه إثم من يضلهم بغسيرعلم، ويختص أهسل العلم بالمدعوة إلى تفاصيل ذلك، وكشف الشبه، وجمدال أصحابها، ورد غلو الغالين، وانتحال المبطلين ونحو ذلك، ولغير العلماء أيضا الدعوة إلى مسائل جزئية إذا علموها وأصبحوا بها على بصيرة، ولا يشترط لذلك التبحر في العلم

الديني بجميع أقسامه، فكل من الطرفين يدعو إلى ما هوعالم به. قال النغزالي: وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية » ثم قال: ووكل عامي عوف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره، وإلا فهو وشريك في الإثم. . ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بالشرع، وإنها يجب التبليغ على أهل العلم. فكل من تعلم مسألة واحدة فهومن أهل العلم بها. والإثم أي في ترك التبليغ على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر، وهو بصناعتهم أليني». (1)

# شروط الداعية :

٧١ - يشترط في المداعية أن يكون مكلفا (أي مسلما عاقــلا بالغــا) وأن يكــون عالما عادلا، ولا خلاف في أن المرأة مكلفة بالدعوة، مشاركة للرجل فيها.

وراجم هنا مصطلح: (الأمر بالمعروف) (ف؛).

# أخلاق الداعية وآدابه :

٧٧ - يجب أن تكون أخلاق الـداعية منسجمة ومتفقة مع مضمون الدعوة، وهو الذي يتمثل في القرآن الكريم وفي السنة المطهزة، ومناسبة ذلك

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٢/٣٤٧ القاهرة، المكتبة التجارية .

تظهر من ثلاثة أوجه:

الأول: أن في التخلق بأخسلاق القرآن والسنة الحير كله، من الكرم، والسياحة، والوفاء، والصدق، وغير ذلك من الأخلاق الإسلامية. الثاني: أن الله عز وجل لما أراد أن يختار محمدا للحوة الإسلام أدّبه فأحسن تأديبه، وجعله على خلق عظيم، وكان خُلقه القرآن.

الثالث: أن تخلق السداعي بها يدعو إليه واصطباغه بصبخته، يعينه على الدعوة، فإنه يسب على المدعوق، فإنه داعهم ممثللا لما يدعون قبول السدعوة، إذ يرون المربامر بدأ فيه بنفسه وأهله، كها قال في خطبته في حجة الوداع: وألا وإن كل دم ومال وماثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هاتين إلى يوم المؤسسة، وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحيارث بن عبد المطلب. ثم قال: ألا وإن كل ربا العباس بن عبد المطلب، وإن الله قضى المناورة والله وضع ربا العباس بن عبد المطلب، (١)

الرابع: أن موافقة أخلاق الداعي لمضمون دعة يؤكد مضمون الدعوة ويقويه في نفوس

(۱) حديث: وألا وإن كل دم وصال ومأشرة... ، أشرجه أحد (۱/ ۷۳ - ط المبدئية) من حديث أي قرة السرقساشي عن همه ، والهزار كيا أي السيرة النبوية لاين كثير (۲/ ۲۳ - ٤ نشر دار إحياء الزات السريري من حديث عبدالله بن همر، وفي كل منها مقال، لكن يقوي أحدهما الأخر.

المدعوين والأنباع، فإنه يكون مثلا حيا لما يدعو إليه، ونموذجا عمليا يحتليه الأنباع، ويخرج في أنفسهم عن أن يكون مضمون المدعوة أمرا خياليا بعيدا عن الواقع. هذا بالإضافة إلى أن المدعو يتعلم من أخلاق الداعية من التفاصيل ما قد لا تبلغه الدعوة القولية.

ولوأن أخبالق المداعي كانت على خلاف ما يدعو إليه كان ذلك تكذيبا ضمنيا لدعوته، وإضعافا لها في نفوس المدعوّين والأتباع، والمعصية قبيحة من كل أحد، ولكنها من الدّاعة أشد قبحا وسوءا. وهومهلك لدعوته، قاطع للناس عن القبول منه.

وهـذا القول صادق على التمسك بالأخلاق والأداب الإسلامية بصفة عامة.

الحامس: التحلي بمكارم الأخلاق، ومحاسن الصفات.

على المدحاة أن يزيدوا عنايتهم بأخلاق وصفات معينة خاصة، لما غا من مساس بالدعوة يؤدي إلى نجاحها، كالعسبر والتواضع، والرحمة واللين، والرفق بالمدعوين، والصدق والوفاء، والحنكة والفطنة في التعامل مع من يدعوهم، ومع ظروف الدعوة، ورعاية الضعفاء والعامة عند التعامل معهم، والفطنة في التعامل معهم، والفلنة في التعامل معهم، والفلنة

وكسلسك التعاون وصدم الاختسلاف بين السدعاة، مع التحاب والتواصل والتناصح فيها بينهم، حتى تؤتي الدعوة أكلها، والحذر من اهل النفاق، ومن يحاولون إفساد ذات البين بين

# طرق الدعوة وأساليبها:

الدعاة.

٢٣ \_ طرق الدعوة وأساليبها تتنوع بتنوع ظروف المدعوة، وباختلاف أحوال المدعوين والدعاة، وذلك لأن المدعوة تعامل مع النفوس البشرية، والنفوس البشرية غتلفة في طبائعها وأمزجتها،

٢٤ ـ ومن الأساليب الرئيسية في الدعوة التي سار
 عليها النبيون وعمل بها السلف الصالح ، ودلت
 عليها حجج التجارب :

١ - الـتمسـك بالحق والصـواب في وسـائــل

(١) سورة النحل/ ١٢٥

الدعوة، فلا يسلك وسائل غير مشروعة.

٢ ـ التدرج في الدعوة .

٣ ـ الـتريث والتمهـل وعـدم استعجال النتائج
 قبل أداثها.

 ٤ ـ التصدي للشبهات التي يطرحها أحداء الدين للتشكيك في الدعوة، أو الدعاة، وإزالة تلك الشبهات.

 تنويع أساليب الدعوة باستخدام الترغيب والترهيب.

٦ ـ الاستفادة من الفرص المتاحة لتبليغ
 الدعوة.

 ٧- تقديم النفع، ويذل المعروف لكل من يحتاج إليه، كإطعام المسكين، وكسوة العاري، ورعاية اليتيم، ومعونة المضطر.

٨ ـ إنشاء المراكز التعليمية ليتابع الداخل في الإسلام، بالمتربية، وتعليم القرآن والسنة، وسيرة السلف الصالح، وتفقيهم في الدين، واستئصال بقايا الشرك والجاهلية، وأخلاقها، وعاداتها، وآدابها، المخالفة لدين الله.

## وسائل الدعوة:

 وسائل الدعوة متنوعة ، فكل وسيلة تساعد على تحقيق أهداف الدعوة يمكن اتخاذها لذلك ، ما لم تكن عرمة شرعا.

والوسائل الرئيسية أنواع. فمنها:

١ - التبليخ بالقول، وهو الأصل في وسائل

الدعوة. وقد قال تعالى: ﴿ وَوَنَ أَحَسَنَ قَوْلاَ تُمْنَ دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ﴾ . (أ ويكون ذلك بأمور أهمها: قاما الله أن من الحما الله من الحما الم

قلب القسران وبيان معانيه، والخطب، والمحاضرات، والندوات، وبجالس التذكير، والسدروس في المساجد وخارجها، ويكون بزيارات المدعوين، واستغلال التجمعات.

بريورات المستويري و وشبيه بالقول النبي 議 في .
دهـوة الملوك، كها استعمله الخلفاء من بعـده،
ويمكن الإفادة من وسائل الإعلام العديدة،
كالإذاعات المسموعة، والمرثية، والصحافة،
والكتب والمنشورات، وغيرها.

 لا ـ التبليغ عن طريق القدوة الحسنة، والسيرة الحميدة، والأخدارق الفاضلة، والتمسك بأهداب الدين.

 ٣- الجهاد في سبيل الله، لأنه وسيلة لحماية الدعوة، ومواجهة المتصدين لها.

أما اللذين يعيشون مع المسلمين في سلام، فإن الإسلام لا ينهى عن برهم وسنوتهم، ويسمكن أن يقضوا على محاسن الإسلام باختلاطهم بالمسلمين.

### نانيا :

الدعوة (إلى الطعام)

٢٦ \_ الـدُّعوة والـدُّعوة والـمَدْعاة والـمِدْعاة ما

(۲) سورة فصلت/ ۳۳

دعوت إليه من طعام وشراب. وخصّ اللمعياني بالـدُّعوة الـوليمة، (١) إلا أن المشهور أن الدعوة أعم من الوليمة. وبمعنى الدعوة المأدبة.

قال ابن منظـور: المأدبـة كل طعـام صنع لدعوة أو عرس. (٢)

ويطلق العرب على أنواع المحوات إلى المصام أسياء خاصة يحصيها الفقهاء عادة أول باب الوليمة، قال البهوتي: إنها إحدى عشرة: 1 - الوليمة: وهي طحمام العرس، وقيل: هي اسم لكل دعوة طعام لسرور حادث، فتكون على هذا النوع مرادفة للدعوة، إلا أن استمالها في طعمام العرس أكثر. (27 وقد جرت العادة بجعل الوليمة قبل المنحول بزمن يسمير. والأعراف تختلف في ذلك. (4)

٧ ـ الشّندخيّة: وهي طعمام الإملاك على المزوجة، وسميت بالملك من قولهم: فوس مشتدخ أي يتقدم غيره، لأن طعام الإملاك يتقدم الدخول.

 ٣- الإعدار والمذيرة والمدلرة والعذير: وهي الدعوة إلى طعام يصنع عند ختان المولود.

<sup>(</sup>١) لسان العرب.

<sup>(</sup>۲) لسان العرب. (۳) حاشية ابن عايدين ٥/ ٢٢١ ، كشاف القناع ٥/ ١٦٤ ،

الدسوقي ٢/ ٣٣٧ ٤/ كشاف الفناه ٥/ ١٩٣٤ ، والقلم .. هذا شدح المباح

 <sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٥/ ١٩٥٥، والقليوبي على شرح المهاج
 ٢٩٤ /٣

 4 ـ الخُرس أو الخُرسة: وهو الإطعام عند الولادة، لخلاص الوالدة وسلامتها من الطلق.
 ٥ ـ العقيقة: الذبح للمولود يوم سابعه.

للوكيرة: وهي الطعام الذي يصنع بمناسبة البناء، قال النسووي: أي المسكن المتجدد، سميت بذلك من الوكر، وهو المأوى والمستقر.
 لا النقيعة: وهي ما يصنع من الطعام للغائب إذا قدم من شفر طويلا كان أوقصيرا، وفي كتب الشافعية استحبابها للعائد من الحج. (1)

٨ ـ التحقة: وهي الطعمام الملذي يصنعه لغيره
 القادم الزائر، وإن لم يكن قادما من سفر.

٩ الحسذاق: وهوما يصنع من الطعام عند
 حذاق الصبي، وهويوم ختمه للقرآن.

١٠ ـ الــوضيمــة: وهي طعــام المأتم. وقــال
 القليوبي: هي للمصيبة.

11 - والشنداخ: وهــو المأكول من ختمة القارئء.

١٢ ـ والعتيرة: وهي الذبيحة تذبح أول يوم من رجب. (٦)

وقسد يجري العرف بدعوات أخرى، غير مسهاة، وقد ذكر منها صاحب كشاف القناع نقلا عن كتب الشافعية الدعوة للإخاء.

(١) القليوبي على شرح المنهاج ٢/ ١٥١

(٢) حاشية الدسوقي ٢/ ٣٣٧، والقليويي ٣/ ٢٩٤ وفيرهم، كشاف القناع ٥/ ١٩٥ وما بعدها.

وفي المذاهب الفقهية بعض الاختلاف في أسمعاء بعض هله السدعوات وينظر ذلك في مصطلحات: (وليمة، وعقيقة، وختان، وغيرها).

أما ما تختص به دعاوة العارس والعقيقة وغسيرهما من الأحكام فيلذكر في مصطلحه، ونلكر هنا أحكام الدعوات وما يتعلق بالدعوة بصفة عامة.

# مسقطات وجوب إجابة الدعوة :

٧٧ ـ يسقط وجوب إجابة الدعوة بأمور منها :

 إن يكون الداعي ظالما أوفاسقا، أومبتدعا.
 أن يكون مال الداعي يختلط فيه الحلال بالحرام.

٣ ـ إذا كان الداعى امرأة ولم تؤمن الخلوة.

 أن لا يكلون الداعي قد عين بدعوته من يريد حضوره، وإنها عمم الدعوة.

٦ - أن تكون الدعوة بلفظ غير صريح ، كقوله:
 إن شئت فاحضر.

٧ - أن يختص بالدعوة الأغنياء ويترك الفقراء.

٨ - أن يعلم أنه صيكون في المدعوين من يتأذى
 به المدعو، لأمر دنيوي أو ديني.

 إن يكون في المدعوة منكر يعلم به المدعو قبل حضوره.

١٠ \_ تكرر الدعوة لثلاثة أيام فأكثر.

١١ \_ أن يكون الداعي مدينا للمدعو.

١٧ \_ أن يكون هناك داعيان فأكثر، ولا يتأتى إجابة الدعوات كلها فيجيب الأول.

كما تسقط إجبابة الداعي لأعدار خاصة بللدعو، كان يكون مريضا، أومشغولا بحق لغيره، أوان يكون في المكان كشرة زحام، أو كون المدعو قاضيا والداعي خصيا، أو لا يقيم الدعوة لولا القاضي - مع تفصيل في المذاهب بالنسبة إلى القاضي - ينظر في أدب القاضي وفي ولمعة.

كها تسقيط إجبابة المنعوة بإعفاء الداعي، كسائر حقوق الأدمين. (١)

وفي كل هذا خلاف وتمضيل يذكر في مصطلح: (وليمة، خطبة، نكاح، عقيقة، ضيافة).

۲۸ \_ من الآداب التي يراعيها الداعي في دعوته:

١ ـ أن يعين من يدعوه .

797 - 790 /F

(۱) ابن حاسدین ۲۲۱/۰۰ ، الفتاری الهندیة ۲۲۱/۰۰ . (۱۳) شمال الفتساع ۲/۲۱ ، ۱۲۱ – ۱۲۱ ، المفنی (۱/۱ ، ۱/۲ – ۱/۲ / ۱۹/۸ ، مرصائب قالمحسوقی (۱/۲ ، ۱/۲ – ۱/۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳۲ ، والفایوی

٢ ـ وأن يخص بدعوته أهل الصلاح والتقوى.
 ٣ ـ وأن لا يسرف فيها يقدمه ولا يقتر.

\$ \_ وأن لا يلح بالفطر على من كان صائها.

وأن يتبسط مع المدعوين في الحديث ،
 ويشاركهم في الطعام .

٧ - وأن لا يمدح طعامه.

٧ ـ وأن يكرم أفضل المدعوين في التقديم والتوديع.

ومن الأداب التي يراعيها المدعو:

١ ـ أن ينوي بإجابة الدعوة تكريم الداعي.
 ٢ ـ وأن لا يدخل بيت الداعي إلا بإذنه.

٣ وأن لا يتصدر المجلس، وإذا عين له

ماحب الدعوة مكانا معينا فلا يتعداه.

\$ \_ وأن لا يمتنع من الطعام إلا إذا كان صائبها صوما واجبا.

وأن لا يسارع إلى تناول الطعام.

٣ ـ وأن يراعي الأداب العامة في الأكل.

 ٧\_وأن يؤثر على نفسه المحتاج من الحاضرين فيترك له ما يلائمه.

٨\_أن لا يعجل برفع يده من الطعام حتى يفرغ
 القوم .

٩ \_ أن يدعو لصاحب الطعام بعد الفراغ.

١٠ \_ وأن لا يطيل الجلوس بعد الطعام.

التطفل على المدعوات : ٢٩ ـ لا يجوز أن يدخل إلى الولاثم وغيرها من

الدعوة بمعنى النداء أو طلب الحضور: ٣٠ ـ وهـذا في اللغمة كشيربل هو الأصرا, في

المدعوة بالمعاني الأخرى، ومنه قول الله تعالم :

﴿ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم

تخرجون ١٥٠٥ وقوله: ﴿ يُومِ يَدْعُوكُم فَتُسْتَجِيبُونُ

بحمده (٧) أي يناديكم لتخرجوا من قبوركم

فتقومون. يقال دعوته دعوة ودعاء: أي ناديته.

ويكون من الأعلى للأدنى كما في الآيتين

السابقتين، ومن الأدنى للأعلى، ومن المساوى

للمساوي، بخلاف الدعاء الذي فيه معنى

٣١ \_ قال الحنفية: وليمة العرس منة وفيها

وقال المالكية: وليمة العرس مندوبة، وقيل

وقال الشافعية: وليمة العرس وغيره سنة

وقال الحنابلة: الأصل في جميع الدعوات

العبادة، فلا يكون إلا من الأدنى للأعلى.

الحكم التكليفي للدَّحوة :

لنبوتها عنه علله قولا وفعلا.

مثوبة عظيمة.

واجبة.

الدعوات من لم يدع إليها، فإن في هذا دناءة ومنذلبة، ولا يليق ذلك بالمؤمن، وفي الحديث من روايـة ابن عمر مرفوعا ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، الحديث. (١) ومن يفعل ذلك يسمى الطفيلي.

الفقهاء، ما لم يكن غير المدعو تابعا لمدعوذي قدر يعلم أنه لا يحضر وحده عادة، فلا يحرم، لأنه مدعة حكما بدعوة متبوعه، وكره أحمد أن يتعمد الرجل القوم حين وضع الطعام فيفجأهم، وإن فجأهم بلا تعمد أكل نصا، وأطلق في المستوعب وغيره الكراهة إلا من عادته الساحة. (٢)

ولو أن أحدا أوجاعة دُعوا فتبعهم من لم يكن مدعسوًا لم يكن لهم أن ينهسوه ولا أن يأذنوا له، ويلزمهم إعلام صاحب الطعام، لما روى أبو مسعود الأنصاري: (أن رجلا من الأنصار دعا النبي على خامس خسة ، فلها جاءوا أتبعهم رجل لم يدع، فلم بلغ الباب قال النبي ﷺ: وإن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له، وإن شئت

وعلى هذا فالمتطفسل حرام عنسد جهسور

رجم، . قال: بل آذن له يارسول الله) . (٢٦

المسماة وغير المسماة أنها جائزة، أي مباحة، لأن ٩/ ٩٥٥ - ط السلفية) ، ومسلم (٢/ ١٦٠٨ -ط الحلبي)

بألفاظ مطاربة.

<sup>(</sup>١) سورة الروم/ ٢٥

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء/ ٢٥

<sup>(</sup>١) حديث: ومن دخل على غير دهوة دخل سارقا وخرج مضيراء. أخرجه أبو داود (٤/ ١٢٥ - تحقيق عزت عبيد دحاس) وأعله أبو داود لجهالة أحد رواته.

<sup>(</sup>٢) كشاف القدام ٥/ ١٧٥، والمغنى ٥/ ١٧، والشرح الكبير للدردير ٢/ ٣٣٨، والآداب الشرعية ٣/ ١٨٧ (٣) حديث ابن مسعود الأنصارى: أخرجه البخارى (الفتع∞

الأصل في الأشياء الإباحة. ويستثنى من ذلك ثلاثية أنواع وهي: وليمة العرس فإنها سنة ، مؤكدة، وقيل واجبة، والعقيقة فإنها سنة ، والمأتم فإنه مكروه وهو اجتماع النساء في الموت . وفي المغني خلاف ذلك، قال: حكم الدعوة للختان وسائر اللعوات غير الوليمة أنها مستحة . (1)

وانظر للتفصيل والخلاف : (وليمة، عقيقة، جنازة، ختان).

## تكرار الدعوة:

٣٩ - قال الحنفية لا بأس بأن يدحوللوليمة ثلاثة أيام، ثم ينقطع الحرس بعد ذلك والوليمة، ويكره عند المالكية تكرار الدعوة للسبب الواحد ولو وليمة، قالوا: إلا أن يكون المدعو ثانيا غير المدعو أولا.

وإن كان تكرارها لضيق منزل، أو لأنه أراد أن يدعوجنسا بعد جنس، فلا كراهة، قاله القليويي من الشافعية.

وعند الحنابلة لا تكون مكروهة إلا إذا كررها لليوم الشالث أو ما بعده (٢) للحديث: والوليمة

(۱) الفضاوى المشعبية (۳۶۳، لخوشي ۲۰۱۲)، وحاشية التسرقساوي على الصحريو ۲۷ (۷۷۰ وكتساف الفضاع م/ ۱۲۹ - ۱۲۸ د الفيني ۲۷ - ۱۲ – ۱۷ (۲) الشرح المكبر، على خصير مطيل ۲۷ – ۲۷ وكتشاف المتناع م/ ۱۲۸ د والفيلوي ۴/ ۱۲۵ - ۲۷۵ – ۲۷

أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. (١)

# حكم إجابة الدعوة:

٣٧ ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إجابة الدعوة في الأصل واجبة إن كانت إلى وليمة عرس (ر: وليمة) وأما ما عداها فقد اختلف في الإجابة إليها.

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة: ليست الإجابة إليها واجبة بل هي مستحبة إن لم يكن عدر أومانع على ما يأتي. وسواء كانت لسبب كبناء أو ولادة أو ختان أو غيرذلك، ما لم تكن من الداعي مكروهة كدعوة المأتم، وذلك لأن في إجابة الداعي تطبيب نفسه، وجبر قليه. (7)

إجابة الداهي تسهيب فسسه، ويجر فعبه. ومـذهب الممالكية على ما عند ابن رشد: أن الإجـابـة لغير العرس والعقيقة مباحة وقيل هي مكروهة، والمادبة إذا قعلت لإيناس الجار ومودته منده ق. (٣)

وفي قول للشافعية : إن الإجابة واجبة على المسدعوفي وليمة العرس وغيرها، أخذا

<sup>(</sup>۱) صليث: والوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثاني ريماه وسعمة، أضرجه أبو طاور (٤/ ١٩٦ - ١٩٧ مقيق مرت عيد دعامي، وتكر إسناده البخاري في الناريخ الكبر (٣/ ٣٥ ع ط دائرة المعارف المثابة) وقال: دام يصح إسناده.

 <sup>(</sup>۲) المنفي ٧/ ٢١، ٢١ - والفتاوى الهندية ٥/ ٣٤٣
 (٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكير ٢/ ٢٣٧

بالعمومات، ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنها مرفوعا: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه (1) وقوله: «حق المسلم على المسلم خس رد السالام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة اللعوة، وتشميت المعاطس (1) فجعمل إجابة الدعوة حقا للمسلم، والحق هو الواجب، ولم يخص عرسا من غيره. (1)

إجابة دعوة الفقراء والإجابة على الطعام القليل:

٣٣ ـ لا ينبغي أن يكون فقر الداعي، أوخفة شأنه، أو قلة الطعام مانما من إجابة الدعوة، فإن ذلك من الكبر. والدعوة مشروعة لإحياء المودة بين المسلمين ومزيد التآلف، وفي حديث البخساري أن النبي ﷺ قال: «لسودعيت إلى كراع لاجبت ولسواهدي إلى كراع للجبت ولسواهدي إلى كراع لقبلت». (3)

(۱) حديث: وإذا حسا أحدكم أخدة فليجب، عرسا كان أو نحزية، أخرجه مسلم (۱۹۳/۲۰ د ط أطلي).
(۲) حديث: وحق المسلم على المسلم خس: رد السلام وعيادة المسريض... د أخسرجه البخاري (الفتح ۱۱۲/۳ ط السدافية) ومسلم (۳/ ۱۲۵ ط أخلي) من حديث أي عربرة، واللغظ لليخاري.

(٣) المغني ١١/٧، وشرح المنهاج معه حاشية القليوبي الله معه الله المعادية التعليوبي الله معهد المعادية المعادية

(٤) حديث: ولسو دهيت إلى كراع الأجبت، ولسو أهدي إلى
 كراع لقبلت». أخسرجه البخساري (المفتسع ٩/ ٧٤٠ ـ
 السلفية) من حديث أبي هريرة.

والكراع من الشاة ونحوها: مستدق الساق. قال ابن حجر: في الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس، وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولوعلم أن الذي يدعو إليه شيء قليل، ثم قال: قال الملك: لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المودة وسرور بالما الكاكلة، وتوكيد الدعومن طعامه، والتحبب إليه بالمؤاكلة، وتوكيد الدمام معه بها، فلللك حض على الإجابة ولونزر الطعام المدعو إليه، وفي الحديث: والإجابة لما قل أو إليه، وفي الحديث: والإجابة لما قل أو

وفي صحيح مسلم أن النبي 難 قال: وإذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا». (٢)

وفي الحديث أيضا عند ابن ماجه: «أن النبي 對 كان يجيب دعوة الملوك». (١)

الآداب الشرعية للدهوة بمعنى المناداة: 3 8- أ- من أدب السلح لأخيه المسلم لأخيه المسلم أن يناديه بالاسم أو الوصف الذي يجبه،

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٩/ ٢٤٦

<sup>(</sup>٧) حليث: وإذا دهيتم إلى كراع فأجيبواه. أخرجه مسلم (٧) حديث: وإذا دهيتم إلى كراع فأجيبواه. أخرجه مسلم

<sup>(</sup>٣) حديث: وكان يجيب دموة الملوك. أضرجه أبن ماجه (٧) - ٧٧ - ط اخليبي) من حديث أنس بن مالسك، ولي إست. ده مسلم بن كيسسان الملاقي، وهو ضعيف، كيا في واليزان، فللمي (١٠٦/٤ - ٧٠ دط اخلي).

قال ابن عقيسل: ولا تدعون أحدا إلا بأحب أسبائنه إليه ا<sup>(1)</sup> ومن ذلك استمال الكني في النداء كقسولك: يا أبنا فلان وبنا أم فلان، وذلك عند العرب نوع من التكريم، وكان النبي للله يكني أصحبابه، وقد ورد أنه كتّى بعض الصغار منهم، كما في حديث أنس أن للله قال لأخيى أنس وكان صسفيرا وياأبا عمير ما فعل النغي، (<sup>(1)</sup>

وهذا ما لم يكن النداء بالوصف المكروه سيل التأديب والتعزير لمن يستحقه. (4) أو على سبيل الانتصار من الظالم بسبب ظلمه، وذلك لقرل الله تعالى: ﴿لا يُعِبُ الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم﴾. (9) فيقول له: ياظالم من القول إلا من ظلم﴾. (9) فيقول له: ياظالم

(١) الآداب الشرعية لابن مفلح ٣/ ٩٥٠

(٧) حديث: وينأبا صميرما فعل النفيره. أخرجه البخاري (الفتح ٥٨٢/١٠ ـ ط السلفية) من حديث أنس بن

(٣) سورة الحجرات/ ١١

(٤) المعنى ٩/٣٤

(٥) سورة النساء / ١٤٨

ياخائن، إن كان قد وقع منه الظلم أو الخيانة.
ولا يحل للمسلم أن يدعو أخاه المسلم بالكفر
بأن يقول له: ياكافر، أو يايهودي، أو يانصراني.
وذلك لقول النبي ﷺ: ومن دعا رجلا بالكفر أو
قال ياعدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، (١)
وفي حديث آخر: «أيها امرىء قال لأخيه:
ياكافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كها قال وإلا
رجعت عليه، (١)

٣٩- جـ وصنها أن يراعي الداعي ما حض عليه الشرع في المخاطبات من توقير من يستحق التوقير والتبجيل لعلمه أودينه أوعلله. وقد روى عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: من السنة أن يوقر أربعة: العالم، وفو الشبية والسلطان والوالد، ومن الجفاء أن يدعو الرجول والده باسمه. "

٣٧ - د.وونها أن لا يستعمل في النداء الألفاظ الحدالة على إهانة المخاطب لنفسه أمام المخاطب، فإن المسلم كريم بكرامة الإيان، عزيز بعظمة الله في صدره، وفي الحديث: ولا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه». (1)

 <sup>(</sup>١) حديث: ومن دها رجلا بالكفر أو قال: ياعدو الله: وليس
 كذلك إلا حار عليه: أخرجه مسلم (١/ ٨٠ - ط الحلبي)
 من حديث أبي ذر.

من حديث ابي در. (٢) حديث: (أبيا امرى- قال لأخيه ياكافر. . . ) أخرجه مسلم

<sup>(</sup>١/ ٧٩ - ط الحلبي) من حديث عبدالة بن عمر.

<sup>(</sup>٣) الأداب الشرعية لابن مفلح ١/ ٢٥٦

 <sup>(</sup>٤) حديث: ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه . . . و أخرجه ..

الحكم التكليفي للدعوة والإجابة إليها: ٣٨ \_ تأخذ الدعوة حكم ما تدعو إليه غالبا، فقد تكون واجبة، أوسنة، أومستحبة، أو مكروهة ، أو محرمة ، فتكون تلبية الدعوة واجبة في أحوال منها:

٣٩ \_ أ \_ أن يدعى لأداء واجب، فإن كان واجبا عينيا كإقامة الصلاة فلا يصح تأخيره وكانت الإجسابة إليه متعينة، وإن كان واجباعلى الكفاية كانت الإجابة إليه واجبة على الكفاية، كإجابة دعوة الملهوف، والضطر الشرف على الملاك، والمستغيث (ر: استغاثة، اضطرار). ٤٠ \_ ب \_ أن يدعى إلى ترك المعصيمة فتجب الاستجابة للداعى، لأن الفعل واجب الترك أصلا، ويتأكد الوجوب بالدعوة إليه أيضا، وقد قال الله تعالى في شأن المنافقين ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) إلى قوله: ﴿وإذا قيه له اتق الله أخدنته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهادي(١) وفي مقابل ذلك قال تعالى في شأن المؤمنين: ﴿إنها كان قولَ المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون (٢) وقال: ﴿ومالكم لا تؤمنون بالله

الترمدي (٤/ ٧٣ - ط الحلبي) من حديث حليفة،

١) صورة البقرة ٢٠٤ - ٢٠٦

٧) سورة النور/ ١٥

والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم (١) ٤١ \_ ج \_ وتكون الاستجابة أيضا واجبة على من دعى إلى قاض يحكم طبقا للشريعة في حق عليه. فعليه الاستجابة، ويحرم الامتناع إن كان عليه ما يتوقف ثبوته على حضوره، وإلا وجب الـوفـاء أو الحضـور وإن لم يثبت الحق. ولودعاه القاضى نفسه لزم الحضور أيضا، (٢) وذلك لقم ل الله تسارك وتعالى في وصف المسافقين: ﴿ وإذا دعوا إلى الله ورمسول ليحكم بينهم إذا فريق منهم معسرضسون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين كان وقوله تعالى: ﴿إِنَّهَا كَانَ قُولُ المؤمنين إذا دعوا إلى افله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون (٤) وفي المسألة تفصيلات تنظر في مصطلح: (دعوى، وقضاء).

٤٢ ـ د ـ وتكون الإجابة واجبة أيضا على من دعي لتحمُّ للشهادة، أو دعى لأداء شهادة تحمُّلها، لقول الله تعالى: ﴿ وَلا يأبِ الشهداء إذا ما دعواله(0) قال المحلى: تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح \_ أي في حق من هم أهل

<sup>(</sup>١) سورة الحديد/ ٨

 <sup>(</sup>٢) الفير وق للقيراني ٤/ ٧٨، الفيرق ص ٢٣٥، شوح المنهاج

وحاشية القليوبي ٢١٣/٤. (٣) سورة النور/ ٨٤ - ٤٩

<sup>(</sup>٤) سورة النور/ ١٥ (٥) سورة البقرة/ ٢٨٧

النبوته وإن زادوا على النصاب لتوقف الانعقاد عليه ، فيلزمه الاستجابة إن كان حاضرا ، فإن كان غائبا ودعي للتحمل فالأصح عدم وجوب الإجابة إلا أن يكون المحمل مريضا، أو عبوسا ، أو امرأة مخذرة ، أو قاضيا يشهده على أمر ثبت عنده .

وأما المدعوة للأداء، فإن لم يكن في القضية إلا اثنان نزمها الأداء لما دون مسافة القصر، فإن كانوا أكثر فالوجوب على الكفاية. (1)

وفي المسألة خلاف وتفصيل ينظر في: (شهادة).

٤٣ \_ ه\_ أن يكون الداعي واجب الطاعة ، ومن ذلك :

أ\_الاستجابة للنبي ﷺ. فقد كان واجباعلى كل صحابي سمع النبي ﷺ يناديه أن يستجيب له، لقوله تصالى: ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا﴾(") على أحد الأقوال في تفسير الآية.

قال الرازي وهو احتيار الففال والمبرد، قال: أي ولا تجعلوا أمره إياكم ودعاءه لكم كما يكون من بعضكم لبعض، إذ كان أمره فوضا لازما. <sup>(7)</sup>

(١) البدائع ٦/ ٢٢٤ ، والشرح الصغير ١/ ٨٧ ، وشرح المنهاج

إذ من العقوق غيا أن يسمعها يدعوانه فلا يستجيب غيا، فإن دعواه جيما أجباب الأم أولا، ويبدل لأصل المسألة في الوجوب قصة جريج العابد، وفيه: وأنه كان يتعبد في صومعة فجاءت أمه، فزفعت رأسها تدعوه، فقالت: ياجريج أنا أمك كلمني، فصادفته يصلي، فقال: اللهم أمى وصلاتي، فاختار صلاته،

هذا وتجب الاستجابة لدعاء النبي 難 سواء

أكان المدعوِّفي غيرصلاة، أوكان في صلاة

فرض، أوصلاة نفل. وفي بطلان الصلاة

بالاستجابة له بالقبول خلاف، وذلك لما روى

أبو سعيد بن المعلى ، قال: وكنت أصلى قمريي

النبي ، فدعان فلم آته حتى صليت، ثم

أتيته ، فقال: ما منعك أن تأتيني ؟ ألم يقل الله:

﴿ياأيها اللَّذِينَ آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا

دعاكم لما يحييكم (١) ثم قال: الأعلمنك أعظم

سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. . .

٤٤ \_ ب \_ أن يكون المداعى هوالأب أوالأم،

دعاءها. (١)

الحديث، (۲)

الحديث، وفيه أنها دعت عليه فاستجاب الله

TT . - . TT4 /E

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال / ٢٤

 <sup>(</sup>٢) حديث أبي سعيد بن للعلى. أخرجه البخاري (الفتح ٢٠٧/٨ ـ ط السلفية).

 <sup>(</sup>٣) قصة جريج العابد. أخرجها مسلم (٤/ ١٩٧٦ - ١٩٧٨ ط الحلي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) سورة النور/33 (۲) تفسير فخر الدين الرازي 24/24 - 2

قال الحنفية كيا في الدرورة المحتار: لودعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به واستغباثة غير الأبوين كذلك ـ وكان له قدرة على إغاثته وقطيعه، فيجب إغاثته وقطعه الصلاة، وفي النفل إن علم الذي ناداه من أب أو أم أنه في الصلاة فنحاه لا يجيبه، لأن نداءه له مع علمه أنه في صلاة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن لم يعلم أنه في صلاة فإنه لم يعلم أنه في صلاة فإنه لم يعلم أنه في صلاة فإنه يجيبه، لما في قصة جريج العابد. (1)

وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التاري فيها، وحكى القاضي أبو الوليد (ابن رشد) أن ذلك يختص بالأم دون الأب وقال به من السلف مكحول. (<sup>17</sup>)

وقال النووي في شأن حديث قصة جريع: قال العلياء: في هذا دليل على أنه كان الصواب في حقمه إجابتها، لأنه كان في صلاة نقل، والاستمرار فيها تطوع لا واجب، وإجابة الأم وبرها واجب، وعقوقها حرام. (٣)

وقال ابن حجر: جواز قطع الصلاة مطلقا لإجابة نداء الأم نفلا كانت أو فرضا وجه في

مذهب الشافعي، حكاه الروياني، والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلا وعلم تأذّى الموالمد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا، وإن كانت فرضا وضاق الوقت لم تجب الإجابة، وإن لم يضق وجب عند إمام الحرمين، وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع.

ج ـ أن يكون الداعي هو الزوج إذا دعا امرأته إلى فراشه، لما في الحديث: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح : (1)

 آن يكون الداعي هو إمام المسلمين أومن ينوب عنه في الولاية، كأمير الحج، وأمير الجيش، والوالي ونحوهم، فتجب الاستجابة لهم بمقتضى الولاية، ما لم تكن دعوتهم إلى عرم.



<sup>(</sup>۱) حدیث: وإذا دها الرجل امرأته إلى فرائد فایت أن نجيء لعتها الملاككة حتى تصبح». أخرجه البخاري (الفتح ٩/ ٩٧٤ - السلفیة)، ومسلم (٣/ ١٠٦٠ - ط الحلبي) من حدیث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر ١/٤٧٨

 <sup>(</sup>٢) فتح الباري ٦/ ٤٨٢ كتاب ٦٠، أحاديث الأنبياء باب ٤٨ قول الله (واذكر في الكتاب مريم).

 <sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١٠٥/١٦ المطبعة المصرية.

الواردة أساؤهم في الجزء العشرين

- تراجم الفقهاء

ابن تميم: هومحمد بن تميم: تقلمت ترجمته في ج١١ ص٣٦٦

ابن تيمية ( تقي السدين ): هو أحمد بن عبدالحليم:

تقلمت ترجمته في ج١ ص٣٧٦

ابن جريج. هو عبدالملك بن عبدالعزيز: تقدمت ترجته في ج١ ص٣٢٦

> ابن جزي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٧

ابن حامد: هو الحسن بن حامد: تقدمت ترجته في ج٢ ص٣٩٨

ابن حبيب: هو عبدالملك بن حبيب: تقدمت ترجمته في ج1 ص899

ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٩

ابن حجر المكي: هو أهمد بن حجر الهيتمي: تقلمت ترجمته في ج١ ص٣٧٧

> ابن رجب: هو عبدالرهن بن أهد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٨

٩

أبان بن عثبان : تقدمت ترجته في ج٣ ص٣٣٩

ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالرحمن: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥

> ابن أبي موسى: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥

ابن أبي هريرة: هو الحسين بن الحسين: تقدمت ترجمته في ج11 ص٣٦٥

ابن الباجي ( ٢٩١ ـ ٣٧٨ هـ )

هوعبدالله بن عمد، أبوعمد، للعروف بابن الباجي، فقيه مالكي. سمسع من ابن لبابة، وأسلم بن عبدالعزيز، وأحمد بن خالد، وقاسم بن أصبغ وغيرهم. وسمع منه ابنه أحمد، وحفيده محمد بن أحمد، وابن الفرضي، والأصبلي وغيرهم.

[شجرة النور الزكية ص ١٠٠]

ابن شاش: هو عبدالله بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٩

ابن شبرمة: هو عبدالله بن شبرمة: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٠٠٠

ابن شميل: ر: النضر بن شميل

ابن شهاب هو محمد بن مسلم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣

ابن عابدين: محمد أمين بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٠

ابن عباس: هو عبدالله بن عباس: تقدمت ترجمته في ج۱ ص٣٣٠

ابن عبد البر: هو يوسف بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٠

ابن عبد السلام: هو محمد بن عبدالسلام: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١

ابن عتاب ( ٤٣٣ \_ ٢٠٥ هـ )

هوعبـــد الـــرحمن بن محمـــد بن عتــاب بن محسن، أبــومحمد، الأندلسي. القرطبي. فقيه ابن رشد: هو محمد بن أهمد (الجد): تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٨

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد): تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٨

ابن الروزجار ( ؟ ـ ؟ )

هو الحسن بن ثابت، أبو الحسن الأحول، النعلبي الكحوفي، المعسروف بابن السروزجاد، تابعي. روى عن إسساعيسل بن أبي خالسد، وعبدالله بن الوليد بن عبدالله المزني وهشام بن عبورة وضيرهم. وعنه ابن المبارك وإبراهيم بن موسى السرازي، ويحيى بن آدم وغيرهم. قال على بن الجند: سمعت ابن نمير يقول: هو ثقة.

[تهذيب التهذيب ٢ / ٢٥٨]

ابن الزبير: هو عبداله بن الزبير: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٩

ابن السني: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٧

ابن سیرین: هو محمد بن سیرین: تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۳۲۹ ابن القاسم: هو محمد بن قاسم: تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۳۲

ابن قاضي سياوة: هو محمود بن إسرائيل: تقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٦٨

> ابن قدامة: هو عبدالله بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

> ابن كنانة: هو عثمان بن عيسى: تقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٦٩

ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

> ابن ماجه: هو محمد بن يزيد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٠

ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٦ مالكي. شارك بالقسراءات والتفسير واللغة. تفقمه عند أبيه. قال ابن فرحون: كان عالما بالقسراءات السبح، وكشير من تفسير القرآن وغريه ومعانيه، وكان صدرا فيها يستفتى فيه. من تصانيفه: «شفاء الصدر»، في الزهد والوقائتي.

[الديباج ص١٥٠، والأعلام ١٠٣/٤، ومعجم المؤلفين ٥/١٨٤]

> ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة: تقدمت ترجمته في ج١ ض٣٣١

> > ابن عقيل: هو علي بن عقيل: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠١

ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١

ابن غازي: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١٠ ص٣١٣

ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٢

ابن قاسم العبادي: هو أحمد بن قاسم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٢

ابن مفلح: هو محمد بن مفلح: تقدمت ترجمته في ج£ ص٣٢١

ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٢

این ناجي: هو قاسم بن عیسی: تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳٤۱

ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

> ابن تجيم: هو عمر بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

ابن الهام: هو محمد بن عبدالواحد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥

ابن وهب: هو عبدالله بن وهب المالكي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥

أبو إسحاق الشيرازي: هو إبراهيم بن علي: تقدمت ترجمه ج٢ ص٤١٤

أبو إسحاق الفزاري ( ؟ - ١١٨٥، وقيل ١٨٨٨هـ)

هو إبراهيم بن عمد بن الحارث بن أسهاء بن خارجة بن حصين بن حليفة ، أبو إسحاق، الفـزادي الكـوقي . فقيه ، عدث . حدث عن أبي إسحاق السبيعي وعطباء بن السائب وسهيل بن أبي صالح ويحيى بن سعيل الأنصاري والشوري وشعيب بن أبي هزه ومروان بن معاوية الفزاري وعاصم بن يوسف الميريوعي وغيرهم . قال أبو حاتم والنسائي وأحد المعجلي وابن معين وسفيان بن عينة : ثقة مامون أحد الأثمة . قال أبو حاتم : اتفق الملها على أن أبا إسحاق الفزاري إمام يقتدى به بلا على أن أبا إسحاق الخييدي : قال الشافعي لم مافقة . وقال الحميدي : قال الشافعي لم مدافعة . وقال المسامعين أحد في السيره عينة في المدافعة . وقال المسامعين أحد في السيره على النا ابن عينة في المدافعة . وقال المسامعين أحد في السيره على النا ابن عينة في المدافقة . وقال المسره على النا ابن عينة في المدافقة المدافعة . وقال المسره على النا ابن عينة في المدافعة .

[تهمذيب التهمذيب ١٥١/١، وتمذكرة الحفاظ ٢٧٣/١، والكامل لابن الأثير ٢٧٤/٦]

> أبو أيوب الأنصاري: هو خالد بن زيد: نقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٥

قصة: والله ما رأيت أحدا أقدمه عليه.

أبو يكر الصديق: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦

أبو بكر: هو عبد العزيز بن جعفر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٦

أبو يكر بن الفضل (؟ - ٣٨١هـ)

هوعمد بن الفضل: أبوبكر الفضلي الكهاري. نسبة إلى (كهار) قرية ببخارى. فقيه، مفت. قال اللكنوي: كان إماما كبرا وشيخا جليلا معتمدا في الرواية مقلداً في الدراية، وشاهر كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته، أخذ الفقه عن عبدالله السبدوي، وأبي حفص الصخير وضيرها. وتفقه عليه القاضي أبوعلي الحسين بن الحضر النسفي، والحاكم عبدالرهن بن عمد الكاتب، وعبدالله المباري فيرهم.

[الجواهر المضية ٢/١٠٧، والفوائد البهية ص١٨٤]

> أبو ثور: هو إبراهيم بن محالد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦

أبو حفص البريكي: هو عمر بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج ع ص٣٢٧

> أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦

أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك: تقدمت ترجته في ج٣ ص٣٤٦

> أبو زيد : هومحمد بن أحمد: تقدمت ترجته في ج٩ ص٢٨٦

أبو زيد الدبوس: هو عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٥٠

أبو طالب: هو أحمد بن حميد الحنبلي: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٧

> أبو العالية: هو رفيع بن مهران: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٣

> أبو عبيد: هو القاسم بن سلام: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

أبو مسعود البدري: هو عقبة بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٨

> أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٨

أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

> أحد بن حبل: تقدمت ترجته في ج١ ص٣٣٩

إسحاق بن راهويه: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٠

إسحاق بن هاني (۲۱۸ ـ ۲۷۰هـ)

هو إسحاق بن إبسراهيم بن هاني، أبسو يعقوب. النيسابوري. قال أبويعلي: خدم إمامنا (أحمد بن حنبل) وهو ابن تسع سنين. قال أبو بكر الخلال: نقل عن أحمد بن حنبل مسائل كثيرة. منها قال: سمعت أبا عبدالله يسأل عن الذي يشتم معاوية، نصلي خلفه؟ قال: لا، ولا كرامة.

[طبقات الحنابلة ١٠٨/١ ـ ١٠٩]

الأُسْرُوشَنِي ( ؟ \_ ٦٣٢ هـ)

هو محمد بن حمود بن حسين، أبو الفتح، مجد الدين، الأسروشني، وقيل: الأستروشني، نسبة إلى وأسروشنة، وهي بلدة في شوقي سمرقند. فقيه حنفي، أحدد عن أبيه، وعن

صاحب الهداية، وعن السيد ناصر الدين السمرقندي، وظهير الدين محمد بن أحمد البخاري وغرهم.

من تصانيف: «الفصول» في المعاملات، وهجامات ألف وعالم المصفارة في الفروع وهافتاوي»، وهوّرة العينين في إصلاح الدارين».

[كشف للظنون ١٩٠١، ١٩٢٦، والفوائد البهية ص٢٠٠، والأعلام ٣٠٧/٧، معجم المؤلفين ٣١٧/١١، واللبناب في تهذيب الأنساب ٢/٤٥].

> الإسنوي: هو عبدالرحيم بن الحسن: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٩

> > أصبغ: هو أصبغ بن الفرج: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١

إمام الحرمين: هو عبدالملك بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٣ ص ٣٥٠

> أنس بن مالك: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٢

الأوزاعي: هوعبدالرحن بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١ علي شهمادة، وهموييع بالربا، ثم جاءني فقال: تعالى اشهد عند السلطان؟ قال: لا تشهد له، إذا كان معاملته بالربا.

[طبقات الحنابلة ١١٩/١ \_ ١٢٠]

البهوتي: هو متصور بن يونس: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٤٤

البُويْطي: هويوسف بن يحيى: تقدمت ترجمته في جه ١ ص٣٠٦

ث

الثوري: هو سفيان بن سعيد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٠

3

جابر بن سمرة: تقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٧٤ ب

البابرتي: هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٤٢

الباجي: هوسليهان بن مخلف: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٤٢

بريلة: تقدمت ترجته في ج٢ ص٣٠٤

البعلي الحنبلي: تقدمت ترجمته في ج١٩ ص٣١٢

البغوي: هو الحسين بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ ض٣٤٣

بكرين محمد ( ؟ - )

بكر بن محمد، أبدوأهمد، النسائي البغدادي، ذكره أبوبكر الخلال فقال: كان أبو عبدالله (أحمد بن حنبل) يقدمه ويكرمه، وعنده مسائل كثيرة سمعها من أبي عبدالله. منها قال: منالت أبا عبدالله عن رجل استشهدني من تصانيفه: «التهذيب» في فروع الفقه الشافعي، ووزيادة المتاح»، ووكتاب الدره. وطبقات الشافعية ١٤٦/٣، وطبقات الفقهاء ص ٣٦ ، ومعجسم المؤلفين [٧٨٤].

الحسن بن زياد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧

الحصكفي: هو محمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧

الحطاب: هو محمد بن عبدالرحن تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧

خ

خالد بن الوليد : تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٧

الحرقي: هو عمر بن الحسين: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٨ جابر بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥

جبير بن مطعم : تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٥٣

جعفر بن محمد: تقدمت ترجته في ج٣ ص٣٥٣

ح

الحسن البصري: تقدمت ترجته في ج١ ص٣٤٦

الحسن بن ثابت : ر: ابن الروزجار

حسن الزجّاجي ( ؟ - توفى في حدود ٥ ٠ ١ هـ) هر هر سن بن محمد بن العباس، أبـوعلي، الـزجـاجي، الطبري، المعروف بالزجاجي. عدث. فقيـه شافعي، تولى القضـاء. أحد العلم عن ابن القـاص، والقـاضي أبي الطبب الطبب، وأحد عنه فقهاء آمل.

الخطابي: هو حمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٩

الخطابي

الخطيب الشربيني : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٦

خليل: هو خليل بن إسحاق: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٩

داود الظاهري: هو داود بن علي: تقدمت ترجته في ج٣ ص٣٥٦

الدردير: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٠٠

الدسوقي: هو محمد بن أحمد الدسوقي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٠٠

\*\*

ر

الرازي: هو محمد بن عمر:
تقلمت ترجمته في ج١ ص٣٥٠
الرافمي: هو عبدالكريم بن محمد:
تقلمت ترجمته في ج١ ص٣٥١٠
الرملي: هو خبر اللين الرملي:
تقلمت ترجمته في ج١ ص٣٤٩٠
الروياني: هو عبدالواحد بن اسهاعيل:

تقلمت ترجمته في ج١ ص٢٥٣

ز

الزركشي: هومحمد بن بهادر: تقلمت ترجمته في ج٢ ص٢١٧ زفر: هو زفر بن الهذيل: تقلمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣ الزيلمي: هو عثبان بن علي: تقلمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣ سلمة بن الأكوع : تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٩

السيوطي: هوعبدالرحمن بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٥ س

السبكي : هو علي بن عبدالكافي : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٤

سحنون: هو عبدالسلام بن سعيد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٢

> السرخسي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٤

السرخسي: هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج۲ ص٤١٣

سعد بن أبي وقاص: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٤

سفيان بن عيينة : تقدمت ترجمته في ج٧ ص ٣٣٠

سليان الفارسي: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٥٨.

ش

الشافعي: هو محمد بن إدريس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٥٠

الشبيبي ( ؟ - ؟ )

هو عبدالله بن محمد بن يوسف، أبو محمد، البلوي الشبيبي القيرواني. فقيه. أخذ عن أبي الحسن العسواني، وأبي عصران المشاوي، وأبي عبدالله الغلال، وحمد الهسكوري وغيرهم. وعنسه أب والسبرذلي، وأبو حفص المسراتي. وفي شجرة النور الزكية: أقام الشبيبي نحواً من خمس وثلاثين عاما يدوس.

[شجرة النور الزكية ص٢٢٥، ونيل الابتهاج ص١٤٩].

الشرواني: هو الشيخ عبدالحميد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٦

الشرواني

شریح: هوشریح بن الحارث: تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۳۵۳

الشعبي: هو عامر بن شراحيل: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٦

ص

الصاحبان: تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١ ص٣٥٧

صاحب الحاوي: هو علي بن محمد الماوردى:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٩

صاحب الحاوي : ر : القزويني

صاحب الشامل: هو عبدالسيد محمد بن عبد الواحد:

تقلمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٧

صاحب العدة: هو عبدالرحمن بن محمد الفوراني:

تقلمت ترجمته في ج١١ ص٣٨٥

صاحب غاية المنتهى: هو مرعي بن يوسف: تقدمت ترجمته في ج٧ ص٣٤١

صاحب الفتاوى السراجية: ر: علي بن عثمان الأوسى.

صاحب الهداية: هو علي بن أبي بكر المرفيناني:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧١

ط

الطحاوي: هو أهمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٨

ع

عائشة:

تقدمت ترجمتها في ج١ ص٢٥٩

عبد الغفار القزويني ( ؟ - ٦٦٥هـ)

هوعبدالغفار بن عبد الكريم بن عبدالغفار، نجم الدين، القرويني، فقيه عالم بالحساب. من فقهاء الشافعية.

من تصانيفه: «الحاوي الصغيم» و العجائب في شرح اللباب، وكلاهما في فروع النباب، وكلاهما في فروع الفقه الشافعية و الحمال، ومرآة الجنان المثلفين (١٩٧٤، والأعلام ١٩٧٤، ومعجم المؤلفين

عبدالله بن عكيم : تقدمت ترجمته في ج٧ ص٣٣٩

عبدالله بن حمرو: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١

عبد الملك بن مروان ( ۲۲ ـ ۸۶هـ)

هو عبد لللك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ، أبو الوليد ، المدني الدمشقي . من أعياظم الخلفاء ودهاتهم . كان فقيها واسع العلم . روى عن أبيه وعشان ومعاوية وجابر وأبي هريرة وأم سلمة وغيرهم . وعنه ابنه محمد يحروة ابن الزبيروالزهري وخالد بن معدان وغيرهم ، واستعمله معاوية على المدينة وهو ابن " ، سنة . وانتقلت إليه الخلافة بعد موت أبيه المسالكة وهو ابن

وظهر بمظهر القدوة واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني الزبير في حربها مع الحجاج الثقفي، ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية، وهو أول من صك الدنانير في الإسلام، وكان عصر بن الخطاب قد صك الدراهم. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم.

[تهذيب التهذيب ٢/٢٦، وميزان الاعتدال ٢/١٥٣، ابن الأثير ١٩٨/، والأعلام ٢/٣١٧].

العُتْبي ( ٢ - ٢٥٤ هـ)

هو محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن عتبة بن جيل، أبو عبدالله. الأصوي العُنْي القرطبي الأندلسي، فقيه مالكي، محدث أخذ بالأندس من يحيى بسعيد بن حسان وغيرهما، ورحل فسمع مع سحنون وأصبغ، وكان حافظا للمسائل جامعا لها عالما بالنوازل. كان ابن لبابة يقسول: لم يكن هنا أحد يتكلم مع العُنْي في عنده. وقال الصدفي: كان من أهل الخير والجهاد والمذاهب الحسنة. روى عنه محمد بن والجهاد والمذاهب الحسنة. روى عنه محمد بن لبابة وأبو صالح وسعيد بن معاذ والأعناقي وغيرهم. من تصانيفه: والمستخرجة المتبية على الموطأه، ووكراء الدور والأرضين،

[شــذرات النذهب ۱۲۹/۲، والسليباج ص۲۳۸، والسلساب ۱۱۹/۲، والأعسلام ۱۹۷۲، معجم المؤلفين ۲۲۷/۱].

عثهان بن عفان:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٠

عروة بن الزبير: تقدمت ترجمته في ج۲ ص٤١٧

عز الدين بن عبدالسلام: هو عبدالعزيز بن عبدالسلام:

تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٧

مطاء بن أبي رباح:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٠

العقباني: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجته في ج ١٧ ص ٣٥١

علي بن أبي طالب:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦١

علي بن عثيان الأوسي ( ؟ ــ ٦٩٥هــ)

هو علي بن عثمان بن محمد، سراج الدين، الأوسى الفرغاني. عالم، أديب ناظم. له

القصيدة المشهورة في أصول الدين ستة وستون بيتا.

من تصانيف: «الفتساوى السراجية»، وومشارق الأنوار في شرح نصاب الأخبار»، والمختلف الرواية»، ووشرح منظومة عمر النسفي في الخلاف»، ووالقصيدة اللامية» في أصول الدين.

[كشف الظنون ١٢٣٤/، والجواهـ المضية ٣٦٧/١ ، ومعجـم المـؤلفين [١٤٨/٧].

عمران بن حصين:

تقلمت ترجمته في ج١ ص٣٦٢

عمر بن الخطاب :

تقلمت ترجمته في ج١ ص٣٦٧

عمر بن عبد العزيز: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٢

عمروين حزم: تقدمت ترجمته في ج١٤ ص٢٩٥

عمرو بن شعیب : تقدمت ترجمته فی ج۶ ص۳۳۲

عوف بن مالك:

نقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٨٤ العيني: هو محمود بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٨

غ

الغزالي: هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٣

ف

فضالة بن حبيد:

تقدمت ترجمته في ج١٢ ص٣٤٧

فضل بن سلمة:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٣

الفقهاء السبعة:

تقدم بيان المراد وبهذا اللفظ في ج١ ص٣٦٤

الفيومي: هو أحمد بن محمد: نقدمت ترجمته في ج٥١ ص٣١٦

ق

القاضي أبو الطيب: هو طاهر بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٣

القاضي أبو يعلي: هو محمد بن الحسين: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٤

القاضي حسين: هو حسين بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٩

القاضي زكريا الأنصاري: هوزكريا بن محمد: نقلمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣

> قاضیخان: هو حسن بن منصور: تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۳۹۵

> > قتادة بن دعامة: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٥

القرطبي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٩

القفال: هو محمد بن أحمد الحسين: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٥

> القليوبي: هو أحمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦

5

الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦

الكرخي: هو عبيد الله ابن الحسن: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦

ل

اللقاني: هو شمس الدين محمد بن حسن: تقدمت ترجته في ج١ ص٣٦٨

> الليث بن سعد: تقدمت ترجته في ج١ ص٣٦٨

ليلى بنت قائف ( ؟ - ؟ ) هي ليلى بنت قائف الثقفيــة . صحابيـة .



المتولي: هو عبدالرهن بن مأمون: تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤٢٠

> مجاهد بن جبر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٩

مجمع بن جارية ( ؟ \_ نحو ٥٠ هـ)

هو مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع بن المطاف، الأوسي الأنصاري. صحابي. هو أحد من جمع القرآن على عهد رسول الف 議 إلا يسمرا منسه. روى عن النبي 議. وعنه ابنه يعقوب، وابن أخيه عبدالرحمن بن يزيد بن جارية، وأبو المغيل عامر بن واثلة. ويقال: إن عمر رضي الله عنه بعثه أيام خلافته إلى أهل الكوفة يعلمهم القرآن.

[الإصابة ٣٦٦/٣، وأسد الغابة ٢٩٠/٤، وتسذيب التهذيب ٤٧/١٠، والأعلام [١٩٦٦]

> محمد بن الحسن الشبياني: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٠

المحلي: هو محمد بن أحمد: تقلمت ترجمته في ج٢ ص٤٢٠ كانت فيمن شهد غسل أم كلشوم بنت رسول الله في ووصفت ذلك فأتقنت.

عن داود بن عروة بن مسعسود الشقفي ، أن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلشوم بنت رسول الشﷺ : قالت: فأول ما أعطانا رسول الشﷺ من كفنها الحقو، ثم الدرع، ثم الخيار، ثم الملحقة، ثم أدرجت في الثوب الأكبر، ورسول الشﷺ خلف الباب بناولنا.

[الإصبابة ٢/٤٠٤، والاستيعاب ١٩١٠/٤، وأسد الغابة ٢/٩٥٨]

6

المازري: هو محمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٨

مالك: هو مالك بن أنس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٩

الماوردي: هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٩

المرغيناني: هو علي بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧١

المروزي: هو إبراهيم بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢١

المزني: هو إسهاعيل بن يحيى المزني: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧١

> مطرف بن عبد الرحمن: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢٢

المطلب بن عبدالله بن حنطب (؟ \_ كان حيسا في حدود ١٢٠هـ)

هو المطلب بن عبدالله بن حنطب بن الحدارث، القرشي المخزومي المدني، روى عن عمر وأبي موسى الأشعري وزيد بن ثابت وأبي هريسرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وأنس وغيرهم. وعنسه أبناء عبدالعزيز والحكم وكثير بن عمد التميمي وابن جريح وكثير بن زيد وغيرهم. وقال أبو زرعة والدارقطني : ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل كثيرا. قال الزبير بن بكار:

[جهذيب التهذيب ١٧٨/١، وطبقات خليفة ص ٣٤٥٧، والجسرح والشعسديسل ٣٥٩/٨ وتهذيب الكهال ١٣٣٥، وسير الأعلام النبلاء (٣١٧٨).

> معاوية بن الحكم: تقدمت ترجمته في ج١٠ ص٣٣٣

المقدمي: هو عبدالغني بن عبدالواحد: تقدمت ترجمته في ج١٤ ص٢٩٨

ن

نافع: هو نافع المدني: أبو عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٣

النخمي: هو ابراهيم النخمي: تقلمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥

النضر بن شميل (۱۲۲ - ۲۰۲۳هـ) هو النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلشوم، أبدو الحسن، المازني التميمي. فقيمه، و

الونشريسي: هو أحمد بن يجيى: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٥٧

ي

يجيى بن سعيد الأنصاري: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٤ عدث، لغوي، نحوي، وقال ابن العباد: كان إماما حافظا جليل الشأن. وهوأول من أظهر السنة بمرووجيع بلاد خراسان. روى عن حميد وهشام بن عروة وغيره من أئمة التابعين، وسمع عليه ابن معين وابن المدني وغيرهم.

من تصانيف: وكتاب السلاح،، ووغريب الحديث، ووالمعاني، ووالمعاني، ووالمعاني، في اللغة في خسة أجزاء.

[شملرات المسلم ٧/٧، ويغية السوحاة ٧/٣، والأعلم ٣٥٧/٨، ومعجم المؤلفين ١٩٠١/١٣ وطبقات ابن قاضي شبهة ٢٧٧/٢].

النعيان بن بشير: تقدمت ترجمته في ج٥ ص٣٤٨

النووي: هو يحيى بن شرف: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٧٣





هشام ابن اسباعيل: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٦٩

## فهرس تفصيلي



| 1 0   | څار                              | 1 1  |
|-------|----------------------------------|------|
| ٥     | التعريف                          | 1    |
| ٥     | الألفاظ ذات الصلة :              |      |
| ٥     | أ ـ الحجاب                       | 4    |
| ٥     | ب ـ القناع                       | ٣    |
| 7     | جــ النقاب                       | £    |
| ٦     | د ـ البرقع                       | •    |
| ۳     | الأحكام المتعلقة بالخيار         |      |
| ٦     | أولا: ارتداء المرأة الخيار عموما | *    |
| ٦     | ثانيا: المسح على الخيارفي الوضوء | ٧    |
| ٧     | ثالثا: لبس الخيار في الصلاة      | ٨    |
| ٨     | رابعا: لبس الخيار في الإحرام     | 4    |
| 4     | خامسا: الحيار في كفن المرأة      | 1.   |
| ١.    | خمر                              |      |
|       | انظر: أشربة                      |      |
| Y1-1: | خس                               | 10_1 |
| 1.    | التعريف                          | 1 -  |
| 1.    | الألفاظ ذات الصلة:               |      |
| ١.    | أ_المرباع                        | *    |
| 11    | ب. الصفي                         | 4    |
| 11    | جـ النشيطة                       | ŧ    |
| 11    | د ـ القضول                       | ٥    |
| ۱۲    | الحكم التكليفي                   | ٦    |
| ۱۲    | الأموال التي تخمس                |      |
| ۱۲    | أولا: الغنيمة                    | ٧    |
|       | القول الأول                      | ٨    |

- 410-

الفقرات

الصفحة الموضوع

| لصفحة | الموضوع .                      | الفقران |
|-------|--------------------------------|---------|
| 17    | القول الثاني                   | ٩       |
| 17    | القول الثالث                   | ١.      |
| 1/    | القول الرابع                   | 11      |
| 17    | القول الخامس                   | 14      |
| 19    | ثانيا: الفيء                   | ١٣      |
| ٧.    | ثالثا: السلب                   | ١٤      |
| ٧.    | رابعا: الركاز                  | 10      |
| 44-41 | خنثى                           | 14-1    |
| *1    | التعريف                        | 1       |
| 71    | الألفاظ ذات الصلة :            |         |
| 71    | المخنث                         | ۲       |
| 77    | أقسام الخنثى                   |         |
| 71    | أ ـ الحنثي غيرالمشكل           | ٣       |
| Υ,    | ب ـ الخنثى المشكل              | ٤       |
| ۲,    | ما يتحدد به نوع الخنثي         | 0       |
| *1    | أحكام الخنثى المشكل            | ٧       |
| 41    | عورته                          | ٨       |
| ۲     | نقض وضوثه بلمس فرجه            | 4       |
| ۲     | وجوب الغسل على الخنثى          | 1.      |
| *     | وقوفه في الصف في صلاته الجهاعة | 17      |
| 4     | إمامته                         | ۱۳      |
| 4     | حجه وإحرامه                    | 1 8     |
| ۲     | النظر والخلوة                  | 10      |
| ۲     | نكاحه                          | 17      |
| ۲     | رضاعه                          | 17      |
|       | إقرار الخنثى                   | ١٨      |

| الفقرات | الموضوع                               | الصفحة |
|---------|---------------------------------------|--------|
| 11      | شهادة الخنثي وقضاؤه                   | ۲۸     |
| ٧.      | · الاقتصاص للخنثي، والاقتصاص منه      | YA     |
| *1      | دية الخنثي                            | YA     |
| **      | وجوب العقل (الدية) على الخنثي         | 74     |
| 74      | دخوله في القسامة                      | 79     |
| Y £     | حد قاذفه                              | 79     |
| 40      | ختاته                                 | ۳.     |
| 77      | لبسه الفضة والحرير                    | ۳.     |
| YV      | غسله وتكفينه ودفنه                    | 141    |
| 74      | ٳؘڔؿ۫ۿ                                | 44     |
| 11-1    | يحفز يو                               | 44-44  |
| 1       | التعريف                               | 77     |
| ٧       | أحكام الخنزير                         | . 44   |
| 0       | أولا: دباغ جلد الخنزير                |        |
| ٦       | ثانيا: سۇرالخنزىر                     | 4.6    |
| ٧       | ثالثا: حكم شعره                       | 70     |
| ٨       | رابعا: حكم التداوي بأجزائه            | 40     |
| 4       | خامسا: تحول عين الخنزير               | 40     |
| 1.      | الاعتبار الثالث: اعتبار مالية الخنزير | 40     |
| 11      | إقرار أهل الذمة على اقتناء الخنزير    | 44     |
| 17      | سرقة الخنزير أو إتلافه                | ۳۷     |
| 0_1     | . خنق                                 | ٤٠-٣٨  |
| 1       | التمريف                               | 47     |
|         | الحكم الإجمالي                        | ۲۸     |
| ۲       | اولا: في الصيد والدياغ                | ۳۸     |
| ٣       | ثانيا: في القتل                       | 74     |
|         | 0 4.4.                                | 1.3    |

| الصفحة | الموضوع                          | الفقرا |
|--------|----------------------------------|--------|
| ٤٠     | ثالثا: في الأيهان                | ٥      |
| ٤١     | خوارج                            |        |
|        | انظر: فرِق                       |        |
| 13     | خوف                              |        |
|        | انظر: صلاة الخوف                 |        |
| ٤٨-٤١  | خيار                             | -1     |
| 13     | التعريف                          | 1      |
| 2.4    | الألفاظ ذات الصلة                |        |
| 43     | أ_عدم اللزوم                     | ۲      |
| 43     | ب_ الفسخ للفساد                  | ۴      |
| 43     | جـــ الفسخ للتوقف                | ٤      |
| 11     | د_الفسخ في الإقالة               | ٥      |
| 11     | تقسيهات الخيار                   |        |
| ŧŧ     | أولا: التقسيم بحسب طبيعة الخيار  | ٦      |
| £ŧ     | ثانيا: التقسيم بحسب غاية الخيار  | ٧      |
| ٤٥     | ثالثا: التقسيم بحسب موضوع الخيار | ٨      |
| 13     | حكمة تشريع الخيار                | 17     |
| ٤٧     | الخيار سالب للزوم                | 1.4    |
| ٤A     | خيار اختلاف المقدار              |        |
|        | انظر : بيع                       |        |
| ٤٨     | خيار الاستحقاق                   |        |
|        | انظر: استحقاق                    |        |
| 14     | خيار التأخير                     |        |
|        | انظر: خيار النقد، بيع            |        |
| 19     | خيار تسارع الفساد                |        |

| الفقرات | الموضوع                                     | الصفحة |
|---------|---------------------------------------------|--------|
|         | خيار التشريك                                | 89     |
|         | انظر: بيع الأمانة                           |        |
|         | خيار التصرية                                | 14     |
|         | انظر: تصرية                                 |        |
|         | خيار تعلر التسليم                           | 19     |
|         | انظر: بيع فاسد، بيع موقوف                   |        |
| 14-1    | خيار التعيين                                | P3_F0  |
| 1       | التعريف                                     | 49     |
| ۲       | تسميته                                      | ٥٠     |
|         | الألفاظ ذات الصلة:                          | ٥٠     |
| ٣       | خيار الشرط                                  | 0+     |
| ٤       | خيار التعيين في الثمن                       | ٥٠     |
| •       | الحكم التكليفي                              | 01     |
| ٣       | دليل مشروعية خيار التعيين                   | ٥٢     |
|         | شرائط قيام خيار التعيين                     | 04     |
| ٧       | أ_ذكر شرط التعيين في صلب العقد              | ٥٢     |
| ٨       | ب ـ أن يكون محل الخيار من القيميات          | ٥٢     |
| . 4     | ج_أن تكون مدة الخيار معلومة                 | 90     |
| 1.      | د عدم زيادة الأفراد المختار بينها على ثلاثة | ۳٥     |
| 11      | هـ ـ العدد المختار من العاقد                | ۳۰     |
| 17      | و_اقترانه بخيار الشرط                       | ۳۰     |
| 14      | من يشترط له الخيار (صاحب الخيار)            | ٥٤     |
|         | أثر خيار التعيين على العقد                  | ٥٤     |
| 1 £     | أثره في حكم العقد                           | ٥٤     |
| 10      | تبعة الخيار في خيار التعيين                 | 00     |
| 17      | توقيت خيار التعيين                          | 7.0    |

| صفحة  | الموضوع                     | الفقراد |
|-------|-----------------------------|---------|
| ٥٠    | سقوط خيار التعيين           | ١٧      |
| ۵     | انتقال خيار التعيين         | ١٨      |
| 74-01 | خيار تفرق الصفقة            | A-1     |
| ٥٧    | التعريف                     | ١       |
| ٥٧    | الألفاظ ذات الصلة           |         |
| ٥٧    | أ_ تعدد الصفقة              | ۲       |
| 0/    | ب بيعتان في بيعة            | ٣       |
| 0/    | تقسيم وأحكام موجزة          | ٤       |
| ٦.    | موجب خيارات تفريق الصفقة    | ٥       |
| ٦.    | أولا: خيار الاستحقاق الجزئي | ٧       |
| 77    | ثانيا: خيار الهلاك الجزئي   | ٨       |
| 77    | خيار التفليس                |         |
|       | انظر: إفلاس                 |         |
| 77    | خيار تلقى الركبان           |         |
|       | انظر: بيع منهي عنه          |         |
| 71    | خيار التولية                |         |
|       | انظر: تولية                 |         |
| ٧٦_٦: | خيار الرؤية                 | 1-17    |
| ٦     | التعريف                     | ١       |
| ٦     | خيار الرؤية والمذاهب فيه    | 4       |
| ٣     | مشروعية بيع الغائب          | ٣       |
| ٣     | مشروعية خيار الرؤية         | ٤       |
| ٦     | أدلة الحنفية ومن معهم       | •       |
| ٦     | دليل المانعين               | ٦       |
| ٦     | سبب ثبوت الخيار             | Y       |
| ٦     | المراد بالرؤية              | ٨       |

| الفقرات | الموضوع                                       | الصفحة |
|---------|-----------------------------------------------|--------|
| 4       | الرؤية في المثليات                            | 77     |
| ١.      | الرؤية في القيميات                            | ٦٧     |
|         | صور خاصة من الرؤية                            | ٦٧     |
| 11      | دور العرف في تحديد الرؤية الجزئية الكافية     | AF     |
|         | شرائط قيام خيار الرؤية                        | ٦٨     |
| 11      | أ_كون المحل المعقود عليه عينا                 | ٨٢     |
| 14      | ب كون المعقود عليه في عقد                     | 79     |
|         | يقبل الفسخ : أي ينفسخ بالرد                   |        |
| 1 £     | ج_عدم الرؤية عند العقد، أوقبله، مع عدم التغير | 74     |
| 10      | دروية المعقود عليه، أوما هوبمنزلتها بعد العقد | ٧٠     |
| 17      | ، من يثبت له الخيار                           | ٧٠     |
| 17      | العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية             | ٧١     |
| 1.4     | وقت ثبوت الخيار                               | ٧٧     |
| 14      | إمكان الفسخ قبل الرؤية                        | ٧٢     |
| ٧.      | أمد خيار الرؤية                               | ٧٧     |
| . 41    | أثر الخيار في حكم العقد قبل الرؤية            | ٧٣     |
| **      | أثر الخيار على حكم المقد بعد الرؤية           | ٧٣     |
| 74"     | سقوط الخيار                                   | ٧٣     |
| •       | ا_ التصرفات في المبيع بها يوجب حقا للغير      | ٧٣     |
|         | ب تغير المبيع بغير فعله                       | ٧٤     |
|         | ج_تعيب البيع في يد المشتري                    | ٧٤     |
|         | حكم صريح الإسقاط في خيار الرؤية               | ٧٤     |
| Y٤      | انتهاء الخيار                                 | ٧٥     |
|         | انتهاؤه بالإجازة                              | ٧٥     |
| 40      | الإجازة الصريحة أوبها يجري مجراها             | ٧٥     |
| 77      | الإجازة بطريق الدلالة                         | ٧٥     |
|         | ,                                             |        |

| الصفحة | الموضوع                                             | الفقرات |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|
| ٧٥     | انتهاء الخيار بالفسخ                                | **      |
| ٧٦     | شرائط الفسخ                                         | YA      |
| ٧٦     | انتقال خيار الرؤية                                  | 44      |
| ٧٦     | خيار الرجوع                                         |         |
|        | انظر: بيع                                           |         |
| 117-77 | خيار الشرط                                          | 00_1    |
| VV     | التعريف                                             | ١       |
| ٧٨     | مشروعيته                                            | ٤       |
| V4     | صيغة الخيار                                         | •       |
| ٨٠     | شرائط قيام الخيار                                   | 7       |
| ٨٠     | أولا: شريطة المقارنة للعقد                          | ٧       |
| ٨٢     | ثانيا : شريطة التوقيت أومعلومية المدة               | ٨       |
| ٨٣     | الاتجاه الأول التفويض للمتعاقدين مطلقا              | 1.      |
| ۸۳     | الاتجاه الثاني ـ التفويض للمتعاقدين في حدود المعتاد | 11      |
| ٨٤     | العقار                                              | 17      |
| ٨٤     | الدواب                                              | 14      |
| ٨٤     | بقية الأشياء                                        | 1 £     |
| ٨٤     | الاتجاه الثالث: التحديد بثلاثة أيام                 | 10      |
| ٨٥     | الزيادة على الثلاث                                  | 17      |
| ٨٦     | الخيار المطلق                                       | 17      |
| , ۸۷   | تأبيد الخيار                                        | 14      |
| ۸۱     | التوقيت بوقت مجهول                                  | 11      |
| ۸۱     | ثالثا_شريطة الاتصال، والموالاة                      | ٧.      |
| Α/     | رابعا ـ تعيين مستحق الخيار                          | **      |
| Α/     | ما يثبت فيه خيار الشرط                              | 44      |
| ٩٠     | اشتراط الخيار للمتعاقدين                            | 48      |

| الصفحة | الموضوع                                       | الفقرات |
|--------|-----------------------------------------------|---------|
| 41     | اشتراط الخيار للأجنبي عن العقد                | 70      |
| 44     | شرط الاستئهار ( أو المؤامرة ) أو المشورة      | 41      |
| 97"    | النيابة في الخيار                             | **      |
| 4 £    | آثار الحيار                                   |         |
| 4 £    | أولا: أثر الخيار على حكم العقد                | YA      |
|        | ثانيا : أثر الخيار على انتقال الملك           |         |
| 40     | أ_كون الخيار للمتعاقدين                       | 44      |
| 40     | ب_كون الخيار لأحدهما                          | ۳.      |
| 41     | ثالثا: أثر الخيار على ضيان المحل              | ٣١      |
| 44     | أثر الخيار على زيادة المبيع وغلته ونفقته      | 40      |
| 1      | الزيادة المنفصلة غير المتولدة                 | 4"1     |
| 1.1    | الزيادة المتصلة المتولدة                      | **      |
| 1.7    | رابعا: أثر الخيار على تسليم البدلين           | ٣٨      |
| 1.4    | سقوط الخيار                                   | 44      |
| 1.5    | أربلوغ الصبيل مستحق الخيار                    | ٤٠      |
| 1.4    | ب_طروء الجنون ونحوه                           | ٤١      |
| 1.4    | ج_تغيرمحل الخيار                              | £Y      |
| 1 + 8  | د_إمضاء أحد الشريكين                          | ££      |
| 1.0    | ه_موت صاحب الخيار                             | 20      |
| 1.0    | انتهاء الخيار                                 | ٤٦      |
| 1.0    | السبب الأول: إمضاء العقد بالاجازة أو بمضي مدة | ٤٧      |
|        | الخياردون فسنخ                                |         |
| 1.0    | إمضاء العقد بالإجازة                          | ٤A      |
| 1.0    | أنواع الإجازة                                 | £9      |
| 1.7    | إنهاء الخيار بعوض                             | ••      |
| 1.7    | ثانيا ـ انتهاء الخيار بمضي المدة              | ٥١      |

| صفحة    | الموضوع                                                 | الفقران |
|---------|---------------------------------------------------------|---------|
| 1.1     | السبب الثاني: انتهاء الخيار بفسخ العقد                  | ٥٢      |
| 1.4     | شرائط الفسخ                                             | ٥٣      |
|         | انتقال خيار الشرط :                                     |         |
| 11.     | أولا _ انتقال الخيار بالموت                             | ٤٥      |
| 184-111 | خيار العيب                                              | 14-1    |
| 111     | التعريف                                                 | ١       |
| 111     | مشروعية خيار العيب                                      | ۲       |
| 111     | وجوب الإعلام بالعيب وأدلته                              | ٣       |
| 110     | حكم البيع مع الكتهان                                    | ٤       |
| 110     | وجوبه على غيرالعاقد                                     | ٥       |
| 11.     | حكمة تشريع خيار العيب                                   |         |
| 11:     | شرائط خيار العيب                                        | 7       |
| 11.     | الشريطة الأولى ظهورعيب معتبر                            | ٧       |
| 111     | الأمر الأول ـ نقص القيمة ، أو فوات غرض صحيح .           | ٨       |
| 11/     | الأمر الثاني ـ كون الأصل سلامة أمثال المبيع من العيب    | 4       |
| 11.     | الرجوع للعرف في تحقيق ضابط العيب                        | 1.      |
| 111     | شرائط تأثير العيب                                       |         |
| 11      | ١ ــ أن يكون العيب في محل العقد نفسه                    | 11      |
| 11      | ٢ - أن يكون العيب قديها                                 | 17      |
| 17      | ٣-أن لا يكون العيب بفعل المشتري قبل القبض               | 17"     |
| 14      | ٤ - أن لا يكون العيب باقيا بعد التسليم ومستمرا حتى الرد | 1 5     |
| 14      | <ul> <li>أن لا غكن إزالة العيب بلا مشقة</li> </ul>      | 10      |
| ١٢      | طرق إثبات العيب                                         | 71      |
| 11      | الشريطة الثانية (الجهل بالعيب)                          | 17      |
| 14      | الشريطة الثالثة: علم البراءة                            | ۲.      |
| 11      | مسائل البراءة                                           | *1      |

| لصفحة | الموضوع                                         | الفقرات |
|-------|-------------------------------------------------|---------|
| 140   | تلخيص مذاهب العلماء في اشتراط البراءة:          | **      |
| 17    | أقسام وأحكام البراءة                            | 74      |
| 14    | العقود التي يثبت فيها خيار العيب                | Yo      |
| 141   | توقيت خيار العيب                                | ۲V      |
| 11    | الرأي الأول: هوعلى الفور                        |         |
| 14/   | الرأي الثاني : أنه على التراخي                  | YA      |
| 144   | الرأي الثالث: توقيته بيوم أويومين               | 79      |
| 174   | أثر خيار العيب على حكم العقد                    | ۳.      |
| 179   | صفة العقد مع خيار العيب                         | 71      |
| 14    | الرد وشرائطه                                    | 22      |
| 171   | تفرق الصفقة بتعدد العاقد                        | 41      |
| 14"   | علم العاقد الأخر بالفسخ                         | **      |
| 175   | كيفية الرد                                      | ۳۸      |
| 144   | صيغة الفسخ وإجراءاته                            | 44      |
| 14.   | طبيعة الرد وآثارها في تعاقب البيع               | ٤٠      |
| 1141  | الإمساك مع الأرش (أو الرجوع بتقصان الثمن)       | £Y      |
| 147   | طريقة معرفة الأرش                               | ٤٣      |
| 147   | موانع الرد                                      | . 11    |
| 147   | أولاً: المانع الطبيعي                           | 20      |
| 144   | ثانيا: المانع الشرعي                            | \$7     |
| 181   | ثالثا: المانع العقدي (العيب الحادث)             | 0 •     |
| 184   | سقوط الخيار وانتهاؤه                            | 01      |
| 181   | أولا: زوال العيب قبل الرد                       | ٥٢      |
| 1 £ 1 | ثانيا: وجوب ترك الرد رعاية للمصلحة              | ۳٥      |
| 124   | ثالثًا: إسقاط الخيار بصريح الإسقاط والإبراء عنه | 0 £     |
| 186   | رابعا: الرضا بالعيب صراحة                       | 00      |

| الفقرات | الموضوع                                           | الصفحة  |
|---------|---------------------------------------------------|---------|
| ۵٦      | خامسا: التصرفات الدالة على الرضا                  | 127     |
| ٥٧      | ١ _ تصرفات استعمال للمبيع واستغلال له وانتفاع منه | 127     |
| ٥٨      | ٧ ـ تصرفات إتلاف المبيع                           | 187     |
| ٥٩      | ٣_تصرفات إخراج عن ملكه                            | 157     |
| 71      | إثبات خيار العيب                                  | 184     |
| 77      | إثبات العيب، والاختلاف فيه                        | 184     |
| 77      | انتقال خيار العيب                                 | 144     |
| 10_1    | خيار الغبن                                        | 101-11  |
| ١       | التعريف                                           | 111     |
| Y       | الخيارات المرتبطة بالمغبن                         | 144     |
| . *     | ضابط الغبن المعتبر، وشرطه                         | 189     |
| £       | شرط خيار الغبن                                    | 10.     |
| •       | موجب الخيار                                       | 10.     |
| ٦       | مسقطاته                                           | 10.     |
| ٧       | خيار غبن المماومة                                 | 101     |
| ٨       | خيار الغبن في مذهب المالكية                       | 101     |
| 4       | حكم الغبن عند الحنفية                             | 101     |
|         | خيارغبن المسترسل                                  | 101     |
| 1.      | تعريف المسترسل                                    | 101     |
| 11      | خيار غبن المسترسل (عند المالكية)                  | 107     |
| 14      | خيار المسترسل (عند الحنابلة)                      | 107     |
| 15      | خيار غبن القاصر (وشبهه)                           | 104     |
| 11      | موجب خيار غبن القاصر                              | 104     |
| 10      | مسقطات خيار غبن القاصر                            | 107     |
| 0_1     | خيار فوات الشرط                                   | 301-101 |
| ١       | التعريف                                           | 101     |

| المبفحة | الموضوع ِ                             | الفقرات |
|---------|---------------------------------------|---------|
| 108     | الألفاظ ذات الصلة                     | Y       |
| 108     | الأحكام المتعلقة بخيار فوات الشرط     | ۴       |
| 701     | انتقاله بالموت                        | £       |
| 701     | سقوطه ويقية أحكامه                    | ٥       |
| 174-104 | خيار فوات الوصف                       | 15-1    |
| 107     | التعريف                               | 1       |
| 107     | تسميته                                | ٧       |
| 1eV     | مشروعية اشتراط الوصف في البيع         | ٣       |
| 101     | مشروعية خيار فوات الوصف               | ٤       |
| 101     | شرائط قيام خيار فوات الوصف            | ٠       |
| 104     | شرائط الوصف المعتبر                   | ٦       |
| 171     | شرائط تخلف الوصف ( أو فواته )         | ٧       |
| 171     | حد الفوات                             | ٨       |
| 177     | موجب خيار فوات الوصف                  | 1.      |
| 175     | العقود التي يثبت فيها خيار فوات الوصف | 11      |
| 175     | توقيت خيار فوات الوصف                 | 14      |
| 175     | انتقاله بالموت                        | 14      |
| 174     | سقوطه                                 | 18      |
| 174     | خيار القبول                           |         |
|         | انظر: بيع                             |         |
| 177-175 | غياد كشف الحال                        | 4-1     |
| 175     | التعريف                               | 1       |
| 171     | مشروعيته                              | ۲       |
| 170     | شرائط صحة العقدمع خيار الكشف          | ۳       |
| 174-177 | خيار الكمية                           | 1-1     |
| 177     | التعريف                               | ١       |
| 111     |                                       |         |
|         |                                       |         |

| الفقرات | الموضوع                             | الصفحة |
|---------|-------------------------------------|--------|
| ٧       | مشروعيته                            | 177    |
| ٣       | أحكام خيار الكمية                   | 177    |
| 14-1    | خيار المجلس                         | 18-119 |
| 1       | التعريف                             | 174    |
| Y       | مشروعية خيار المجلس                 | 14.    |
| ٣       | زمن ثبوت الخيار                     | 177    |
| ٤       | أمد الخيار                          | 174    |
| ٥       | انتهاء الخيار                       | 174    |
| 7       | أولا: التفرق                        | 174    |
| ٧       | ثانيا: التخاير                      | 174    |
| ٨       | الخلاف في التخاير                   | 174    |
| 4       | أحكام التخاير                       | 178    |
| 1+      | اختياز فسخ العقد                    | 140    |
| 11      | ثالثا: التصرف                       | 140    |
| 17      | رابعا: إسقاط الخيار ابتداء          | 177    |
|         | أسباب انتقال الخيار                 | 177    |
| 14      | أولا: الموت                         | \٧٧    |
| 1 8     | ثانيا: الجنون ونحوه                 | 174    |
| 10      | آثارخيار المجلس                     | 174    |
|         | أولا: الأثر الأصلي                  | 174    |
| 17      | منع لزوم العقد                      | 174    |
|         | ثانيا: الأثارالفرعية                | 174    |
| 17      | انتقال الملك                        | 1.74   |
| 1.4     | أثر خيار المجلس على العقد بخيار شرط | ١٨٠    |
|         | خيار المرابحة                       | 141    |
|         | انظر: بيع الأمانة                   |        |

| الفقرات                                 | الموضوع                                | الصفحة |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| *************************************** | خيار المسترسل                          | 141    |
|                                         | انظر: بيع المواصفة                     |        |
|                                         | انظر: بيع الأمانة                      |        |
|                                         | خيار النجش                             |        |
|                                         | انظر: بيع منهي عنه                     |        |
| 7-1                                     | خيار النقد                             | 18-181 |
| ١                                       | التعريف                                | 141    |
| ٧                                       | مشروعيته                               | 144    |
| ۳                                       | صاحب الخيار                            | ١٨٣    |
| 1                                       | مدة خيار النقد                         | 1.17   |
| •                                       | سقوطه وانتقاله                         | 146    |
| ٦                                       | صورة مشهورة من خيار النقد (بيع الوفاء) | 115    |
|                                         | خيار الهلاك                            | 148    |
|                                         | انظر: بيغ                              |        |
|                                         | خياطة                                  | 146    |
|                                         | انظر: ألبسة                            |        |
|                                         | خيط                                    | 146    |
|                                         | انظر: ألبسة                            |        |
| 10_1                                    | خيانة                                  | 14-140 |
| 1                                       | التعريف                                | 140    |
|                                         | الألفاظ ذات الصلة:                     | 140    |
| ۲                                       | أ_الغش                                 | 140    |
| ٣                                       | ب_ النفاق                              | 110    |
| ٤                                       | ج_ الغصب والسرقة                       | 140    |
| ٥                                       | الأحكام المتعلقة بالخيانة              | 1.0    |
|                                         | -1774-                                 | •      |

| الصفحة  | الموضوع                     | الفقرات |
|---------|-----------------------------|---------|
| 147     | الخيانة في بيوع الأمانة     | ٦       |
| 141     | خيانة عامل المساقاة         | ٧       |
| ١٨٧     | أخذ اللقطة بنية الخيانة     | ٨       |
| 144     | خيانة أهل الصنائع           | 4       |
| ١٨٨     | قطع يد الخائن               | 1.      |
| 144     | خيانة المهادنين             | 11      |
| 14+     | خيانة أهل الذمة             | 17      |
| 14.     | خيانة المسلم أهل الحرب      | 14      |
| 14+     | خروج الخائن في الجيش        | 18      |
| 14+     | مواطن البحث                 | 10      |
| 198-191 | . خيل                       | V-1     |
| 141     | التعريف                     | ١       |
| 141     | الحكم الإجالي               | ۲       |
| 141     | زکاتها                      | ٣       |
| 147     | أكلها                       | ٤       |
| 141     | سهمها في الغنيمة            | •       |
| 141     | المسابقة بينها              | ٦       |
| 197     | خيلاء                       |         |
|         | انظر: اختيال                |         |
| 147     | داتورة                      |         |
|         | انظر: مخدر                  |         |
| 144-14  | داخل                        | 7-1     |
| 143     | التعريف                     | 1       |
| 14:     | الألفاظ ذات الصلة           |         |
| 14:     | أ_ الخارج                   | ۲       |
| 14      | الحكم الإجمالي ومواطن البحث | ٣       |

| الفقرات | الموضوع                                | الصفحة        |
|---------|----------------------------------------|---------------|
| ٤       | أولا: البينة على دعوى الملك المطلق     | 140           |
| •       | ثانيا: البينة على الملك المضاف إلى سيب | 147           |
| ٦       | ثالثا: البينة على الملك المؤرخ         | 177           |
| ۸-۱     | دار                                    | Y++-14A       |
| ١       | المتعريف                               | 144           |
|         | الألفاظ ذات الصلة                      | 144           |
| 4       | أ_البيت                                | 144           |
| ۳       | ب_الحجرة                               | 144           |
| ٤       | جــ الغرفة                             | 144           |
|         | د_الحفير                               | 144           |
| 1       | هــالمنزل                              | 144           |
| ٧       | و_المخدع                               | 144           |
| ٨       | الأحكام المتعلقة بالدار                | 144           |
| 17-1    | دار الإسلام                            | Y . E _ Y . 1 |
| 1       | التعريف                                | 7.1           |
|         | الألفاظ ذات الصلة                      | 7.1           |
| Y       | أ-دار الحرب                            | 7.1           |
| ٣       | ب_دار العهد                            | 7.1           |
| ٤       | ج ـ دار البغي                          | 7.1           |
| •       | ً الحكم التكليفي .                     | 7.1           |
| ٦       | تحول دار الإسلام إلى داركفر            | 7.7           |
| ٧       | دخول الحربي دار الإسلام                | 7.4           |
| ٨       | مال المستأمن وأهله                     | 7.4           |
| 4       | استيطان غيرالمسلم دار الإسلام          | ** 1          |
| 1.      | إحداث دور عبادة لغير المسلمين          | Y+£           |
| 11      | اللقيط وأثر الدارفي دينه               | 4 . 8         |

| الفقرات  | الموضوع                                              | الصفحة  |
|----------|------------------------------------------------------|---------|
| 17       | إحياء غير المسلم موات دار الإسلام، وحفر معادنه       | 7 • \$  |
| ۳-۱      | دار البغي                                            | 7.7.7.0 |
| 1        | التعريف                                              | 4.0     |
| ۴        | أحكام دار البغي                                      | 4.0     |
| 17-1     | داد الحوب                                            | 717-7.7 |
| 1        | التعريف                                              | 4.2     |
|          | الأحكام المتعلقة بدار الحرب                          | 4.2     |
| *        | الهجرة                                               | 7.7     |
| ٣        | التزوج في دار الحرب                                  | 4.4     |
| ٤        | الربا في داد الحوب                                   | ٧٠٨     |
| ٥        | إقامة الحدعلي المسلم في دار الحرب                    | Y•4     |
| ٦        | حد من أصاب حدا من أفراد الجيش                        | 41.     |
| ٧        | حصول الفرقة باختلاف الداربين الزوجين                 | *1*     |
| ٨        | قسمة الغنيمة في دار الحرب                            | 411     |
| الحرب ١٩ | قضاء القاضي المسلم في منازعات حدثت أسبابها في دار ا- | 717     |
| 11       | عصمة الأنفس والأموال في دار الحرب                    | 415     |
| 10       | التجارة في دار الحرب                                 | 410     |
| 17       | أثر اختلاف الدار في أحكام الأسرة والتوارث            | 717     |
| 7-1      | دار المهد                                            | 44414   |
| ١        | التعريف                                              | Y1Y     |
|          | الألفاظ ذات الصلة                                    | 414     |
| *        | أ_داد الحرب                                          | 414     |
| ٣        | ب-دار الإسلام                                        | 717     |
| ŧ        | ج ـ دار البغي                                        | 717     |
| •        | الأحكام المتعلقة بدار العهد                          | 717     |
| 7        | الأمان لأهل دار العهد                                | *11     |

| الفقرات  | الموضوع                     | الصفحة  |
|----------|-----------------------------|---------|
| ۱ ـ ۵    | دالية                       | 777_77  |
| 1        | التعريف                     | ***     |
| 1        | الألفاظ ذات الصلة           | ***     |
| 4        | السانية                     | ***     |
| *        | الناعورة                    | 771     |
| £        | الحكم الإجمالي              | 771     |
| •        | نصب الدالية على الأنهار     | 771     |
| Y-1      | دامعة                       | 774-777 |
| 1        | التعريف                     | 777     |
| Y        | الحكم الإجمالي              | 777     |
| 7-1      | دامغة                       | 377-077 |
| 1        | التعريف                     | 377     |
| 4        | الحكم الإجمالي              | 377     |
| 4-1      | دامية                       | 777-770 |
| ١        | التعريف                     | 770     |
| 4        | الحكم الإجمالي              | 777     |
| 18-1     | دباغة                       | 777-777 |
| 1        | التعريف                     | 777     |
|          | الألفاظ ذات الصلة           | 777     |
| ۲        | أ_ الصباغة                  | 777     |
| ٣        | ب-التشميس                   | 777     |
| <b>£</b> | ج_التتريب                   | 777     |
| ٥        | مشروعية الدباغة             | 777     |
| ٠ ٦      | ما يقبل الدباغة             | 777     |
| ٧        | ما تحصل به الدباغة          | 777     |
| ٨        | أثر الدباغة في تطهير الجلود | 779     |
|          | -444-                       |         |

| الصفحة    | الموضوع                             | الفقرات |
|-----------|-------------------------------------|---------|
| 777       | غسل الجلد المدبوغ                   | 14      |
| 777       | طرق الانتفاغ بالجلد المدبوغ         |         |
| 741       | أ_أكل جلد الميتة المدبوغ            | 14      |
| ***       | ب_استعمال الجلد المدبوغ والتعامل به | 18      |
| 740 - 744 | دباء                                | 0_1     |
| 777       | التعريف                             | 1       |
| 777       | الألفاظ ذات الصلة                   |         |
| 777       | أ_الحنتم                            | ۲       |
| 771       | ب_ المزفت                           | ٣       |
| 778       | ج ـ النقير                          | ٤       |
| 171       | الحكم الإجالي :                     |         |
| 771       | الانتباذ في الدباء                  | ٥       |
| 779-774   | دير                                 | 14-1    |
| . ***     | التعريف                             | 1       |
| 770       | الألفاظ ذات الصلة                   |         |
| 744       | أ_القبل                             | ۲       |
| 744       | ب ـ الفرج                           | ٣       |
| 74.       | الأحكام المتعلقة بالدبر             |         |
| 44.       | أ النظر إلى الدبر ومسه              | ٤       |
| 44.       | ب ـ نقض الوضوء بمس الدبر            | ٥       |
| 744       | الاستنجاء                           | ٦       |
| 441       | أثرما يخرج من الدبر                 | ٧       |
| 444       | أثرما يدخل في دبر الصائم            | ٨       |
| 74.       | الاستمتاع بدبر الزوجة               | 4       |
| 77        | الوطء في الدبر                      |         |

| الصفحة  | الموضوع                           | الفقرات |
|---------|-----------------------------------|---------|
| 774     | أ_وطء اللكور                      | 1.      |
| 774     | ب-وطء الأجنبية في دبرها           | 1       |
| 744     | ج ـ وطء الزوجة في دبرها           | 11      |
| 744     | د-وطء البهيمة والحيوان            | 14      |
| 781-78. | دخان                              | 0-1     |
| 78.     | التعريف                           | 1       |
| YE.     | الأحكام المتعلقة بالدخان          |         |
| 71.     | دخان النجاسة                      | Y       |
| 72.     | فساد الصوم بالدخان                | ٣       |
| 751     | القتل بالدخان                     | ٤       |
| 751     | إيذاء الجار بالدخان               | •       |
| 757_757 | دخول                              | 10-1    |
| 787     | التعريف                           | 1       |
| 787     | الألفاظ ذات الصلة:                |         |
| 787     | أ_الحروج                          | ٧       |
| 727     | الحكم التكليفي                    | ٣       |
| 717     | أولا: أحكام الدخول بالإطلاق الأول |         |
| YEY     | دخول المسجد                       | ٤       |
| 757     | دخول مكة                          | 0       |
| 757     | دخول الحائض والجنب المسجد         | 7       |
| 744     | دخول الصبيان والمجانين المسجد     | Y       |
| 711     | دخول الكافر المنجد                | ٨       |
| 750     | دخول الحيام                       | 4       |
| 750     | دخول الخلاء                       | 1.      |
| 710     | دخول مكان فيه منكر                | 11      |

| لصفحة  | الموضوع                                     | الفقرات |
|--------|---------------------------------------------|---------|
| 750    | دخول المسلم الكنيسة والبيعة                 | 17      |
| 7 5 7  | دخول البيوت                                 | 14"     |
| 75     | ثانيا: أحكام الدخول بالإطلاق الثاني (الوطء) |         |
| 757    | أثر الدخول في المهر                         | 1 8     |
| 757    | أثر الدخول في العدة                         | 10      |
| 757    | درء الحد                                    |         |
|        | انظر: (شبهة ، حلود)                         |         |
| 708    | اعتبار وزن الدرهم الشرعي في الحقوق الشرعية  | 17      |
|        | المقدرة بالدراهم                            |         |
| 700    | ما يجوز التصرف فيه بالدراهم وما لا يجوز     | 1.4     |
| 700    | دردي المقمر                                 |         |
|        | انظر: أشربة                                 |         |
| 700    | درك                                         |         |
|        | انظر: ضمان الدرك                            |         |
| 779_77 | دعاء                                        | Y+ = 1  |
| 707    | التعريف                                     | ١       |
| Yov    | الألفاظ ذات الصلة                           | ٠       |
| 401    | اً الاستغفار                                | ٣       |
| 401    | ب ـ الذكر                                   | ŧ       |
| 701    | حكم الدعاء                                  | •       |
| Y 0 /  | فضل الدعاء                                  | ٦       |
| 704    | أثر الدعاء                                  | ٧       |
| 44.    | آداب الدعاء                                 | ٨       |
| Y7:    | الدعاء مع التوسل بصالح العمل                | 4       |
| 770    | تعميم الدعاء                                | 1.      |

| الاعتداء في الدعاء الماثور الماثور الدعاء الماثور وغير الماثور الدعاء في الصلاة الدعاء من أهل الفضل الدعاء في الصلاة الفضل الدعاء المناء بنظهر الغيب استحباب الدعاء لمن أحسن إليه المحاد الدعاء للذمي إذا فعل معروفا الدعاء الإنسان على من ظلمه أوظلم المسلمين المحاد الإنسان على من ظلمه أوظلم المسلمين المحاد الإدعية في المناسبات دعوى المحاد الادعية في المناسبات دعوى المحاد التعريف التعريف المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد الصلة المحاد ا |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الدعاء في الصلاة الدعاء من أهل الفضل الدعاء من أهل الفضل الدعاء من أهل الفضل فضل الدعاء من أهل الفضل فضل الدعاء لمن أحسن إليه المستحباب الدعاء لمن أحسن إليه الدعاء للذمي إذا فعل معروفا ١٧ دعاء الإنسان على من ظلمه أوظلم المسلمين ١٩ نهي المكلف عن دعائه على نضمه وولده ١٩ الأدعية في المناسبات دعوى ١٩ ٢٠ دعوى ١٩ ٢٠ التعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 470   |
| طلب الدّعاء من أهل الفضل و الشيب و الدعاء من أهل النعب بظهر النيب الدعاء لمن أحسن إليه المتحباب الدعاء للأمي إذا فعل معروفا و الدعاء اللذمي إذا فعل معروفا و دعاء الإنسان على من ظلمه أوظلم المسلمين و المحلف عن دعائه على نفسه وولده و الأدعية في المنامسات وعوى و ا - ١٩ دعوى التمريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 470   |
| فضل الدعاء بظهر الغيب ١٦ استحباب الدعاء لمن أحسن إليه ١٦ استحباب الدعاء لمن أحسن إليه ١٦ الدعاء للذمي إذا فعل معروفا ١٦ دعاء الإنسان على من ظلمه أوظلم المسلمين ١٩ ٢٠ تبي المكلف عن دعائه على نفسه وولده ١٩ الأدعية في المناسبات دعوى ١٩ ٢٠ دعوى ١٩ ١٩ ١٩ التمريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 410   |
| استحباب الدعاء لن أحسن إليه الدعاء لن أحسن إليه الدعاء للنمي إذا فعل معروفا الدعاء الإنسان على من ظلمه أوظلم المسلمين ١٩ - ١٩ - ١٩ الأدعية في المناسبات الأدعية في المناسبات دعوى ١٩ - ١٩ التعريف التعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777   |
| الدعاء للذمي إذا فعل معروفاً ١٨ دعاء الإنسان على من ظلمه أوظلم المسلمين ١٩ ١٩ نهي المكلف عن دعائه على نفسه وولده ١٩ ١٧ الأدعية في المناسبات دعوى ١٩ ١٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777   |
| دعاء الإنسان على من ظلمه أو ظلم المسلمين ١٩<br>نهي المكلف عن دعائه على نفسه وولده ٢٠<br>الأدعية في المناسبات دعوى ١- ٢٩<br>التمريف التعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 777   |
| نبي المكلف عن دعائه على نفسه وولده ٢٠<br>الأدعية في المناسبات دعوى ١- ٦٩<br>١ التمريف دعوى ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777   |
| الأدعية في المناسبات ٢٠<br>٣١٩ دعوى ١ ـ ٦٩<br>التمريف ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777   |
| ۳۱۹ دعوی ۳۱۹<br>التمریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 774   |
| التعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y74   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ YV+ |
| The all the all the all the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **    |
| الإلفاظ دات الصنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **    |
| أ_القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **    |
| ب_التحكيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **    |
| ج_ الاستفتاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171   |
| الحكم التكليفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171   |
| أركان الدعوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TVY   |
| كيفية التمييز بين الم <i>دعي والمدعى عليه</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777   |
| الفائدة المترتبة على التمييزيين المدعي والمدعى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 777   |
| مكان الدعوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YVV   |
| أولا: مجلس القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TVV   |
| ثانيا: القاضي المختص بنظر الدعوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TVA   |
| أنواع الدعاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141   |
| أنواع الدعاوي باعتبار صحتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YAY   |
| أنواع الدعاوي باعتبار تنوع الشيء المدعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YAE   |

| ۳۱۳ ثالثا: الجواب على الدعوى ۴۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفقرات | الموضوع                                     | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|--------|
| ويطلب به حقا لنفسه  14 ما يرتفع به التناقض  19 ثانيا: شروط المدعي والمدعي عليه  19 شرط الصفة  19 شرط الصفة  19 شرط الصفة  19 ثالثا: شروط المدعي به في دعاوي العين  19 تعفية العلم بالمدعي به في دعاوي العين  10 تعفية العلم بالمدعي به في دعوى المنقول  10 تعفية العلم بالمدعي به في دعوى المعقد  10 تعفية العلم بالمدعي به في دعوى العقد  10 تعفية العلم بالمدعي عليه الثانيا: حضور الحصم  11 تالثا: الجواب على الدعوى  12 تعفية إحضار المدعي عليه  13 تالثا: الجواب على الدعوى  14 تالثا: الجواب على الدعوى  15 تعفية الحضار المدعى عليه  16 تعفية الحضار المدعى عليه  17 تالثا: الجواب على الدعوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٠      | شروط الدعوى                                 | YAY    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۱      | أولا: ما يشترط في القول الذي يصدر عن المدعي | YAY    |
| ۲۹۲       ثانیا: شروط المدعی والمدعی علیه       ۲۹۶         ۲۹۶       شرط الصفة       ۲۹۳         ۲۹۹       ثالثا: شروط المدعی به       ۲۹۹         ۲۹۹       حدود هذا الشرط       ۲۹۹         ۲۹۹       حدود هذا الشرط       ۲۹۹         ۲۹۹       کیفیة العلم بالمدعی به فی دعوی المین       ۲۹۹         ۲۹۹       انعقول       ۲۰۷         ۲۰۷       انعلم بسبب الاستحقاق فی دعوی المین       ۱۵         ۳۰       کیفیة العلم بالمدعی به فی دعوی المین       ۲۰         ۵۰       کیفیة العلم بالمدعی به فی دعوی المعقد       ۵۰         ۳۰       الاستثناءات الواردة علی شرط المعلوبیة       ۵۰         ۳۰       الشرط الثائی       ۲۰         ۹۰       الاثار المترتبة علی الدعوی       ۸۰         ۱۳۱       ثائیا: حضور الحصم       ۹۰         ۱۳۱       ثائیا: الجواب علی الدعوی       ۲۱         ۱۳۱       ثائیا: الجواب علی الدعوی       ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | ويطلب به حقا لنفسه                          |        |
| ۲۹ شرط الصفة       ۲۹۳         دعوى الحسبة       ۲۹۹         ۲۹۹       ثالثا: شروط المدعى به         ۲۹۹       حدود هذا الشرط         ۲۹۹       کیفیة العلم بالمدعی به في دعاوي العین         ۳۰۰       في دعوى المنقول         ۳۰۷       العلم بسبب الاستحقاق في دعوى المنقول         ۳۰۳       کیفیة العلم بالمدعی به في دعوى الدین         ۳۰۰       کیفیة العلم بالمدعی به في دعوى المعقد         ۳۰۰       ذکر السبب في الدعاوى الجنائية         ۳۰۰       الاستثناءات الواردة على شرط المعلوبية         ۳۰۰       الشرط الثاني         ۳۰۰       الشرط الثاني         ۳۰۰       الاثار المرتبة على الدعوى         ۳۱۰       أولا: نظر الدعوى         ۳۱۰       ثانيا: حضور الحصم         ۳۱۰       ثانيا: الجواب على الدعوى         ۳۱۲       ثانيا: الجواب على الدعوى         ۳۱۲       ثانيا: الجواب على الدعوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40      | ما يرتفع به التناقض                         | 79.    |
| ٢٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٠      | ثانيا: شروط المدعي والمدعى عليه             | 797    |
| ۲۹۹  ۲۹۹  -ددود هذا الشرط  ۲۹۹  ۲۹۹  ۲۰۰  کیفیة العلم بالمدعی به في دعاوي العین  ۳۰۱  ۱۹۹  ۱۹۹  ۱۹۰  ۱۹۰  ۱۹۰  ۱۹۰  ۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤١      | شرط الصفة                                   | 3.27   |
| ۲۹۹       - حدود هذا الشرط         ۲۹۰       كيفية العلم بالملاعى به في دعاوي العين       ۴۰۰         ۱ پ دعوى المنقول       ۴۰۰         ۱ العلم بسبب الاستحقاق في دعوى المنقول       ۱۰         ۳۰۳       كيفية العلم بالملاعى به في دعوى المين       ۱۰         ۱ کیفیة العلم بالملاعى به في دعوى العقد       ۱۰         ۱ کیفیة العلم بالملاعى به في دعوى العقد       ۱۰         ۱ کیفیة العلم بالملاعى به في دعوى العقد       ۱۰         ۱ کیفیة العلم بالملاعی علیه       ۱۳۱         ۱ کیفیة العلم بالملاعی علیه       ۱۳۱         ۱ کیفیة الحفرا بالملاعی علیه       ۱۳۱         ۱ کیفیة الحفرا بالملاعی علیه       ۱۱ کیفیة الحفوی         ۱ کیفیة الحفرا بالملاعی علیه       ۱۱ کیفیة الحفرا بالملاعی علیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣3      | دعوى الحسبة                                 | 797    |
| ۳۰۰       كيفية العلم بالمدعى به في دعاوي العين       ۴۹         ۳۰۷       في دعوى المنقول       ۰۰         ۳۰۳       كيفية العلم بالمدعى به في دعوى المدين       ۱۵         ۳۰۳       كيفية العلم بالمدعى به في دعوى المقد       ۳۰         ۵۰       ذكر السبب في المدعوى المقد       30         ۳۰۳       الاستثناءات الواردة على شرط المعلوبية       ۵۰         ۳۰۷       الشرط الثاني       ۳۰         ۱ الشرط الثاني       ۳۰         ۱ الثار المرتبة على المدعوى       ۱۹         ۱ الثار المحوى       ۱۹         ۱ الثانا : حضور الحصم       ۱۹         ۱ الثانا : الجواب على المدعوى       ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £7      | ثالثا: شروط المدعى به                       | 744    |
| ق. حوى المنقول       ٣٠٧         العلم يسبب الاستحقاق في دعوى المنقول       ٥٠         ٣٠٣       كيفية العلم بالمدعى به في دعوى الدين       ١٥         ٥٠       كيفية العلم بالمدعى به في دعوى العقد       ٣٠         ٥٠       ذكر السبب في الدعاوى الجنائية       ١٥         ٥٠       ذكر السبب في الدعاوى الجنائية       ١٥         ٣٠       الأسترناءات الواردة على شرط المعلومية       ١٥         ٣٠٠       الشرط الثاني       ١٠٠         ١٠٠       الأثار المترتبة على الدعوى       ١٥         ١١٠       ثانيا: حضور الحصم       ١١٠         ٢١٠       كيفية إحضار المدعى عليه       ١١٠         ٢١٠       ثالثا: الجواب على الدعوى       ١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٧      | حدود هذا الشرط                              | 744    |
| ۳۰۷       العلم بسبب الاستحقاق في دعوى المنقول       ۰۰         ۳۰۳       كيفية العلم بالمدعى به في دعوى الدين       ۱۰         ۳۰       كيفية العلم بالمدعى به في دعوى العقد       ۳۰         ۱۰       ذكر السبب في الدعاوى الجنائية       ۱۰         ۳۰       الاستثناءات الواردة على شرط المعلوبية       ۱۰         ۳۰       الشرط الثاني       ۱۰         ۱۰       الشرط الثاني       ۱۰         ۹۰       الأثار المرتبة على الدعوى       ۱۰         ۱۰       أولا: نظر الدعوى       ۱۰         ۱۰       ثانيا: حضور الحصم       ۱۰         ۱۱       کیفیة إحضار المدعی علیه       ۱۱         ۱۱       شالتا: الجواب على الدعوى       ۱۱         ۱۱       شالتا: الجواب على الدعوى       ۱۱         ۱۱       شالتا: الجواب على الدعوى       ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | £٨      | كيفية العلم بالمدعى به في دعاوي العين       | ***    |
| ۳۰۳         كيفية العلم بالملدعي به في دعوى اللدين         ١٥           ٥٠٠         كيفية العلم بالملدعي به في دعوى الدين         ٣٠٥           ٥٠٠         ذكر السبب في الدعاوى الجنائية         ١٥           ٣٠٦         الاستثناءات الواردة على شرط المعلوبية         ٥٥           ٣٠٧         الشرط الثاني           ٣٠٨         الشرط الثانث           ٣٠٩         الأثار المترتبة على الدعوى           ١٥٠         أولا: نظر الدعوى           ٢١٠         ثانيا: حضور الحصم           ٣١٧         ثانثا: الجواب على الدعوى           ٣١٧         ثانثا: الجواب على الدعوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44      |                                             | ۳۰۱    |
| ۳۰۰       كيفية العلم بالمدعى به في دعوى العقد       90         ۲۰۰       ذكر السبب في الدعاوى الجنائية       90         ۳۰       الاستثناءات الواردة على شرط المعلوبية       90         ۳۰۷       الشرط الثاني       90         ۳۰۸       الاثار المترتبة على الدعوى       90         ۳۱       أولا: نظر الدعوى       90         ۳۱       ثانيا: حضور الحصم       90         ۳۱       كيفية إحضار المدعى عليه       71         ۳۱       ثالثا: الجواب على الدعوى       71         ۳۱       ثالثا: الجواب على الدعوى       71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••      | العلم بسبب الاستحقاق في دعوى المنقول        | 4.4    |
| ۳۰۰       ذكر السبب في الدعاوى الجنائية       ١٥٥         ۳۰۳       الاستثناءات الواردة على شرط المعلومية       ٥٥         ۳۰۷       الشرط الثاني       ۲۰۸         ۳۰۸       الأثار المترتبة على الدعوى       ۲۰۹         ۱۹۰       أولا: نظر الدعوى       ۸۰         ۳۱۰       ثانيا: حضور الحصم       ۹۰         ۳۱۲       کيفية إحضار المدعى عليه       ۲۱         ۳۱۳       ثالثا: الجواب على الدعوى       ۳۱         ۳۱۳       ثالثا: الجواب على الدعوى       ۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥١      | كيفية العلم بالمدعى به في دعوى الدين        | 7.4    |
| ۳۰۳       الاستثناءات الواردة على شرط المعلوبية       ٥٥         ۳۰۷       الشرط الثاني         ۳۰۸       الشرط الثالث         ۳۰۹       الآثار المترتبة على الدعوى         ۴۱۰       أولا: نظر الدعوى         ۴۱۰       ثانيا: حضور الحصم         ۳۱۰       كيفية إحضار المدعى عليه         ۳۱۲       ثالثا: الجواب على الدعوى         ۳۱۲       ثالثا: الجواب على الدعوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٣      | كيفية العلم بالمدعى به في دعوى العقد        | 4.0    |
| ۳۰۷ الشرط الثاني ۲۰۰ الشرط الثاني ۳۰۰ الشرط الثالث ۷۰ الشرط الثالث ۲۰۰ الآثار المترتبة على الدعوى ۲۰۰ أولا: نظر الدعوى ۲۰۰ ثانيا: حضور الخصم ۲۰۰ تانيا: حضور الخصم ۲۰۱ تلثا: الجواب على الدعوى ۲۲ ثالثا: الجواب على الدعوى ۲۲ ثالثا: الجواب على الدعوى ۲۰۱ ثالثا: الجواب على ۲۰۱ ثالثا: الجواب على الدعوى ۲۰۱ ثالثا: الحواب على الدعوى ۲۰۱ ثالثا: الجواب على الدعوى ۲۰۱ ثالثا: الحواب على ۱۰ ثالثا: الحواب على ۱۰ ثالثا: الحواب على ۲۰۱ ثالثا: التعواب على ۲۰۱ ثالثا: الحواب على ۲۰۱ ثالثا: التعواب على ۲۰۱ ثالثا: الحواب على ۲۰۱ ثالثا: الحواب على ۲۰۱ ثالثا: الحواب على ۲۰۱ ثالثا: التعواب على ۲۰ ثالثا: التعواب على ۲۰ ثالثا: التعواب على ۲۰۱ ثالثا: التعو  | ot      | ذكر السبب في الدعاوى الجنائية               | 4.0    |
| ۳۰۸ الشرط الثالث ۷۰۰ الآثار المترتبة على الدعوى ۳۰۹ أولا: نظر الدعوى ۹۰۰ أولا: نظر الدعوى ۹۰۰ ثانيا: حضور الحصم ۹۰ ۲۱ كيفية إحضار المدعى عليه ۲۱۲ ثالثا: الجواب على الدعوى ۲۲ ثالثا: الجواب على الدعوى ۹۰ ۲۲ ثالثا: الجواب على ۱۳۰ ثالثا: التواب على ۱۳۰ ثالثا:  | 00      | الاستثناءات الواردة على شرط المعلومية       | 4.4    |
| ۳۰۹ الآثار المترتبة على الدعوى ۲۰۰ أولا: نظر الدعوى ۸۵ ۲۰۰ ثانيا: حضور الخصم ۹۵ ۲۰۰ کيفية إحضار المدعى عليه ۲۱ ثالثا: الجواب على الدعوى ۲۲ ۲۰۰ ثالثا: الجواب على الدعوى ۲۰ ۲۰۰ ثالثا: الجواب على الدعوى ۲۰ ۲۰۰ ثالثا: الجواب على الدعوى ۲۰ ۲۰۰ ۲۰۰ تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٦      | الشرط الثاني                                | ٣٠٧    |
| ۱۹۰ أولا: نظر الدعوى ۱۹۰ ثانيا: حضور الحصم ۱۹۰ ثانيا: حضور الحصم ۱۹۰ ۲۱ كيفية إحضار المدعى عليه ۱۹۰ ثالثا: الجواب على الدعوى ۱۹۰ ثالثا: الجواب على ۱۹۰ ثالثا: الجواب على ۱۹۰ ثالثا: الجواب على ۱۹۰ ثالثا: الجواب على الدعوى ۱۹۰ ثالثا: الجواب على ۱۹۰ ثالثا: الحواب على  | ٥٧      | الشرط الثالث                                | ۲.۷    |
| ۳۱۰ ثانیا: حضور الخصم ۹۵<br>۳۱۷ کیفیة إحضار الملاعی علیه ۳۱۷<br>ثالثا: الجواب علی الماعوی ۳۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | الأثار المترتبة على الدعوي                  | 4.4    |
| ۳۱۷ کیفیة احضار المدعی علیه ۳۱۷ ثالثا: الجواب علی الدعوی ۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵٨      | أولا: نظر المدعوى                           | ٣١٠    |
| ۳۱۳ ثالثا: الجواب على الدعوى ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01      | ثانيا: حضور الخصم                           | ۳1٠    |
| 111. f was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11      | كيفية إحضار المدعى عليه                     | 717    |
| والمراد أحمالها والمراد والمرا | 7.7     | ثالثا: الجواب على الدعوى                    | 4/4    |
| ۱۱۰ اوجه بجوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75      | أوجه الجواب                                 | 217    |
| ۳۱۸ انتهاء الدعوى ۳۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14      | انتهاء الدعوي                               | *17    |

| الفقرات | الموضوع                                       | الصفحة        |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| ££_1    | دعوة                                          | <b>454-44</b> |
| ١       | التعريف                                       | Y" Y -        |
| ٣       | أولا: الدعوة بمعنى الدين دأو المذهب، أو بمعنى | 441           |
|         | الدخول فيهيا                                  |               |
|         | الألفاظ ذات الصلة                             | 444           |
| ٤       | أ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر           | 444           |
| ٥       | ب ـ الجهاد                                    | ***           |
| ٦       | جــ الوعظ                                     | 777           |
| ٧       | حكم الدعوة                                    | 444           |
| ٨       | فضل الدعوة إلى الله                           | 444           |
| 4       | الوجه الأول                                   | ***           |
| 1.      | الوجه الثاني                                  | ***           |
| 11      | الوجه الثالث                                  | 444           |
| 14      | الوجه الرابع                                  | 771           |
| ١٣      | أهداف الدعوة وحكمة مشروعيتها                  | 277           |
| 15      | الدعوة إلى الباطل                             | 440           |
| 10      | بيان ما يدعي إليه                             | 777           |
| 17      | واجب من بلغته الدعوة إلى الحق                 | **            |
| 1.4     | . من لم تبلغهم دعوة ألإسلام                   | 444           |
| 11      | المُكَلَفُ بِالْدَعُوةِ إِلَى الله            | 444           |
| *1      | شروط الداعية                                  | ۳۳.           |
| **      | أخلاق الداعية                                 | 77.           |
| 74      | طرق الدعوة وأساليها                           | 777           |
| 40      | وسائل الدعوة                                  | 444           |
| 77      | القسم الثاني: الدعوة (إلى الطعام)             | 774           |
| **      | مسقطات وجوب إجابة الدعوة                      | 7778          |

| الفقرات | الموضوع                                       | الصفحة  |
|---------|-----------------------------------------------|---------|
| YA      | من الأداب التي يراعيها الداعي في دعوته        | 770     |
| 74      | التطفل على الدعوات                            | ٥٣٣٥    |
| ۳٠      | الدعوة بمعنى النداء أوطلب الحضور              | Poport. |
| ٣١      | الحكم التكليفي للدعوة                         | 44.1    |
| ۲۲۱     | تكرار الدعوة                                  | 777     |
| **      | حكم إجابة الدعوة                              | 777     |
| 44      | إجابة دعوة الفقراء والإجابة على الطعام القليل | 777     |
| 4.5     | الأداب الشرعية للدعوة بمعنى المناداة          | 774     |
| 44      | الحكم التكليفي للدعوة والإجابة إليها          | ٣٤.     |





تم بحمد الله الجزء العشرون من الموسوعة الفقهية ويليه الجزء الحادي والعشرون، وأوله بحث « دفع »



